

مُحُقَّقَةُ عَلَى (٢٣٠) مَحَخُطُوطة لِلسَّتَوَى الْخَامِيشِ (٣)



# (3) -> w > (5) (5 x ) (

مُحَقَّقَةٌ عَلىنُسْحَةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلى تِلْمِينْ ِالنَّاظِمِ وَعَلَيْهَا خُطُّهُ وَاجَازَتُهُ ۚ وَنُسْحَةٍ بُخَطِّ أَبْنِ هِشَام وَنُسَج مَقْرُوءَةٍ عَلَىٰ أَبِي حَيَاك وَأَبْنِ السَّرَاجِ وَلَبْن عَقِيلٍ وَالْفَيْرُوزْ آبَادِي، وَنُسَح أُخْرى

أَبُوعَبُدِ ٱللَّهِ مِحَدَّرُ عَبِدِ ٱللَّهِ بَن مَالِكٍ ٱلْأَنْدَ لُسِيِّ







(ح) عبد المحسن بن محمد القاسم ١٤٤٢هـ.

### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الجياني، محمد بن عبد اللَّه ابن مالك الطائي

الخلاصة في النحو (ألفية ابن مالك). / محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيانى؛ عبد المحسن بن محمد القاسم \_ ط٤٠٠ المدينة المنورة، ١٤٤٢هـ.

٤٤٠ ص ١٧ x ٢٤سم

ردمك: ۲-۸۵۸-۳-۳۰۳۸۸۸

١\_ اللغة العربية \_ النحو ٢\_ اللغة العربية \_ الصرف

أ. القاسم، عبد المحسن بن محمد (محقق) ب\_ العنوان

ديوي ۱, ۱۱۵ ۲۱۹۰۷ دیوی

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٣٩٠٧ ردمك: ٢-٥٥٨٥-٣٠-٦٠٣٠

> حقوق الطبع محفوظة الطبعة الرابعة ١٤٤٢ هـ ـ ٢٠٢١م

ه، هر الشراه المهر المراد الم

# المالية المالي

ŇŶŦſŎŶŦſŎŶŦŎŶŦĬŎŶŦĬŎŶŦĬŎŶŦĬŎŶŦĬŎ

مَحَقَّقَةُ عَلِيثُمْ خَةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى تِلْمِيذِ النَّاظِمِ وَعَلَيْهَا خَطُّهُ وَالْحَازَقُهُ ، وَثُمْ خَدِ بَعَظِ أَبِّنِ هِشَام وَثُمَيَج مَقْرُوءَةٍ عَلَى أَبِي حَيَّات وَأَبْنِ السَّرَاجِ وَأَبْن عَقِيلٍ وَٱلْفَيْرُوزْ آبَادِي ، وَنُسَخ أُخْرى

نَظَمَهَا أَبُوعَبُدِٱللَّهِ عَبَّدُ بَرْعَبُدِ ٱللَّهِ ابْنَ مَالِكِٱلْأَنْدَ لُسِيّ عَمْلِتُ لِنَهُ عَبِيْدِ لَكَ عَلَيْهِ الْمَاكِةِ الْمَالِكِ ٱلْأَنْدَ لُسِيّ

لأهمية المتون لطالب العلم أُنشىء قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون، ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على رابط: www.mottoon.com



المُقَدَّمَةُ

# ڛؚؽڔٳڛؙۯٳڵڿٵڸڿؽٳ

### المُقَدِّمَةُ

الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلام على نبيِّنا مُحمَّد، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

أمَّا بعد:

فإنّ اللُّغة العربيّة أشرفُ اللُّغاتِ وأجلّها، والقرآنُ الكريم نزل بها، قال سبحانه: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينٍ ﴾، وقد كان العربُ في الجاهليّة وصدر الإسلام يتكلّمون العربيَّة على سَجِيّتهم سالمة من اللّحْن، فلمّا أَظْهَر اللّهُ الإسلام على سائر الأديان، ودخل النّاسُ فيه أفواجاً، وأقبلوا إليه أرسالاً، واجتمعتْ فيه الألسِنةُ المتفرِّقة، واللّغاتُ المختلِفةُ؛ فَشا اللّحْن في اللّغة العربيّة، واستبان مِنها في الإعراب الذي هو حُليُّها، والمُوضِح لمعانيها، فعَظُم الإشفاقُ مِن غلبةِ اللّحن وفسادِ اللّغة، فوضعَ العلماءُ في صَدر الإسلام قواعِدَه ودوَّنُوها مَنْثُورةً في كُتُبهم، ومِنهم من نَظَم تلك القواعدَ في منظوماتٍ؛ تقريباً لمسائل العلم، وتسهيلاً على النَّاشِئة.

ومِن أولئك: إمامُ النَّحوِ أبو عبد اللَّه محمد بنُ عبد اللَّه ابنِ مالكِ الطَّائيُّ الجَيَّانيُّ كَلَّهُ المتوفَّى سنة (٢٧٢هـ)، فقد نَظَم مسائل النَّحو في منظومَةٍ على بحر الرَّجَز، عدَّةُ أبياتِها (٢٧٥٧) بيتاً، سمَّاها: «الكافيةَ الشَّافية»، ثمَّ اختصرها في أُرجوزةٍ حَوَتْ أَلْف بيتٍ وبيتين (١٠٠٢)،

سمَّاها: «الخُلاصَة»، واشْتَهَرت بـ«أَلْفيَّة ابنِ مَالكِ»، امتازتْ بحُسن النَّظم والسَّلاسَةِ، والإحاطة بالقواعد النَّحويَّة، ومُهِمَّاتِ القواعد الضَّرفيَّة، مع ترتيبٍ مُحكم لموضوعاتها، فحَظِيَت بالقَبول، وانتشرت في الآفاق، وأقبل العلماءُ عليها حفظاً وشرحاً.

ولأهمِّيَّتها ولِاعتناء العُلماء بها في الأَمصار والأَعصار؛ حقَّقتُها على عددٍ من نُسَخِها الخَطِّيَّة النَّفِيسة؛ لتَظهر كما وضعها ناظِمُها.

وهي ضِمنَ المستوى الخامس مِن سلسلةِ «مُتُونِ طَالِبِ العِلْمِ»؛ المُشتملةِ على ستَّة مستوياتٍ، مُتضمِّنةٍ اثنَيْنِ وعشرِينَ (٢٢) مَتْناً، الخُمسةُ الأُولَى منها مُحقَّقةٌ على أكثر من مِئتَيْنِ وثلاثِينَ (٢٣٠) نسخةً خطِّيَّةً، مُنتَخَبَةٍ مِنْ أكثرَ مِنْ ستِّ مِئَةِ (٢٠٠) نسخةٍ.

وقد أثبتُ في هذه النُّسخة حواشيَ التَّحقيقِ المُتضمِّنةَ لبيان فروق النُّسَخ والتَّعليق عليها، وعَزوِ المسائل، وشرحِ الغريب، وغير ذلك، وأفردتُ نسخةً أخرى مجرَّدةً مِن جميع ذلك.

أسأل اللَّه تعالى أن يجعلَ عَمَلَنا فيه خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبَّلَه بقَبولِ حسن.

وصلَّى اللَّه وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبِه أجمعين.



مِن عام واحدٍ وأربعين وأربع مِئةٍ وألفٍ مِنَ الهجرة

مَنْهُجِي فِي التَّحْقِيقِ ٧

# مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ

- رَمزتُ للنُسخِ بالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم.
   فالأَقْدم.
- ٢. أثبتُ النَّصَ على ما اشتهر من قواعدِ الإملاء المُعاصِر، ولم أشر إلى اختلاف النَّسخ فِي ذَلِك؛ كطريقة كِتابةِ الهَمَزات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك.
- ٣. أثبتُ في الحاشية الفُروقَ المُهمَّة بين النُّسخ، مكتفياً بتسمية رُموز النُّسخ المخالِفَة للمثبت، دون النُّسخِ الموافقة للمَتن؛ إلَّا إذا كان الاختلاف من قبيل الضَّبطِ؛ فإنِّى أذكرُها.
- إذا كان في حاشية بعض النُّسخ إشارةٌ إلى نسخة توافق النَّصَّ المثبت؛ فإنِّي لا أذكر ذلك، اكتفاءً بالنُّسخ المعتمدة، إلَّا إذا كَان في ذكر ذلك مزيدُ فائدةٍ.
- ٥. نبَّهتُ على مَا كان من قَبِيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر، وما ينكسرُ به الوزنُ من الفروقِ؛ وبخاصةٍ في النُّسَخ المُتقَنة، وهي: «أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح،ك»، مكتفياً بذلك عن ذكرِ المثبت من بقيَّة النُّسخ.
- ٦. أهملتُ في الغالب ذِكرَ ما سها فيه النَّسَاخ، مِمَّا هو مِن قبيل الأخطاء المَحْضة، وبخاصةٍ مَا كان منها من قبيل الخطأ في الضَّبط؛
   إلَّا إذا كان لهذَا الخطأ وجهُ ولو ضعيفاً؛ فإنِّى أثبتهُ.

٧. لم أُثبت فروقَ الأجزاء المُلَفَّقةِ التي ترجَّح عند النَّظر أنَّها متأخرةٌ؛ في النُّسخ التِي وقع فيهَا ذلك عَلى ما تقدَّم في وصفِ النُّسخ.

- ٨. وقع في نُسخ: «ب،ط،ي»؛ شيءٌ من التَّصرُّف بقلم بعض قرَّاء النُّسخة، وقَد أهملتُ ما غلبَ على الظَّنِّ أنَّه تصرُّف من متأخِّر.
- 9. إذا كانَ في إحدى النُّسخ كلمةٌ غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ أو التفرُّد، وتحتمل الصوابَ وموافقةَ بقية النُّسخ؛ فإنِّي أحملُها على الصَّوابِ الموافِقِ لبقيَّة النسخ، ولا أُنبِّه على ذلكَ.
- ١٠. إذا ضُبِطت كلمةٌ في بعض النُّسخ وأُهْملت في البقيَّة؛ معَ عدم وجودِ خلافٍ بين النُّسخ المَضْبوطة، ورأيتُ أنَّ ضبطَها صحيحٌ؛ فإنِّي أُثْبت الضَّبط الموجود دون إشارةٍ إلى النُّسخ المهملة، حتَّى لو كانت الكلمةُ من مواضع الخلافِ، وإذا اختلفت النُّسخ في الضَّبط فإنِّي أشير إلى ما في النُّسخ المضبوطة، ثمَّ أعزو الضَّبط المختارَ إلى النُسخ التي ورد فِيها، وأترك ذكر النُّسخ غيرِ المضبوطة.
- 11. الرُّموز الواردةُ في حواشي النُّسخ لم أُثبتها كما هي بحكاية صورة رمزها –، وإنَّما كتبتها باللَّفظِ المقصود منها، مثال ذلك حرف: "خ، خب المقصود به الإشارة إلى نسخة أخرى؛ كتبته هكذا: "في نسخة على حاشية كذا:..."، ولفظ: "معاً المشار به إلى صحَّة الوَجهيْن في لفظِ الكلمة أو ضبطِها؛ استغنيتُ عنه بذكر الوَجهيْن بلفظِهما.
- 17. راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات: تَمييزَ علامة البناءِ وما يرجع إلى البنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عَن علامات الإعرَاب.

مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ

# ١٣. رجَّحتُ بين فروقِ النسخ على النَّحو الآتِي:

أ - أرجِّح بين أوجه الخلاف في الضَّبط بإثبات الأصحِّ معنى، وهُو الموافق - غالباً - لأكثرِ النُّسخ.

ب - أَنقل ما يدلُّ على الرَّاجح من كلام شُرَّاح الألفيَّة، وهذه الدلالة إمَّا بالتَّصريح بأرجحيَّة الوجه، أو ببيانِهم لإعرابِ الكلمة، أو من خِلال ما يدلُّ عليه سياق الشَّرح.

ج - أكتفي بِنقل كلام المتقدِّم من الشُّرَّاح عن كلام مَنْ بعده - غالباً -، ما لم تكن فِي كلام المتأخِّر مزيدُ فائدةٍ، وقد أُحيل إلى مصادرَ أخرى.

د - نقلتُ من كلام الشُّرَّاح ما يوافق بعضَ الفروق المرجوحةِ لبيان وجهها، وأنَّها فرق معتبَر له وجهٌ صحيحٌ وليس وهماً.

ه - أرجِّح أحد أوجهِ الخلاف في رَسْم الكلمة، أو في إبدالِها بكلمةٍ أخرَى، أو عند التَّقديم والتَّأخير بما ورد في أغلب النُّسخ، وأشير إلى ما يوافقُهُ من شروح الألفيَّة.

و - إذا تكرَّر الفرقُ وكان مأخذُ الخلاف فيه واحداً؛ فإنِّي أكتفي بالتَّعليقِ عليه في أوَّل موضع وردَ فيه (١).

<sup>(</sup>١) مثل كلمة: «نحو» التي أكثر الناظمُ من ذكرها في سياقِ التمثيل مضافةً إلى ما بعدها؛ فإنّه يجوز فيها في كثيرٍ من المواضع الرفعُ والنصب مطلقاً، ولم أُعلِّق على اختلاف النسخِ في كل موضع.

ز - أهمُّ شروح الألفيَّة التي راجعتُها ونقلتُ منها أو أحلتُ إليها؛ هي(١١): شرحُ ابن النَّاظم، وشرح محمَّدِ بن أبي الفتح البَعْليِّ، وشرح المُراديِّ، وشرح ابنِ هِشام، وشرح البرهان ابن القَيِّم، وشرح ابنِ عَقيل، وشرح ابن جابر الهُوَّاريِّ، وشرح ابنِ هانِئ، وشرح الشَّاطِبيِّ، وشرح المَكوديِّ، وشرح المقريِّ، وإعرابُ الأزهري، وشرح السُّيوطيِّ، وشرح المَكْناسيِّ، وشرح الأُشْمونيِّ، وشرح ابن طولونَ، وإعراب الحطَّاب، وشرح الخطيب الشِّربينيِّ، وحواشي الشُّروح؛ كحاشيةِ الأزهري على شرح ابن هِشام، وحاشيةِ زكريًّا الأنصاريِّ على ابن النَّاظم، وحاشية ياسين العُليميِّ، وحاشية السُّجاعيِّ والخُضَريِّ ومحمد محيي الدِّين على ابنِ عَقيل، والصَّبَّان على الأشموني، وابنِ حَمْدون على المَكوديِّ، وكذَا راجعتُ شرح الكافية الشَّافيةِ للنَّاظم؛ لكونِها أصل الألفيَّة، وأفدتُ أيضاً من حاشيةِ ابن هِشام على نسخة «د»، وحاشيته الأخرى (٢) على الألفيَّة كذلك، وقد اعتمدتُ على النُّسخ المطبوعةِ لهذه الشُّروح، وراجعتُ بعض نسخِها الخطِّيَّة في بعضِ المواضع (٣).

<sup>(</sup>۱) اكتفيتُ في العزوِ لهذه الشُّروحِ والأعاريبِ والحواشي بذكرِ اسم المؤلِّف عن ذكر اسمِ كتابِه طلباً للاختصار؛ إلَّا التَّصريح للأزهريِّ - الذي هو حاشية على شرح ابن هشام - فإنِّي أنصُّ عليه.

<sup>(</sup>٢) وهما محقَّقتان في رسالة علميَّة بالجامعة الإسلاميةِ بالمدينة المنوَّرة؛ بعنوان: «حاشيتانِ من حواشي ابن هشام الأنصاري على ألفيَّة ابن مالكِ».

<sup>(</sup>٣) ما عَدا شرح ابن جابر الهُوَّارِيِّ فلم يتيسر لي مطبوعاً، فنقلتُ منه معتمِداً على نسخةٍ خطيَّة في جميع المواضع، وكذلك شرح البعليِّ، وإعراب الحطاب، والنُّكت على الألفيَّة للسَّيوطيِّ.

مَنْهُجِي فِي التَّحْقِيقِ

ح - إذا لم أجِدْ في كلام الشُّرَّاح ما يرجِّح بين الفروقِ فإنِّي أراجعُ مصادر أخرى؛ ككتبِ اللُّغة وغيرِها، وأنقل ما يُناسب المقام.

1٤. أَثْبَتُ ما ورد في حواشي النُّسَخ من سماعاتٍ ومقابَلاتٍ، وأهملتُ ما ورد فيها من شرحِ أو إعرابٍ أو عدِّ للأبياتِ وغيرِ ذلك.

١٥. بيَّنتُ معاني الكلماتِ الغريبة في النَّظم.

١٦. ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرُهم في النَّظم.

1V. بيَّنتُ ما أبهمه النَّاظم من نسبة الأقوالِ في المسائل النَّحوية المختلف فيها.

١٨. أَثبتُ عدَّ أبيات النَّظم كاملاً بكتابةِ رقم كلِّ بيتٍ في أوَّلِه.

19. مَيَّزتُ رؤوسَ المسائل وما يُحتاج إلى إبرازهِ منها بلونٍ أحمرَ.

٢٠. أثبتُ علاماتِ التَّرقيم في أبياتِ المنظُومة؛ توضيحاً لمعانِيها، وتمييزاً لمهمَّاتِها ومقاصدِها.

٢١. حوَّلتُ المقاييس والأوزان والأطوال بالحسابات المعاصرة، وَفق ما حررتُه في كتابي: (تحقيق المقاييس والمكاييل الشَّرعيَّة وتنزيلها على الأطوال والأوزان المعاصرة).

٢٢. جعلتُ للكتاب نُسختين:

النُّسْخَةُ الأُولَى: وهي النُّسْخة المُتضمِّنة لحواشي التَّحقيق؛ مِن

الْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكٍ اللَّهِ اللَّ

الفُروقِ بين النُّسخ، والتَّرجيح بينها، والتَّعليق على مَا يحتاج إلى تعليقٍ، وهي هذه النُّسخة.

النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ: نُسخة مُجرَّدةٌ من جَميع الحَواشي المثبتةِ في النُّسخة الأولى، وهي أنسبُ للحفظِ.

تَرْجَمَةُ النَّاظِمِ

# تَرْجَمَةُ النَّاظِم

### اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

هو: الإمام جمالُ الدِّين، أبو عبد اللَّه محمدُ بن عبد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عبد اللَّه بن مالكِ، الطَّائي، الجَيَّاني، الشَّافعي، النَّحويُّ.

والجَيَّانيُّ: نسبة إلى (جَيَّان)، وهي مدينة بالأندلسِ شرق قُرطبة، تجمع قرى كَثيرة وبلداناً (١).

### مَوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ:

وُلد بجيَّان سنة (٢٠٠هـ)، أو سنة (٢٠١هـ) .

# رِحْلَتُهُ، وَأَشْهَرُ شُيُوخِهِ:

أخذ العَربيَّة في بلاده عن ثابتِ بن خيار (٣)، وحضر عند الأستاذ أبي عليِّ الشَّلوبين (٤) نحو العشرين يوماً.

ثم قَدِمَ دمشق فأخذ عن أبي الحسنِ علي بن محمَّد السَّخاوي(٥)

<sup>(1)</sup> معجم البلدان للحموي (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البلغة للفيروزآبادي (ص٢٧٠)، وتاريخ الإسلام (١٥/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) هو: ثابت بن محمَّد بن يوسف الكَلاعي اللَّبلي، توفِّي سنة (٦٢٨هـ). البلغة للفيروزآبادي (ص٩٩).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عليّ عمرُ بن محمَّد الشَّلوبين، توفِّي سنة (٦٤٥هـ). البلغة للفيروزآبادي (ص٢٢١)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) هو: علم الدِّين أبو الحسن علي بنُ محمد الهمَذاني، توفي سنة (٦٤٣هـ). الوافي بالوفيات للصفدي (٢٢/٢٣)، وبغية الوعاة (٢/ ١٩٢).

وسمعَ منه، ومن مُكرَّم بن محمَّد بن أبي الصَّقر<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن أبي الفَضل المُرسِي<sup>(۲)</sup>.

ولمَّا دخل حلب لازَمَ حلقةَ ابن يَعيش<sup>(٣)</sup>، ثمّ حضرَ عند تلميذِه ابن عمرون<sup>(٤)</sup> ولَزِمَه.

ثمَّ نَزلَ حمَاة، وبها ألَّف كتابه (الخلاصة) للقاضي شرف الدِّين البارزيِّ (٥).

ثم قَدِمَ دمشقَ مُسْتَوْطناً، ونَزَلَ بالعادليَّة الكبرى، ووَلِي مشيختها الكُبرى التي مِن شرطِها القراءاتُ والعربية (٢).

### أَشْهَرُ تَلَامِيذِهِ:

- ولده بدرُ الدِّين محمَّد<sup>(۷)</sup>.

(۱) هو: أبو الفضل مُكرم بن محمَّد بن حمزة الدِّمشقي، المعروف بابن أبي الصَّقر، توفي سنة (۱۳۵هـ). تاريخ الإسلام (۱٤/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) هو: شرف الدِّين محمَّد بنُ عبد اللَّه بن أبي الفضل المُرسِي السُّلَميّ، توفي سنة (٦٥٥هـ). سير أعلام النُّبلاء للذَّهبي (٣١٣/٢٣).

<sup>(</sup>٣) هو: موفق الدِّين أبو البقاء يعيش بنُ علي بن يعيش الحَلَبي، توفي سنة (٦٤٣هـ). تاريخ الإسلام (١٤/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) هو: جمال الدِّين أبو عبد اللَّه محمد بن عَمرون الحلبيُّ، توفي سنة (٦٤٩هـ). سير أعلام النُّبلاء (٢٥١/٢٣).

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الوردي (٢/٢١٦). وهو: القاضي شرفُ الدين أبي القاسم هبة اللَّه بنُ نجم الدين الجهنيُّ الشهير بابن البارزي، المتوفى سنة (٧٣٨هـ). طبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (١٠/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الإسلام (١٥/ ٢٤٩)، وغاية النهاية (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٧) هو: بدر الدِّين محمَّد بن محمَّد ابن مالكٍ، له شرح على ألفيَّة والده، توفِّي سنة (٦٨٦هـ). بغية الوعاة (١/ ٢٢٥).

تَرْجَمَةُ النَّاظِم تَرْجَمَةُ النَّاظِم

- شَمس الدِّين ابن جعوان<sup>(١)</sup>.
- شمس الدِّين ابنُ أبي الفتح $^{(7)}$ .
  - علاء الدِّين ابن العطَّار<sup>(٣)</sup>.

### ثناءُ العُلَمَاءِ عَلَيْهِ:

- قال الفَيْرُوزآباديُّ عَلَيْهُ: «إمامٌ في العَربيَّة واللُّغةِ، طالع الكثيرَ، وضبط الشَّواهدَ مع ديانةٍ وصيانة وعفة وصلاحٍ، وكان مبرزا في صناعة العربيَّةِ»(٤).

- وقال الذَّهبيُّ كَلَهُ: "وصرف هِمَّته إلى إتقان لسانِ العرب حتى بلغَ فيه الغاية وأربَى على المتقدِّمين... وأما النَّحوُ والتَّصريف فكان فيهما بحراً لا يُجارى، وحَبْراً لا يُبَارى... هذا مع ما هو عليه من الدِّين المتين، وصدق اللَّهجَة، وكثرة النَّوافلِ، وحسن السَّمْت، ورِقَّة القلب، وكمال العقل، والوَقار، والتُّؤدة»(٥).

- وقال ابن الجَزريِّ كَاللهُ: «وكان ذهنه من أصحِّ الأذهان، مع ملازمتِهِ العمل والنَّظر والكتابة والتَّأليف، وبدونِ ذلك يصير أستاذَ أهلِ زمانه، وإمام أوانِهِ»(٦).

\_

<sup>(</sup>۱) هو: شمس الدِّين أبو عبد اللَّه محمَّد بن جَعوان الأنصاريُّ، توفي سنة (۱۸۲هـ). بغية الوعاة (۱/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) هو: شمس الدِّين أبو عبد اللَّه محمَّدُ بن أبي الفتح بن أبي الفضل البَعْليّ، له شرح على ألفيَّة ابن مالك، توفي سنة (٧٠٩هـ). الذَّيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٤/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) هو: علاء الدِّين أبو الحسن علي بن إبراهيم العطَّار، توفي سنة (٧٢٤هـ). الدُّرر الكامنة (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) البلغة للفيروزآبادي (ص٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (١٥/ ٢٤٩). (٦) غاية النِّهاية (٢/ ١٨٠).

- وقال السُّيوطيُّ يَخْلَلُهُ: «إِمَامِ النُّحَاةِ، وحافظ اللُّغَةِ»<sup>(١)</sup>.

### مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ:

- الخلاصة في النَّحو، المسمَّاة بـ «الألفيَّة»، وهو كتابنا هذا.
  - تسهيلُ الفوائد وتكميلُ المقاصد.
  - شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد.
    - لاميَّة الأفعال.
    - إيجاز التَّعريف في فنِّ التَّصريف.
      - الكافية الشَّافية.
      - شرحُ الكافية الشَّافية.
      - الإعلام بتَثْليث الكلام.
  - تحفة المودُود في المقصور والممدود.
  - الاعتضادُ في الفرق بين الظاء والضادِ، وشرحه.
    - شرح عمدة الحَافِظ وعُدَّة اللَّافظ.
  - شواهد التَّوضيح والتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح.

### وَفَاتُهُ:

توفِّي عَلَىٰهُ بدمشقَ، ليلة الأربعاء ثالثَ عشر شعبانَ سنة اثنتينِ وسبعين وست مئة (٦٧٢هـ)، وصُلِّي عليه بالجامع الأموي، ودُفِن بسفح قاسيون، وقد جاوز سِنُّه السَّبعين (٢).

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) البلغة للفيروز آبادي (ص٢٧٠)، وتاريخ الإسلام (١٥/ ٢٤٩).

اسْمُ الكِتَابِ

### اسْمُ الْكِتَاب

اعتمدتُ عُنوانَ الكتاب الذي أشار إليه النَّاظم في نظمه، وهو الواردُ في أغلب النُّسخ الخطِّيَّةِ، وفي أَهمِّ الشُّروح وكتب التَّراجم والفَهارِس ونحوها مِن مَظانِّ معرفةِ اسم الكتاب.

# أُوَّلاً: اسْمُ الكِتَابِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ النَّاظِمُ كَلَيْهِ:

نصَّ النَّاظم على اسم منظومته في آخرِها بقوله:

وَمَا بِجَمْعِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلْ نَظْماً عَلَى جُلِّ الْمُهِمَّاتِ اشْتَمَلْ أَحْصَى مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلَاصَة كَمَا اقْتَضَى غِنىً بِلَا خَصَاصَة

وقد جاءَ هذا الاسمُ كذلك في بعض النُّسخ الخطّيَّة، وفيها زيادةُ: (في النَّحو) - كما سيأتي - لبيانِ الاختصاص.

ونصَّ النَّاظمُ في أوَّل منظومته على أنَّها «ألفيَّة»، حيث قال:

وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَهُ مَقَاصِدُ النَّحْوِبِهَا مَحْوِيَهُ قَالَ الشَّاطبيُّ عَلَيْهُ (١): «ويعني النَّاظِمُ بقوله: (أَلْفِيَّهُ) النِّسبَة إلى ألفٍ مزدوج، لا إلى ألفِ بيت؛ لأنَّها ألفًا بيت مِن مشطور الرَّجَز، ويَبعُد أن يكون قصدُه النِّسبة إلى الألفين وإن كان في اللَّفظ ممكناً».

وهذان الاسمان: «الألفية» و«الخلاصة» بهما اشتهرَ هذا النَّظم.

<sup>(</sup>١) المقاصد الشافية (١/١٧).

# ثَانِياً: اسْمُ الكِتَابِ كَمَا وَرَدَ فِي النَّسَخِ الخَطِّيَّةِ:

١ - في أ: «ألفية ابن مالك».

٢ - وفي ب: «كتاب فيه الأسديَّة (١)، وتُعرَف بالخلاصة في العربيَّة».

٣ - وفي ج: «الخلاصة...» ولم يَظهر بقيَّة الاسم.

٤ - وفي د: «الخلاصة فِي النحو».

وفي هـ - بخطِّ متأخِّرٍ -: «كتاب متن ألفيَّة ابن مالك الطَّائي عليهِ رحمة الباري».

٦ - وفي و، ط: «كتاب الخُلاصة في النَّحو».

٧ - وفي ك: «كتاب الألفيَّة في النحو».

٨ - وفي ل - بخطِّ متأخِّرٍ -: «شرح أرجوزة في النَّحو، الشَّهير بالألفيَّة».

٩ - وفي م: «شرح الألفيَّة لابن مالك».

١٠ وفي ن: «كتاب شرح ألفيَّة ابن مالكٍ».

١١ - وفي ع: «شرح ألفيَّة ابن مالك لابنِ المصنف».

<sup>(</sup>١) كذا في هذه النسخةِ، وقد حكى الذهبي كَلَّلُهُ - في تاريخ الإسلام (٥٢/ ٤٥٠) - أنَّه بلغه أنَّ ابن مالك صنَّف الألفيَّة لولده تقيِّ الدِّين محمد الملقَّب بالأسد، والصَّواب: أنَّه ألف له كتاباً آخرَ سمَّاه المقدِّمة الأسدية. انظر: نفح الطِّيب للمقري (٢/ ٢٣٢).

اسْمُ الْكِتَابِ

# ثَالِثاً: اسْمُ الكِتَابِ كَمَا وَرَدَ عِنْدَ الشُّرَّاحِ:

١ - قال ابن النَّاظم كَلَفْهُ في شرحه (ص٣): «فإنِّي ذاكرٌ في هذا الكتابِ أرجوزة والدِي كَلَفْهُ في علم النحو، المسمَّاة بـ: (الخُلاصة)».

٢ - وقال ابن جابر الهُوَّاريُّ عَلَيْهُ في شرحه (٢/ب): «وهذه الألفيَّة خلاصةُ ما في أرجوزتِه الكبيرة المسمَّاة بـ(الكافية الشَّافية)،
 ولهذا سمَّى هذه: (الخُلاصَة)».

٣ - وقال الشَّاطبيُّ عَلَيْهُ في شرحه المقاصد الشَّافية (١/٢):
 (وهي المسمَّاة ب: (الخلاصة)».

٤ - وقال المَكوديُّ كَلْلهُ في شرحه (١/ ٩٨١): «وإنما سُمِّيت خُلاصة بعد نظمِها؛ لكونه ذكرَ أنَّها جَمعتِ الخلاصة من الكافيةِ».

وقد اقتصرتُ على هؤلاء؛ لأنهم نصُّوا على أنها تُسمَّى بهذا الاسم.

# رَابِعاً: اسْمُ الكِتَابِ كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ كُتُبِ التَّرَاجِمِ:

۱ - «كتاب الخُلاصة»(١).

Y - "الخلاصة الألفيَّة في النَّحو".

 $^{(7)}$  - «الخلاصة الألفيَّة» -  $^{(7)}$ 

.

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ الإسلام (۱۰/۵۰)، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ((7.4.4))، وبغية الوعاة ((1.4.4)).

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن الوردي (۲/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٣) البلغة للفيروزآبادي (ص٢٧٠).

٤ – «الألفيَّة» – ٤

خَامِساً: اسْمُ الكِتَابِ كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الأَثْبَاتِ وَالفَهَارِسِ:

١ - (الخُلاصة)(٢).

٢ - «الخلاصة الألفيَّة في العربيَّةِ» (٣).

(۱) انظر: البداية والنّهاية لابن كثير (۱۳/۲۳)، وطبقات الشَّافعيين لابن كثير (۱/۹۰۸)، وعقد الجمان للعيني (ص۱۳۹)، والعقد المذهب لابن الملقن (ص۳۷۱)، والأعلام (۲/۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (١٥٢/١).

<sup>(</sup>٣) المعجم المفهرس لابن حجر (ص٤١٢).

# النُّسَخُ المُعْتَمَدَةُ فِي التَّحْقِيقِ

اعتَمدتُ فِي تحقيقِ المتنِ على ستَّ عَشرةَ نسخةً خطِّيَّةً؛ إحدى عشرةَ نسخةً منها مفردةٌ لمتن الألفيَّة، وبقيَّتها ضمنَ نسخ قديمةٍ لشرحِ النَّاظمِ على الألفيَّة، وهِي حَسبَ تَارِيخِ نَسْخِهَا كمَا يأتِي:

# أَوَّلاً: نُسَخُ مَثْنِ الْأَلْفِيَّةِ:

# النُّسْخَةُ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (أ):

وهي نسخةٌ عتيقةٌ، فِي مجمُوع - هيَ الأولى فِيه - بمكتبة شهيد علي باشًا، ضِمن المكتبة السُّليمانيَّة بإسطنبول - تركيا -، برقم: (٢٣٣٤).

عددُ لوحاتِها: (٥١) لوحَة.

تاريخ نسخِها: لَم يُذكَر فيها تارِيخُ النَّسخِ، ولكِنَّ ناسخَ المجموعِ واحدٌ، وقد ذَكر تارِيخ نَسخِه لِكتابِ الاعتِضادِ - المُضَمَّنِ فِي هذا المجموعِ - في سَنة (٦٩٨هـ)، فيكون نَسخُها مقارباً لهذَا التَّاريخِ.

ناسخها: لا يُعرَف.

الخط: خُطَّت بِخطِّ نَسخِيٍّ جَميلِ وواضح.

### خصائصها:

١ - نُسخَة عَتيقةٌ، ومُتقنَةٌ.

٢ - خُرِم مِن أَوَّلها إلى أوَّل بيتٍ من «بابِ العَلم» رقم (٧٢)،
 وأُكمِلَ النَّقصُ بخطِّ متأخِّرٍ.

٣ - جَميعُ كلماتِها مشكولَة، ويَظهَر في مواضعَ منها ضَبطٌ متأخِّرٌ عن ضَبطِ النَّاسِخِ الأوَّل وقد يخفَى التَّميِيزُ بَينهما، ووُجِد فيها مواضِعُ كَشْطٍ وتَغيِيرِ يَسيرة.

عليها تصحِيحات، وعلامات مقابلة، وإشارات لفروق النُسخ الأخرى.

٥ - تَحتَ كُلِّ بيتٍ شرح مُختصرٌ مكتوبٌ بالحُمرةِ، وعلى حواشِيها تَعليقات أخرى كثيرةٌ.

٦ - مَيَّزَ النَّاسخُ أبوابَ النَّظم بمِدادٍ أحمرَ.

٧ - في آخِرهَا إجازةٌ مقرونةٌ بالمُناوَلةِ من الفَيرُوزآبَادِيِّ (١) بِخطّه، لشِهابِ الدِّين أحمد بن الحسينِ الفارِقيِّ (٢)، بتاريخ: السَّادِس من ذي الحجَّة سنة (٠٠٨هـ).

٨ - في حاشيتِها بلاغُ قراءةٍ عند «بابِ النَّعت» على أبِي بكر بنِ

<sup>(</sup>۱) هو: مُحمَّد بن يعقوب بن محمد بن إبرَاهِيم، مَجد الدِّين أبو طاهر، الشِّيرازي الفيروزآبادي، من أئمة اللُّغة والدِّين، انتقل إلى العراق، وجالَ في مصر والشَّام وغيرها، وسكن زبيد، ووَلِي قضاءها، وتوفِّي بها سنة (۸۱۷هـ)، وله مؤلَّفات كثيرة؛ أشهرها: القامُوس المحيط، وسِفر السَّعادة - في الحديث والسِّيرة -، وغيرهما. طبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة (٣٤/٤)، والضَّوء اللَّامع لأهل القرن التَّاسع للسَّخاوي (١٠/٧٩).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمتِه.

علي ابنِ ظَهِيرَةَ (١)، مع إجازةٍ منه للقارِئ - وهو ابنُ أختهِ: عبد الباسط بن مُحمد ابن ظهيرة -(٢).

### النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بـ (ب):

وهي مَحفوظة في مكتبة يُوسف زادَه بمدينة قُونية - تركيا -، برقم: (٦١٣٣).

عددُ لوحاتِها: (٣٦) لوحَة.

تاريخ نسخِها: الرَّابع من شهر اللَّه المُحرَّم سنة (٧١٩هـ).

ناسخها: محمدُ بن يوسفَ بنِ عبد الكريم بن عَلِيِّ بن عُمر بنِ محمد الأنصاريُّ الأَوْسي الوَادِي آشِي الشَّافعيُّ (٣)، (جدُّه ابنُ بِنت الشَّيخ أبي إسحاق العراقي) (٤).

<sup>(</sup>۱) هو: فخر الدِّين أبو بكر بن علي بن محمد بن محمد بن حسين، ابن ظهيرة، القرشي المكِّي الشَّافعي، خطيبُ المسجد الحرام، أخذ عن تقي الدِّين الشُّمنِّي، وعلم الدِّين البُلقيني، والبوتيجي وغيرهم، وله تآليف؛ منها: غُنية الفقير في حكم حج الأجير، وكفاية المُحتاج في الدِّماء الواجبة في الحجِّ، توفي سنة (۸۸۹هـ). الضوء اللامع (۱۱/۸۵).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو المفاخر زين الدِّين، عبد الباسط بنُ محمد بن محمَّد بنِ الحسين، ابن ظَهِيرةَ القرشي المكِّي الشَّافعي، لازم خالَه الفخر أبا بكر، رفيقاً للجمال أبي السُّعود فمن قبلَه في جُلِّ دروسِهِ، وقد ذكر السَّخاوِيُّ كَاللهُ أنَّه قَرَأ على خالِه هذا الألفِيَّة، واطَّلَع على هذه النُّسخَة وأفادَ مِن نَصِّ هذه الإجازةِ فقال: «وقرأ عليهِ الألفيَّة النَّحويَّة، وكتب له أنَّها قراءةُ بحثٍ وتحريرٍ وإتقانٍ، وأذِنَ له في الإقراء والإفادة إن أحبَّ، وذلك في سنة أربع وسبعين» حثٍ وتحريرٍ وإتقانٍ، وأذِنَ له في الإقراء والإفادة إن أحبَّ، وذلك في سنة أربع وسبعين» – أي: (٤٧٨ه) –. الضوء اللامع (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمتِه.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الكريمُ بن علي بن عمر الأنصاريُّ، علَم الدِّين العِراقي، ابن بنت الشَّيخ أبي إسحاق العراقي، الفقيه المفسِّر، أصلُه من وادِي آش، له مختصرٌ في أصول الفقه، توفي سنة (٤٠٧هـ). طبقات الشَّافعية للإسنوي (٢/٧/٢)، والدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثَّامنة لابن حجر (٣/ ٢٠٠).

الخط: نسخيٌّ جميل وَواضحٌ.

### خصائصها:

١ - نسخة تامَّةٌ عتيقةٌ متقنة.

٢ - جميعُ كلماتها مَشكولةٌ.

٣ - على حواشِيها تصحيحاتُ وإلحاقاتُ، وبيانٌ لبعض
 الكلماتِ، وتعليقاتُ كثيرة، وإشاراتُ إلى فروقِ بعض النُسخ الأخرى.

٤ - عَليها بلاغاتٌ وعلاماتُ مقابلةٍ.

٥ - مقروءةٌ على ثلاثةٍ من أئمَّة النَّحو؛ وهُم: أبو حيَّان الأندلسيُّ (١)،

وأجزتُ له أن يرويَها [عني] بهذا الإسناد، وأن يرويَ عني جميع ما يجوز لي وعنِّي روايتُهُ، وكان آخر عرضِه عليَّ يوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربيعٍ الآخر، سنةَ عشرين وسبع مئةٍ، بمنزلي من مدرسة الملك الصَّالح.

كتبه: أبو حيَّانَ محمدُ بن يوسف بن عليِّ بن حيانَ الأندلسيُّ نزيل ديار مصر - حرسها اللَّه -».

<sup>(</sup>۱) هو: محمدُ بن يوسف بن عليً بن يوسف بن حيَّان النفزي الأندلسيِّ، أثير الدِّين أبو حيَّان، شيخ البلاد المصريَّة والشَّامية ورئيسُها في علم العربية، وصاحب المصنَّفات الباهِرة؛ منها: البحر المحيط في التَّفسير، والتَّكميل شرح التَّسهيل، ومنهج السَّالك في الكلام على ألفيَّة ابن مالك، ولد سنة: (١٥٤هـ) بغرناطة، وتوفِّي بالقاهرة سنة: (٧٤٥هـ). البلغة في تراجم أئمَّة النَّحو واللُّغة للفيروزآبادي (ص٢٥٠-٢٥٢)، والدرر الكامنة (٦/٨٥-٦٥).

ونصُّ إجازته لسراج الدين عمر بن عليِّ الخزرجيّ المثبتةِ في ورقة العنوان: «عرض عليَّ جميع (الألفيّة في النحو)؛ للإمام جمال الدِّين ابن مالكِ كَلَفْ: الولدُ النَّجيب الفاضل الذِّكر سراج الدِّين عمر ابن الخطيب العدل نورِ الدين علي ابن الخطيب [العدل] عماد الدِّين داوُد بن الخطيب العدل مجد الدِّين عبد العظيم بنِ نبهان بن عطاف [بن قيس] بن عطاف بن سعد بن عبادةَ الخزرجيّ صاحب رسُول الله عَيْ، عرضا حسناً في مجلسين - أَجْزِل اللَّه من الفهم حظَّه كما يسَّر له حفظهُ -، وأخبرته [أني] قرأتُ الألفيّة جمعاءَ على الشيخ الإمام رئيسِ أهل الإِنْشاء شهاب الدِّين محمود بنِ سلمان بن فهدٍ الحلبيّ، وقرأتُ من أوّلها إلى باب النعت على الشيخ الصَّالح المحدِّث شمس الدِّين أبي عبدِ الله محمد بن أبي الفتح وأجازني؛ قالا: قرأناها على مُنْشِئها جمالِ الدين.

وبهاءُ الدِّين ابنُ عقيلِ (١)، ومحمد ابنُ السَّرَّاج المقرِئ (٢).

٦ - في آخرِها إجازة من محمدِ ابن السرَّاج المقرئ - المتقدِّم ذكرُه - بخطِّه، لعمرَ بن عليِّ بن داودَ بن عبد العظيمِ الخَزْرَجِي الأنصاريِّ (٣)، بتاريخ: ١٦ ربيع الآخر (٧٢٠هـ).

٧ - مقابَلةٌ على نسختينِ عتيقتين كما ذُكِر في بلاغ المقابلة آخرهَا.

٨ - ميَّز النَّاسِخُ عناوين الأبوابِ بالحُمْرَة.

# النُّسْخَةُ الثَّالِثَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (ج):

وهي محفوظةٌ في مكتبة المَتحفِ البريطاني بلندن - بريطانيا -، برقم: (٣٨-٢٥٢ B).

عددُ لوحاتِها: (٥٢) لوحَة.

تاريخ نسخِها: فِي شهر شوَّال سنةَ (٧٢٨هـ).

<sup>(</sup>۱) هو: بهاء الدِّين أبو محمد، عبدُ اللَّه بن عبد الرَّحمن بن عبد اللَّه، المشهور بابن عقيل الشَّافعي النَّحوي، وليَ قضاء مصرَ، قال الإسنوي كَلَّه: «وكان إماماً في العربية وعلمَي المعاني والبيان، ويتكلَّم في الأصول والفقه كلاماً حسناً»، وله شرح ألفية ابن مالك، توفي سنة (٧٦٩هـ). طبقات الشافعية للإسنوي (٢/ ١١٠)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة للسُّيوطي (٢/ ٤٧)، والأعلام للزركلي (٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) هو: محمدُ بن محمد بنِ نمير ابن السرَّاج، أبو الحسن شمس الدِّين المصريُّ، الإمام الكاتب النَّحوي المُقرئ، أخذ عن السَّمين الحلبي، وقرأ على نور الدين الكفتيِّ، وعلى المكين الأسمر وغيرهم، وحدَّث عن شاميَّة بنت البكريِّ وغيرها، ولد سنة (٩٧٠هـ)، وتوفِّي بالقاهرة سنة (٩٤٧هـ). الوفيات لابن رافع (٢/ ٣٢)، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٢/ ٢٥٦)، والمقفى الكبير للمقريزي (٧/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) لم أُقِف على ترجمتِه.

ناسخها: لا يُعرَف.

الخط: نَسخيٌّ جميلٌ وواضِحٌ.

### خصائصها:

١ - أنَّها نسخة تامَّة مُتقنةٌ، جميلةُ الخطِّ.

٢ - أغلبُ كلماتِها مشكولَة.

٣ - مُيِّزت عناوينُها بخطِّ مغاير.

٤ - عليهَا تصحيحاتُ وَعلاماتُ مقابلةٍ، وإشارات لفُروقِ النُّسخِ.

### النُّسْخَةُ الرَّابِعَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (د):

وهي نسخة تامَّة متقنةٌ، محفوظة فِي مكتبة رئيسِ الكُتَّاب، ضمنَ المكتبةِ السُّليمانيَّة بإسطنبول - تركيا -، برقم: (١٠٣٩).

عددُ لوحاتِها: (٧٤) لوحَة.

تاريخ نسخِها: فِي شَهر ربيع الأوَّلِ سنة (٧٣٢هـ).

ناسخها: عبد اللَّهِ بن يوسف، المعروفُ بابنِ هشام النَّحوي(١).

الخط: نسخيٌّ معتاد.

<sup>(</sup>۱) هو: عبدُ اللَّه بن يوسف بن أحمدَ بن عبد اللَّه بنِ يوسف، أبو محمدٍ، جمال الدين، ابنُ هشام المصريُّ، من أثمَّة العربيَّة، له تصانيف كثيرة؛ منها: مغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب، وأوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك، وغيرهما، وله عدَّة حواشٍ على ألفية ابن مالك والتَّسهيل، توفِّي سنة (٧٦١هـ)، قال ابن خلدون كَلَّهُ: «ما زِلنا ونحن بالمغرب نسمعُ أنه ظهر بمصر عالم بالعربية - يُقال له: ابن هشام - أَنْحَى من سيبويه». الدرر الكامنة (٣/ ١٤)، وبغية الوعاة (٢/ /٨٢).

### خصائصها:

- ١ نسخَةٌ تامَّة، وَمُتقنَةٌ.
- ٢ نَاسخها عالمٌ كبيرٌ، وهو ابن هشام الإمام النَّحوي المعروفُ.
  - ٣ مشكُولةٌ ومنقُوطةٌ في مواضع كثيرة، خاصةً فِيما يُشكِلُ.
- ٤ يَعتنِي النَّاسِخ كثيراً ببيانِ الأوجُه المتعدِّدة فِي الكلمة الواحِدة، وأحياناً يَضَعُ فوقَها كلمة «مَعاً».
- ٥ يستَعْمِلُ الحُمْرَة في ضبطِ مواضِع من المتنِ، وفي كتابة العَناوين، وبعض التَّعليقاتِ.
- ٦ عَليها تَصْحيحاتُ، وفيها إِشاراتُ لفروقٍ مِن نُسخة بهاء الدِّين ابن النَّحَاسِ<sup>(١)</sup>.
- الآخر منقول الآخر منقول الآخر منقول من مصادر نحويّة، ووضَعَ للتّعليقات رموزاً أبان عنها على ظهر النّسخة.

### النُّسْخَةُ الخَامِسَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (هـ):

وهي نسخةٌ نفيسَة متقَنة، محفوظةٌ في مكتبةِ الأسَد الوطنيَّة بدمشق - سُوريا -، برقم: (١٤٢١٣).

<sup>(</sup>۱) هو: بهاء الدِّين أبو عبد اللَّه، محمدُ بن إبراهيم بن محمد بنِ أبي نصر، ابن النَّحَاس الحلبي الشَّافعي، شيخ العربيَّة بمصر، مشهور بالعدالة والدِّين، أخذ عن ابن عمرون وابن يعيش النَّحوي وغيرهم، توفِّي سنة (۱۹۸ه). معجم الشُّيوخ الكبير للذهبي (۱۲/۲۳)، وبغية الوعاة (۱/۲۱).

عددُ لوحاتِها: (٤٣) لوحَة.

تاريخ نسخِها: لم يُذكر عليها تاريخُ النَّسخ، ولكن فِي آخرِها إجازةٌ لِنَاسِخِهَا بتاريخ: شعبان من سنة (٧٣٢هـ).

ناسخها: محمدُ بن أحمدَ بن محمدٍ الجهنيُّ الشيزريُّ (١).

الخط: نسخيٌّ جميلٌ.

### خصائصها:

١ - نسخةٌ تامَّة مجوَّدة.

٢ - وقع فيها ترميمٌ قديمٌ في موضعين، استُدرِك فيها النَّظم بخطً مغاير، وهي: من بداية النَّظم إلى قوله: «وابنتين يجريان» في «باب المعرب والمبني»؛ آخر البيت رقم (٣٣)، ومن قوله: «واقطع أو اتبع» في «باب النَّعت»؛ أول البيت رقم (٥١٧)، إلى قوله: «والذي قد رخما» في «باب التَّرخيم»؛ آخر البيت رقم (٢٠٥).

٣ - جميعُ كلماتِها مشكولةٌ.

على حواشِيها تصحيحاتٌ وإلحاقات، وبيانٌ لبعضِ الكلماتِ، وإشاراتٌ إلى فرُوق نُسخ أخرَى.

٥ - عَليها تعليقاتُ كثيرة، وتفسيرٌ لبعض كلماتِ المَتن.

٦ - ميَّز النَّاسخُ عناوينَ الأبواب بالحمرَة.

<sup>(</sup>١) لم أَقِفْ على ترجمته.

٧ - قرأها ناسخُها على تلميذِ النَّاظم: محمدِ بن عبد الرَّحيمِ بن عبد الرَّحيمِ بن عبدِ الوهاب بن عليِّ ابن خطِيب بعلبَك السُّلميِّ (١)، في مجالس آخرُها في شعبان المكرَّم، سنة اثنتينِ وثلاثينَ وسبع مئةٍ، وأجازهُ بها بحقِّ سماعه إِيَّاها من ناظِمها ابن مالكِ.

٨ - قوبِلتْ على أصلِ الشَّيخ المقروءةِ عليه - وهو: الخَطيب السُّلمي - في سنةِ بضع وثلاثينَ وسبع مئةٍ (٢).

٩ - ثم قوبلت بأصلٍ آخر لم يَتبين صاحبُه بسببِ المَحو<sup>(٣)</sup>.

النُّسْخَةُ السَّادِسَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (و):

وهي محفُوظة في مكتبةِ جامعةِ برنستون - أمريكا -، برقم: (١٣٨٧يهودا).

عددُ لوحاتِها: (٤٣) لوحة.

تاريخ نسخِها: الرَّابع عَشر من شهر رمَضانَ سنةَ (٧٣٢هـ).

ناسخها: محمَّدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ الخَطيبِ السُّلَمِيُّ الشَّافعيُّ (٤).

<sup>(</sup>۱) هو: محيى الدِّين محمد بن عبد الرَّحيم بن عبد الوهَّاب، أبو المعالي، السُّلَمِيُّ، خطيب بَعْلَبكُّ، سمع من ابن عبد الدَّائم، وكتب الخطَّ المنسوب، ونسخ الكثير، وكان مُجيداً للخطابة، توفي سنة (٧٤٣هـ). معجم الشيوخ الكبير للذَّهبي (٢/ ٢١٥)، والدُّرر الكامنة (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) لم يتَّضح تاريخ المقابلةِ، وبقي منه قوله: «في مجالس آخرُها عاشر جمادي... من سنة... وثلاثين وسبع مئةٍ».

<sup>(</sup>٣) لم يتَّضح تاريخ هذه المقابلة، لكن الخطَّ يدل على أنه قريبٌ من الأوَّل في الزمن.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بنُ محمد بن عبد الرَّحيم الخطيبُ، جلال الدِّين أبو ذر، السُّلَمِيُّ البَعْلِيُّ، عالم =

الخط: نسخيٌّ جمِيل وواضحٌ.

### خصائصها:

١ - نسخةٌ تامَّة، وَمتقنةٌ.

٢ - جميعُ كلماتِها مشكولةٌ.

٣ - عليها تصحيحاتٌ، وإشاراتٌ إلى فروق النُّسخ.

٤ - في آخرِها بلاغُ مقابلةٍ.

٥ - عليها تعليقاتٌ في بعض المواطِن.

٦ - يعتني النَّاسِخ كثيراً بضبط الكلماتِ بالوجهَيْن مع التَّنصِيص على ذلك بكتابة كلمةِ: «معاً».

٧ - فِي آخرها قَيْدُ قراءةٍ لشرَف الدِّينِ أبي عبد اللَّه الحسينِ بنِ تقي الدِّين مُحمَّد اليُونِينِيِّ تقي الدِّين مُحمَّد اليُونِينِيِّ الدِّين مُحمَّد بنِ علي بنِ محمَّد بنِ علي بنِ محمَّد بنِ علي الحنبليِّ (۱)، عَلى: محمَّد بنِ عليِّ بنِ محمَّد بنِ عمر بنِ عليِّ اليُونِينِيِّ (۲)، بتاريخ: (٧٤٨هـ).

\_

<sup>=</sup> محدثٌ، مشهورٌ بجودة خطّه المنسوب، قال الذَّهبيُّ كَانَهُ: "ونسخَ كتابَيَّ: طبقات الحفَّاظ والكاشف، وقرأ، وخطُّه منسوب، وديانتُه متينة». انظر ترجمته في: المعجم المختص بالمحدثين للذَّهبي (ص٢٥٩).

<sup>(</sup>۱) هو: الحسينُ بن محمد بن عليً بن أبي الحسين اليُونِينيُّ الحنبلي، الشَّيخ الإمام العالمُ البارع العلَّامة، أفتَى ودرَّس، وحفظ (المقنع) و(الخُلاصة)، واشتهر دينه، وهو والد الشَّيخ القُطب موسى، توفِّي ببعلبك في حدود سنة (٧٩٠هـ). الجوهر المنضَّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد لابن المِبْرَد (١/٣٣).

 <sup>(</sup>٢) هو: محمَّد بنُ علي بن محمَّد بن عمر بن يَعلى اليونينيّ البَعليُّ الحنبلي، بدر الدِّين، أبو
 عبد اللَّه، المعروف (بابن أسْباسلار)، عالم الحنابلةِ ببعلبك، قال ابن حجر عَلَيْهُ: «كان =

٨ - أثبتَ النَّاسخُ في حاشيتِها بيانَ تَجزئتهَا؛ كالنِّصفِ، والرُّبْعِ، والرُّبْعِ، والخُمسِ، والثُّمُنِ، والعُشرِ.

٩ - مُيِّزت الأبوابُ بخطِّ (ملوَّن) تُخينِ.

# النُّسْخَةُ السَّابِعَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (ز):

وهِي محفوظَة في المكتبةِ الظاهريَّةِ بدمشق - سوريا -، برقم: (۱۰۲۷۰).

عددُ لوحاتِها: (٣٩) لوحَة.

تاریخ نسخِها: (۷۳٦هـ).

ناسخها: أحمد بنُ أرمغانَ (١).

الخط: نسخيٌّ معتادٌ.

### خصائصها:

١ - نسخةٌ عتيقةٌ جيِّدة.

٢ - أغلبُ كلماتِها مشكولةٌ.

٣ - على حواشِيها تصحيحاتٌ وإلحاقات، وبَيان لبعضِ
 الكلماتِ، وإشارَات إلى فروق نُسخ أخرَى.

<sup>=</sup> إماماً عالماً عليه مدار الفتوى ببلده»، له كتاب التَّسهيل في الفقه الحنبليِّ، توفِّي سنة (٨٧٧هـ). الدُّرر الكامنة (٥/ ٣٣٩)، والجوهر المنضَّد (١٤٤/١).

<sup>(</sup>١) لم أُقِف على ترجمته.

٤ - عليهَا بلاغاتٌ وعلاماتُ مُقابَلة.

٥ - ميَّز الناسخُ عناوين الأبواب بالحُمرَة.

7 – في آخرِها إجازَة ل: شمس الدِّين محمَّد بن عبد القادر بن حسن الدَّبَّاغ (۱)، بخطِّ مُجيزِه: إبراهيم بن محمَّد الجَناني الأزهري الشافعيِّ (۲)، بتاريخ: (١٦) جمادى الأولى (٧٤٠هـ).

٧ - وقع فيها خَرْم في موضعين بمقدَار (٨٤) بيتاً، نبَّهتُ عليهِما في موضعهمَا.

# النُّسْخَةُ الثَّامِنَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (ح):

وهي نسخةٌ عتيقة، محفوظةٌ في مجمعِ اللغة العربيَّة بدمشق - سوريا -، برقم: (١٠٤١).

عددُ لوحاتِها: (١٠٦) لوحَة.

تاريخ نسخِها: (٢٠) جمادى الآخرة (٧٤٠هـ)، بالمدرسةِ الصَّلاحيَّة بالقاهرةِ.

ناسخها: محمَّدُ بن أحمدَ بن محمدِ بن عبد المنعمِ المالِكيُّ، المعروف بالتُّونسيِّ (٣).

الخط: نسخيٌّ معتاد.

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لَمْ أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) لم أَقِفْ على ترجمتِه.

### خصائصها:

١ - نُسخةٌ جيِّدة؛ لكن وقعتْ فيها خُروم في مواضعَ متفرِّقة من النَّظم، نبَّهتُ عليها في مواضعها، ومجموعُ ما سقط منَ الأبيات:
 (١٧١) بيتاً.

٢ - قليلةُ الضَّبط بالشَّكل، وأحياناً يترك النَّاسخ الإعجامَ أيضاً.

٣ - على حواشِيها تعليقاتُ كثيرة، أكثرُها بخطِّ ابن هِشامِ النَّحوي، كما جاء مبيَّناً على صفحة العنوانِ: «جميع هذِه الفوائدِ التي على هذه الألفيَّة بخطِّ الشيخ جمالِ الدين ابنِ هِشام رحمه اللَّهُ تعالى».

٤ - ميَّز النَّاسخُ عناوينَ الأبوَابِ بالحمرةِ.

# النُّسْخَةُ التَّاسِعَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (ط):

وهيَ محفوظة في مكتبةِ عارِف حِكمت ضمن مكتبةِ الملكِ عبد العَزيز بالمدينة المنوَّرة - السعودية -، برقم: (٢٥٦٣) (٨٠/ ٤١٥).

عددُ لوحاتِها: (٦٢) لوحة.

تاريخ نسخِها: لم يُذكر، لكن عَليها إجازةٌ مُؤرَّخة سنةَ (٧٤٤هـ)، فيكونُ تاريخ نسخِها في السَّنةِ نفسِها، أو قبلها.

ناسخها: لا يُعرَف.

الخط: نسخيٌّ جمِيلٌ.

### خصائصها:

١ - نُسخةٌ تَامَّة جبّدةٌ متقنةٌ.

٢ – اعتنى ناسخُها بضبط حروفِهَا بِالشَّكلِ التَّامِّ فِي حالتَي الوصلِ والوقفِ؛ كَبيانِ رَسمِ سكونِ الحَرفِ آخِرَ الكلمة إذا حُرِّكَ لِأَجل هَمزةِ الوَصلِ، ورَسْمِ همزةِ القطع التي وُصِلتْ لإقامةِ الوَزنِ، ونحو ذلكَ، وأشار إلَى مواضع الإدغامِ والإقلابِ على نحو رَسمِ المصاحفِ.

٣ - أعرب النَّاسخُ عامَّة ألفاظِ الألفيّة بوضعِ حروفٍ دَقيقة - فَوقَ ألفاظِها - ترمُز لأَلقاب الإعرابِ؛ كدَلَالة (ف): على الفِعل، و(ج): على المجرُور، و(م ب): على المبتدأ، و(خ): على الخبر، و(ظ): على الظّرفِ، و(ح): على الحالِ... ونحوِها.

٤ - يَرمز كثيراً لما ثبتَ بوجهيْنِ في الضَّبطِ بِـ «معاً».

عليها تصحيحاتُ وتصويبات فِي الحاشية، وبيانُ لبعض الكلِمات، وذِكْرُ شيءٍ من فروق النُسخ.

٦ - عليها بلاغاتٌ، وعلامًات مُقابلةٍ.

٧ - مُيِّزَت الأبوابُ بخطِّ أحمرَ ثخينِ.

٨ - عليها تَعليقاتُ منقولةٌ عن شُروحِ الأَلفيَّةِ بخطوطٍ متأخِّرةٍ عَن خَطِّ النَّاسخِ، وهي تَكثرُ فِي أُوَّلها، وبعضُها عَن أبي حَيَّان - النحوي المعروف -، ويَحْتَمِلُ أن تكون من فوائد قراءتِها عليه.

٩ - فِي آخرها قَيْدُ قراءةٍ مقرونةٍ بالإجازةِ سنة (٧٤٤هـ)(١) من

<sup>(</sup>١) قبل وفاةِ أبى حيَّان بسنةٍ.

محمَّد بن إبراهيم بن محمُود ابن فَهْدِ (۱) على: أبي حيَّان النَّحويِّ، تضمَّنَ بيانَ روايتهِ للألفيَّة عن جدِّ القارئ المُجازِ شهاب الدِّين محمود (۲)، عن ابنِ مالكٍ، وَتحته إقراره بخطِّهِ بقوله: (المذكورُ أَعلاهُ صحيحٌ، كتبه: أبو حيَّانَ).

١٠ وقع فيها تَصرُّفُ في رَسمِ الكلمات وضبطِ الحركات بخطِّ متأخِّر، وقد أهملتُ بيان ذلك - غالباً -.

# النُّسْخَةُ العَاشِرَةُ، وَرَمَرْتُ لَهَا بِ (ي):

وهي محفوظةٌ في مَكتبةِ الأوقاف الكويتيَّةِ - الكويت -، برقم: (خ٢٧٢).

عددُ لوحاتِها: (٥٩) لوحة.

تاريخ نسخِها: سَلْخ ذِي الحِجَّةِ سنةَ (٧٤٤هـ).

ناسخها: لا يُعرَف.

الخط: نسخيٌّ جميلٌ وواضحٌ.

<sup>(</sup>۱) هو: مُحمَّد بن إبراهيم بن محمُود بن سلمان بن فَهد، أبو الفضل ابن الكمال ابن الشهاب الحلبيُّ، كتب الإِنْشَاء بحلب والقاهرة، له شعر وسطٌ، وكانت وفاته بالقاهرة سنة (٧٦٩هـ) مطعوناً، وله ثلاثٌ وأربعونَ سنة. الدُّرر الكامنة (٥/٢٢).

<sup>(</sup>٢) هو: محمود بنُ سلمان بن فهد، شهاب الدِّين أبو محمد الحلبيُّ، أخذ العربيَّة عن ابن مالكِ، وتعلم الخطَّ المنسوب، ونسخ بالأجرة بخطِّه الأنيقِ كثيراً، اشتغل في ديوان الإنشاء خمسينَ سنة، له كتب ومصنَّفات في الترسلِ والأدب والتَّراجم، وشعرٌ غزير، قال ابن حجر ﷺ: "إنَّ شعرَه يقع في ثلاثين مجلدة». توفِّي سنة (٧٢٥هـ) بدمشق. ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (٤٩٩٤)، والدُّرر الكامنة (٦٢/٨).

### خصائصها:

- ١ جميعُ كلماتِها مشكولةٌ.
- ٢ عليها تصحِيحات وطُررٌ بخطِّ النَّاسخِ، وفيها بيانٌ لبعضِ
   فروق النُّسخ.
- ٣ عليها بلاغ مقابلةٍ بأصلها، وجاء في آخرِها أنَّها مقابلةٌ على نسخةٍ صحيحةٍ.
- ٤ وقع فيها خَرمٌ مِن بداية النَّظم إلى قوله: «الكلام وما يتألف منه» بمقدار (٧) أبيات.
- ٥ فِيها تَلفيق قَدْر ورقتينِ بخطِّ متأخِّرٍ، من قولِ ابنِ مالكٍ: «وَجُرَّ بِالفَتْحَةِ» في «باب المعرب والمبني»؛ أول البيت رقم (٤٣)، إلى قولهِ: «وَأَبِي قُحَافَهْ» في باب العَلَم؛ آخر البيت رقم (٧٨).
- ٦ وقع فيها تصرُّفُ في رسم الكلمات وضبطِ الحركات بخطِّ متأخِّرٍ، وقد أهملتُ بيان ذلك غالباً -.

# النُّسْخَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (ك):

وهي محفُوظة في مكتبةِ آيا صوفِيا بإسطنبول - تركيا -، برقم: (٤٤٤٧).

عددُ لوحاتِها: (٤٤) لوحة.

تاريخ نسخِها: الأربعاء مُستهلُّ رمضانَ سنةَ (٧٩٦هـ).

ناسخها: محمَّد بن محمَّد بن عليِّ بن حَسَن بنِ محمُّود بنِ هاشم بنِ عُبادَةَ الأنصاريُّ الخزرجيُّ الشَّافعيُّ (١).

الخط: خُطّت بخطِّ نسخيٍّ جَميلٍ وواضح.

### خصائصها:

١ - نُسخة تامَّةٌ متقَنةٌ.

٢ - جميع كلماتِها مشكولَةٌ.

٣ - يعتني النَّاسِخ كثيراً بضبط الكلماتِ بالوَجهَيْن معَ التَّنصيصِ
 على ذلك بكلمة: «معاً».

عليها تصحيحاتٌ كَثيرةٌ، وبيانٌ لبعض الكلماتِ، وإشارة لفروقِ النُّسخ.

٥ - عليها بكلاغاتُ مُقابلةٍ.

٦ - ميَّز النَّاسخُ الأبواب بالحُمرة.

٧ - مقابلةٌ على نسخةٍ مقابلةٍ على نسخةِ الشَّيخ سراجِ الدِّين عبدِ اللَّطيف الفُوِّيِّ (٢)؛ ونسختُه هذه مقابلةٌ على نسخةٍ بخطِّ ابنِ النَّاظمِ الشَّيخ: بدر الدِّينِ ابن مالكٍ.

<sup>(</sup>١) لم أُقِف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو: سراج الدِّين عبد اللَّطيف بن أحمد الفُوِّيُّ، نزيل حلب، ولد سنة (٧٤٠هـ)، كان ماهراً في علم الفرائض ومشاركاً في غيرها، وله نظمٌ ونثرٌ ومجاميع، مات مقتولاً في طريقه إلى القاهرة. إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (٢/ ١٢١).

٨ - فِي آخرِها إجازةٌ لِمالكها: محمَّدِ بنِ محمَّدٍ العَجْلُونِيِّ المعروف الحنبليِّ (١)، من: أحمدَ بنِ محمَّدِ بن عمرَ الشَّافعيِّ المعروف بابنِ شَكَم (٢)، مؤرَّخةٌ سنة (٨٩٨هـ).

# ثَانِياً: نُسَخُ شَرْحِ ابْنِ النَّاظِمِ:

# النُّسْخَةُ الأُولَى، وَرَمَزْتُ لَهَا بِـ (ل):

وهي نسخة عتيقة، مَحفوظة في مكتبة فَيْض اللَّه أَفَنْدِي بإسطنبول – - تركيا –، برقم: (١٩٣٠).

عددُ لوحاتِها: (٢٠٦) لوحة.

تاريخ نسخِها: (۱۲) شوَّال سنة (۱۹۸هـ).

ناسخها: علِيُّ بن حسنِ بن أحمدَ بنِ المُؤذِّنِ المُرِيدِيُّ (٣)، وقد أتمَّ نَسخَه ببغداد بمجلسِ الأديبِ فخرِ الدِّينِ علِيِّ بنِ البُوقِيِّ (٤).

الخط: نسخيٌّ جميلٌ وواضحٌ.

<sup>(</sup>١) لم أُقِف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو: شهاب الدِّين، أحمد بن محمد، الشَّهير بابن شَكَم، الصَّالحي الدِّمشقيُّ، انتفع به جماعةٌ من أهل الصالحيَّة وغيرهم، لا سيما فِي علوم العربية، توفي سنة (٩١٩هـ). الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للغزِّي (١/ ٣١)، وشذرات الذَّهب في أخبار من ذهب لابن العماد (٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) لم أُقِف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) هو: فخر الدِّين أبو الفتح، عليُّ بن مجد الدِّين يوسفَ بن محمد بنِ هبة اللَّه بن يحيى البغداديُّ، المعروف بابن البُوقيِّ، العلامة الأديبُ، أخذ اللُّغة عن رضي الدِّين الصَّاغاني، وكان عالماً بالعَروض، توفِّي سنة (٧٠٧هـ). مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي (٣/ ٩٢).

### خصائصها:

- ١ نسخةٌ تامَّةٌ.
- ٢ جَميع كلماتِها مشكولةٌ.
- ٣ ميَّز النَّاسخُ الأبواب بالحُمرة.
- ٤ علَيْها تصحيحاتُ كثيرةٌ وتصويباتٌ في الحاشية.
  - ٥ عليها بلَاغاتُ عَرْضِ في مواضع من أوَّلها.
- ٦ فيها إشارةٌ إِلَى الفروق في نُسخةِ بدرِ الدِّين من الألفيَّةِ، وورد في موضعٍ إشارةٌ لما جاء مخالفاً في نسخةِ المصنِّف، وقد يَحتمِلُ هذا التَّفريقُ بينهما أنَّ مُرادَهُ بالمُصَنِّف: ابنُ مالك، واللَّه أعلم.
- ٧ يظهر أنَّ الأصلَ المنقولَ منهُ نفيسٌ، ويحتملُ أن يكون
   الأصلُ هو نسخة الشَّارح كما يُفهم من بعضِ الحواشي المنقولَةِ منها(١).

### النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (م):

وهي نُسخة جيِّدةٌ محفوظةٌ فِي مكتبة شاه زادَه محمَّد ضمنَ المكتبةِ السليمانيَّة - تركيا -، برقم: (٤٧٩).

عددُ لوحاتِها: (١٦٧) لوحةً.

تاريخ نسخِها: الثُّلاثاء مُستهَلَّ شهر ذِي القعدَة سنة (٧٠٧هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: الورقة (٨٧).

ناسخها: محمَّد بن أحمدَ بن تَمَّام السَّرَّاج الحنبليُّ (١)، نقيب دارِ الحَديثِ الأَشرفيَّة.

الخط: نسخيٌّ معتاد.

### خصائصها:

١ - نسخة تامَّة؛ ووقع فيها خَرم في موضعين فقط، بمقدار (١٢)
 بيتاً، نبهتُ عليها في موضعها.

٢ - غالبُ كلماتها مشكُولة.

٣ - مُيِّزت الأبياتُ عن الشَّرحِ بكتابةِ حرف «ص» بِالحمرةِ قبلها،
 والذي يعنى: أصل.

كأيها تصحيحات كثيرة، وعلامات مقابلة، وإشارات لفروق النسخ الأخرى.

على حواشيها طُرَرٌ وتعليقاتٌ كثيرةٌ، وَألحِقتْ بها أوراقٌ كثيرةٌ تتضمَّن تعليقاتٍ وفوائدَ مِنْ وَضعِ بعضِ نُحاةِ دمشقَ في القرنِ الثَّامنِ والتَّاسعِ، ممَّنْ تعاقبُوا على تَمَلُّكها، وهم: محمودُ بنُ عمرَ الأنطاكِيُّ (٢)،

<sup>(</sup>۱) هو: شمس اللِّين محمَّد بن أحمد بن تَمَّام، أبو عبد الله ابن السَّرَّاج، الحنبليُّ، الشُّروطيُّ، نقيب دار الحديث، قال الذهبي سَلَّلهُ: «ونسخَ بخطِّه المليحِ كثيراً للنَّاس، وقراءتُه جيِّدة»، توفِّي سنة (٩٤٧هـ). المعجم المختص للذَّهبي (ص٢١٥)، والوفيات لابن رافع (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) هو: محمودُ بن عمر بن محمودِ الأنطاكيُّ الدِّمشقيُّ الحنفيُّ، سمع من ابنِ كثير والصَّفديِّ وغيرهما، وعُنِي بالنَّحوِ كثيراً ومَهَر فيه، وتصدَّر الإقرائه بجامع بني أميَّة، توفِّي سنة (٨١٥هـ). ذيل التَّقييد للفاسي (٢/ ٢٧٥)، والضوء اللامع (٨١٠).

وعلِيُّ بنُ محمَّد القَابُونيُّ (١)، ومحمَّد بنُ وليِّ الدينِ عبدِ اللَّه المشهورُ بابن قاضِي عَجْلُون (٢).

# النُّسْخَةُ الثَّالِثَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (ن):

وهي نسخةٌ محفوظةٌ في مكتبة فَيض اللَّه أفندِي بإسطنبول - تركيا -، برقم: (١٩٣١).

عددُ لوحاتِها: (٢٢٥) لَوحة.

تاريخ نسخِها: (٦) شعبانَ سنةَ (٧٢٢هـ).

ناسخها: محمَّدُ بنُ أحمَد المقريُّ (٣).

الخط: خُطَّت بخطِّ نسخيٍّ جميلٍ وواضحٍ.

### خصائصها:

١ - نسخة تامَّة.

٢ - أغلبُ كلماتِها مشكولَة.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو العلاءِ أبو الحسن، علي بنُ محمد القابونيُّ الدِّمشقيُّ الحنفيُّ، شيخ النُّحاة بدمشق، كان زائد الإتقان في شرح الألفيَّة لابن النَّاظم، وقد كتب على الألفيَّة شرحاً مطوَّلاً، توفِّي سنة (٨٥٨هـ). الضوء اللامع (٦/٣١).

<sup>(</sup>٢) هو: نجم الدِّين محمَّد بن ولي الدِّين عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن الدِّمشقيُّ، المعروف بابن قاضي عَجلون، ولد بدمشقَ، وسكن القاهرة وتولِّى بها إفتاءَ دار العدل، وتدريس الفقه في جامع طولون، ومن تآليفه مغني الرَّاغبين شرح منهاج الطَّالبين، والتَّاج في زوائد الرَّوضة على المنهاج، توفِّي سنة (٨/٨هـ). الضوء اللامع (٨/ ٩٥)، والأعلام (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) لم أُقِف على ترجمته.

- ٣ ميَّز الناسخُ عناوينَ الأبواب بالحُمرة.
- ك مُيِّز النظمُ عن الشرحِ بكتابةِ حرف «ص» بالحُمرَة بإزائه فِي الحاشية، والذي يعني: أصل.
- عليها تصحيحات وطُرَرٌ يسيرةٌ، وإشاراتٌ إلى فرُوق النُسخ الأخرَى.
  - ٦ عليها بلاغاتُ قراءةٍ في أوائلها.

اثبَتَ مالكُها: محمدُ بن محمد بنِ محمد ابنُ سَابِق الحنفيُ (١) فِي أُوَّلِها بخطِّه أنه يَرْوِي الشرحَ عن تقيِّ الدينِ المَقْرِيزِيِّ (٢) بإسنَادِهِ إلى ابنِ النَّاظم، والألفيَّة عن ابن حَجَر بإسنادِهِ إلى ابنِ مالكِ.

# النُّسْخَةُ الرَّابِعَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بِ (س):

وَهي نسخةٌ محفوظةٌ فِي جامعة الإمام محمَّد بنِ سعود الإسلاميّة بالرياض - السعودية -، برقم: (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>۱) هو: جمال الدِّين محمَّد بنُ محمَّد بن محمَّد الحَمَوي الحنفيُّ، المعروف بابن السَّابق، أخذ عن ابن حجر، والتَّقيِّ المَقْريزيِّ، وابن الهمام الحنفيِّ، وغيرهم، اقتنى نفائسَ الكتب، وولي خزانة الظَّاهريَّة القديمة، توفِّي سنة (۸۷۷هـ). الجواهر والدُّرر للسَّخاوي (۳/ ١١٦٥)، والضوء اللامع له (۹/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمدُ بن علي بن عبد القادر، تقيُّ الدين المَقْريزِيُّ، البعلبكي الأصلِ، المصريُّ المولد والدارِ والوفاة، الشَّيخ الإمام المؤرِّخ المحدِّثُ، صاحب التَّصانيف النَّافعةِ، سمعَ من البلقينيِّ والعراقيِّ والهيثميِّ والإسنوِيِّ وغيرهم، ولد سنة (٧٦٦هـ)، وتوفِّي سنة (٨٤٥هـ). المنهل الصَّافي والمستوفى بعد الوافي لابن تَغْري بَرْدي (١/ ٤١٥-٤٢)، والضوء اللامع (٢/ ٢١-٢٥).

عددُ لوحاتِها: (١٦٢) لوحة.

تاريخ نسخِها: (٤) صَفَر سنةَ (٧٣١هـ).

ناسخها: عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ بن خَليل الشَّافعيُّ (١).

الخط: نسخيٌّ جميلٌ وواضحٌ.

### خصائصها:

١ - نسخةٌ تامة؛ وفيها نقصٌ من أوَّلها إلى آخر البَيتِ رقم (٥٣).

٢ - مشكولةٌ في مواضعَ كثيرة.

٣ - مُيِّزَت الأبيات عَن الشرح بخطِّ أحمر كبيرٍ وثخينٍ.

٤ - علَيها تصحيحَاتُ، وبيانٌ لشيءٍ مِن فروقِ النُّسخ.

٥ - عَليها بلاغاتُ مقابلةٍ.

٦ - جاء فِي آخرِها: «قوبلَت هذهِ النُّسخة بنسخةٍ عليها خطُّ المصنِّف عَيْهُ، وصحَّتْ قَدْرَ الإمكانِ».

## النُّسْخَةُ الخَامِسَةُ، وَرَمَزْتُ لَهَا بـ (ع):

وهِي نسخةٌ محفوظةٌ فِي مكتبة فيض اللَّه أَفندي بإسطنبول - تركيا -، برقم: (١٩٢٩).

عددُ لوحاتِها: (١٩٢) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (١٦) رَبيع الأوَّل سنة (٧٣٦ه).

<sup>(</sup>١) لم أُقِف على ترجمته.

اً نُفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ أَنْ مَالِكِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ناسخها: لا يُعرَف.

الْخَطُّ: خُطَّت بخطِّ نسخيٍّ جميلٍ وواضح.

#### خصائصها:

١ - نسخة تامَّةُ.

٢ - مشكولةٌ في مواضعَ كثيرة.

٣ - مُيِّزَ النَّظمُ عنِ الشَّرح بكتابة «ص» قبلَه بلونٍ أحمرَ.

٤ - ميِّزت الأبوابُ بالحمرةِ.

عليها تصحيحات؛ تكثر في أوَّلها، وبيانٌ يسيرٌ لفروق النُسخِ الأخرى.

٦ - عليها بلَاغات وعَلاماتُ مقابلةٍ، وتعليقاتُ يسيرةٌ.

٧ - عند «باب المُعرَبِ والمبني» بلاغُ قراءة بحثٍ مع الإجازة من: محمَّدٍ الطَّبَلَاوِيِّ الشَّافعيِِّ (١) لقارئِها عليه: محمدِ بن بَدْرِ الدِّينِ الغَزِّي (٢).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بنُ سالم بن علي الطَّبلاويُّ، المصريُّ، الأزهري الشَّافعيُّ، ناصر الدِّين، أحد العلماء الأفراد، تفنَّن في علوم كثيرةٍ، وانتهت إليه الرِّئاسةُ في سائر العلوم بعد موتِ أقرانه، ودار عليه إسناد القراءاتِ العشر، أخذ عن زكريا الأنصاريِّ، والسيوطي، والبرهان القلقشنديِّ، وغيرهم، توفي سنة (٩٦٦هـ)، وقد عُمِّر نحو مئة سنة. الكواكب السَّائرة (٣٢/٢)، وشذرات الذَّهب (٠٠١/١٠).

<sup>(</sup>٢) هو: نجم الدِّين محمد بن بدر الدِّين محمد بن رضي الدِّين محمد الغَزِّيُّ العامريُّ العامريُّ الدِّين الدِّين الدِّين الدِّين الدين الدين الدين الحنفيِّ، وشهاب الدين العيثاويِّ، من أشهر كتبه: الكواكب السَّائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة، توفي سنة (١٠٦١هـ). خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبى (١٨٩/٤).

غَاذِجُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (أ).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (أ).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (أ).

لرانخبازع اطها الاه م الح عد الساجر ط رطمالعلوم عمال

صورة إجازة الفيروز آبادي للنسخة (أ).



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (ب).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (ب).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (ب).



صورة إجازة ابن السرَّاج للنسخة (ب).

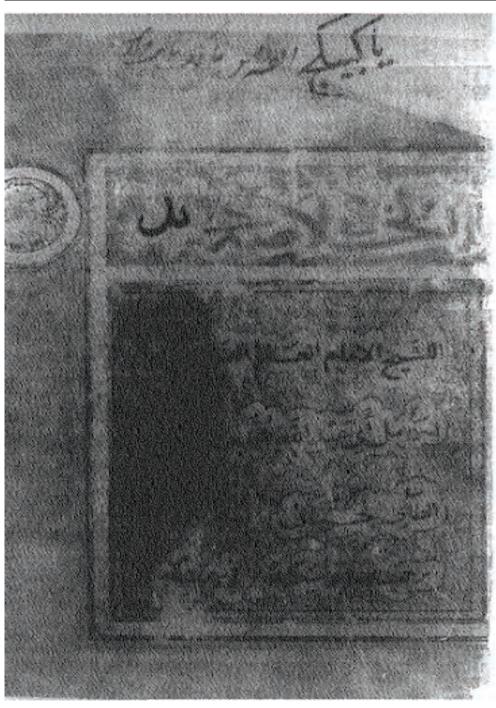

صورة صفحة العنوان للنُّسخة (ج).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (ج).

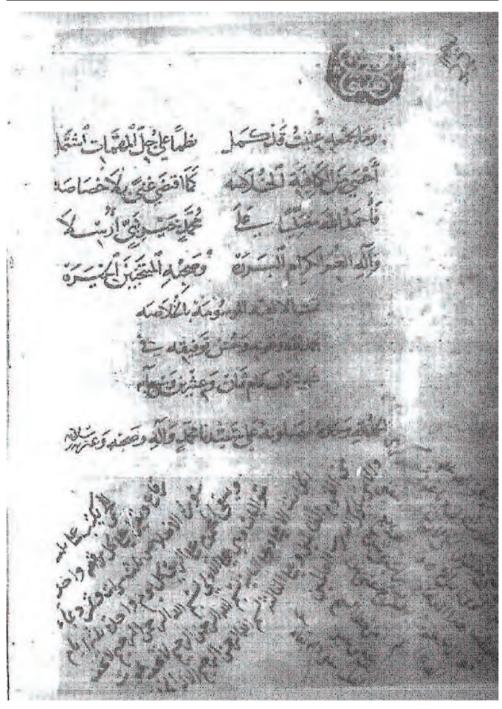

صورة الصَّفحة الأخيرة للنُّسخة (ج).



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (د).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (د).

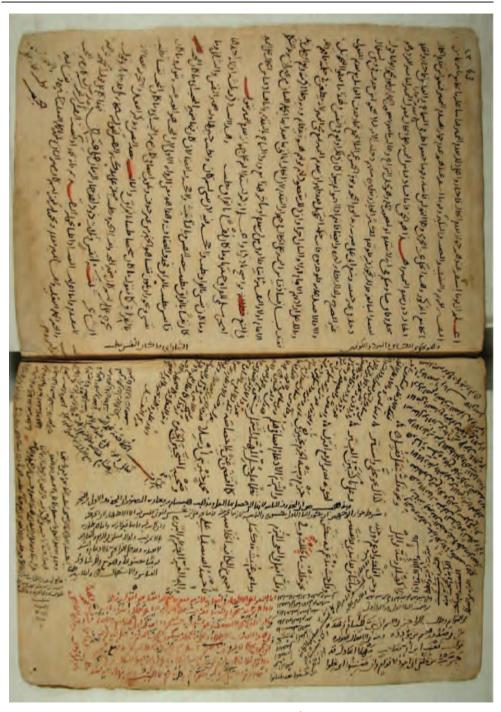

صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (د).



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (ه).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (هـ).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (هـ).

اً نُفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (و).

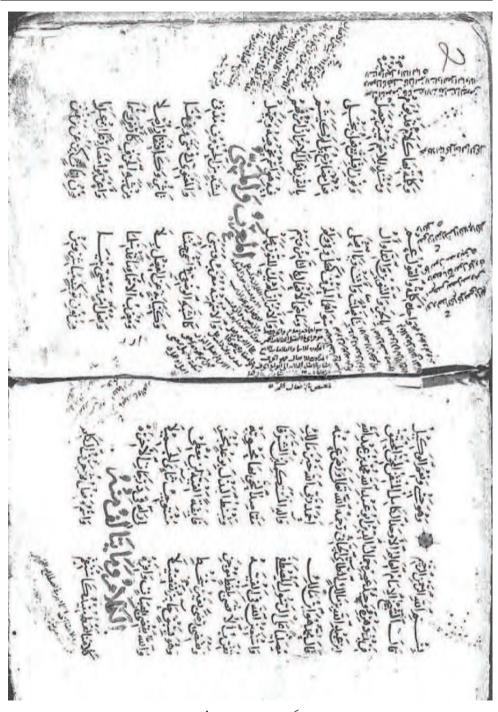

صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (و).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (و).

صورة إجازة ابن أسباسلار البعلي للنسخة (و).



صورة الصَّفحة الأولى للنُّسخة (ز).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (ز).

٧ أَفْفِيَّةُ ٱبُّن مَالِكِ



صورة قيد العرض على إبراهيم الجناني الأزهري للنسخة (ز).



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (ح).

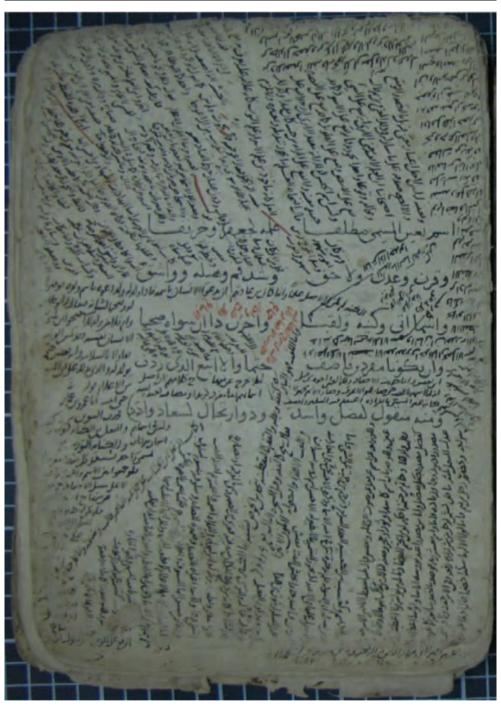

صورة الصَّفحة الأولى للنُّسخة (ح).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (ح).



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (ط).

نَمَاذِجُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (ط).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (ط).



صورة إجازة أبي حيّان الأندلسيّ للنسخة (ط).

الْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكٍ ٧٨



صورة الصَّفحة الأولى للنُّسخة (ي).



صورة الصَّفحة الأخيرة للنُّسخة (ي).



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (ك).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (ك).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (ك).



صورة إجازة أحمد بن شكم الشافعي للنسخة (ك).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (ل).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (ل).



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (م).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (م).



صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (م).

نَمَاذِجُ مِنَ الْمَخْطُوطَاتِ لَمُعْمِلُ مَنَ الْمَخْطُوطَاتِ لَمُعْمِلُوطَاتِ لَمُعْمِلُوطَاتِ الْمَعْمِلُوطَاتِ الْمَعْمِلُوطَاتِ الْمَعْمِلُوطَاتِ الْمَعْمِلُوطَاتِ الْمَعْمِلُوطَاتِ الْمَعْمِلُوطَاتِ الْمَعْمِلُوطَاتِ الْمُعْمِلُوطَاتِ الْمُعْمِلُوطِ الْمُعْمِلُوطِ الْمُعْمِلُوطِ الْمُعْمِلُوطِ الْمُعْمِلُوطِ الْمُعْمِلُوطِ الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِيطِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلِي الْمِعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمِلْمِلِي الْمُعْمِلِي ال



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (ن).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (ن).



صورة الصَّفحة الأخيرة للنُّسخة (ن).

وكانضم لدالنامج ولغط ملحدة الربع والربيب وجيد ماصلح كاغرب ما وأما المالا والع والعاق والنور لما عاب وعيرة كناما واعلا المعان كاجاست ولنشبه جامالون وللعن لان كلمت متقرعة إلتير اداخطاك الغيمه وهوم معاز إكور مداول علمه ماليا ونا والكاف والقاح وما وبخواماى وابانا والمأل واباه وفيكس الموائ اسعاع إعابها محلان صبعا الحدان المعافي والعل صرا صوالمعتبر عنوالسح وببا المصات ولدلك عفيه منفسهما عسالعاب كانه فصدر ماك اطهارعله المنامعال ولغط ماجود لعطما نصدا يالعالح الحوم الصبار المتصله هوالهال للنص لاغنر والمصل الهالج للمص صربان صالح للرم وعبرصالح له مالصلامداريو هوما وحدها دلولك افروها بهرا كريمال للربع والصد ويرنا صلح كاعم منا مآننا ملىا المنع عوضع ماحد بعدالما وتصب بعدان ووقع بعد المنعاب ولما بين الواص لهاوالمصله في الأعاب كله لقوناعل الماعداها والمصل المصوب لاسعد النف الاالى الحدد ولكر بالليل وكان الخاطب وهاالعايب ومون فيداس الغندى موله فيل الواكيك وسلده ساملك فادفع الدارم ووالحدما الصافر فعلايها صالحهالمنس يحواكن وبدواونع اكات والهامي موضع النصب بالمنعول فعلم لماصاكان للحد محددغت فيك عنذ ويحلف حال الان يحسب احدال المحاطب وراد ومدويه المحاطب والمسود والمحاطيد وموصوله تيم والع المحاطيين والمحاطبين وعيم سأكن اومصور والمحاطب وسون شدد وللحاطمات محوا كرسك والرمك والرسكا والريكم والرمكن رالها كدلك فيم للفا يب وتعنع العابيد وموصل والدسد والحع ماموصل بدعوا كرمد واكرموا والزوما واكريهم والربس وساعوا ما ولوس العابو المنصله محص الوقع وهوتا العضو والغدوواه دما المحاط يد دون الهماف مالناكهم للمحمد ومع المحاطب رمكت وللحاطب وندول والسب

صورة الصَّفحة الأولى للنُّسخة (س).



صورة الصَّفحة الأخيرة للنُّسخة (س).

اً ثُفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ



صورة صفحة العنوان للنُّسخة (ع).



صورة اللَّوحة الأولى للنُّسخة (ع).

الملزيم مريع وتكراؤه ورخاطيه في الوصل مقول الجاول الجواد عتما الماضية وللفاتع والعن علان تلزع مرافع يجور دوعا وايتدافها و غايا وماجوز فيرايشًا الوجهاز كلما فيتنا انشاراتي يُقل فيهًا شه اللامائشة. مياته الغال بشاما قبل للازع التكون وعوزفيه الا وتعم بعد مقل النظالات كرفتريد متراده

صورة اللَّوحة الأخيرة للنُّسخة (ع).

نظمها أَبُوعَبُدِ اللهِ مِحَدِّدُ بُرِعَبُدِ اللهِ ابْنِ مَالِكِ ٱلْأَنْدَ لُسِيّ رعهُ الله (ت ۲۷۲ه)

> [عدد الأبيات: ١٠٠٢] [البحر: الرَّجَز]

### بسِيَ النِّيرِ الصَّالِ عَالِي مِنْ (١)

# ١ ـ قَالَ مُ حَمَّ دُّ هُ وَ ٱبْنُ مَالِكِ أَحْمَدُ رَبِّي اللَّهَ خَيْرَ مَالِكِ (٢)

(۱)  $\dot{b}_{0} + \dot{c}_{0} = \dot{c}_{0}$  (۱)  $\dot{b}_{0} + \dot{c}_{0} = \dot{c}_{0}$ 

وفي د زيادة: «صلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمدٍ وآله أجمعينَ. قال - الشيخُ الإمامُ، العلَّامة، حجةُ العربِ، مالِك أزِمَّة الأدبِ -: جمالُ الدينِ، أبو عبد اللَّهِ، محمَّدُ بنُ عبد اللَّه ابن مالكِ الطائِيُّ الجَيَّانِيُّ - رحمهُ اللَّه تعَالى، ورضى عنهُ -».

وفي و زيادة: «وهو حسبي ونِعم الوكيلُ. قال - الشيخ الإمامُ، العالِم الأَوْحد، الكامِلُ المُتقِن، المُحِقُّ المُحَقِّقُ، فريدُ دهره، ووحيدُ عصره - جمال الدِّين، أبو عبدِ اللَّه، مُحمد بنُ عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّه بنِ مالكِ الطَّائِيُّ الجَيَّانِيُّ - كَلَّهُ تعالى، ورضي عنهُ -». وفي ط زيادة: «وبه تَوْفقى».

وفي ك زيادة: «ولا حول ولا قُوة إلا باللَّهِ. قال - الشَّيخ، الإمامُ، العالم، الأوحدُ، الكامل، المتقِن، المُحِقُّ، المحقِّق، فريدُ دهرهِ، ووحيد عصرِه، لسانُ العرب، وتُرْجُمانُ الكامل، المتقِن، المُحِقُّ، المحقِّق، فريدُ دهرهِ، ووحيد عصرِه، لسانُ العرب، وتُرْجُمانُ الأدب -: جمال اللَّين، أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن عبدِ اللَّه ابنِ مالك الطائيُّ الجياني - قدَّس اللَّهُ رُوحَه، ونوَّر ضريحهُ -».

(٢) في نسخة على حاشية ج: «قال محمد هو ابن مالك الحمد للَّه العليّ المالكِ»

<sup>(</sup>أ) طمس بمقدار كلمة.

١٠٠ مُتُونُ طَائِبِ الْعِلْم

٢ ـ مُصَلِّياً عَلَى الرَّسُولِ(۱) الْمُصْطَفَى
 وَالِهِ الْمُسْتَكُم لِينَ الشَّرَفَا(۲)
 ٣ ـ وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَهُ(٣)
 مَقَاصِدُ(٤) النَّحْوِبِهَا مَحْوِيَهُ
 ٤ ـ تُقَرِّبُ الْأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوجَزِ

وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَز (٥)

والبهجة المرضيَّة للسُّيوطي (ص١٢)، ومنهج السالك للأشموني (١/٥١). وفي حاشية ط: «النبي: نسخة شرح السيوطي، وابن الناظم» بخطِّ مُغاير.

والمثبت موافق لشرح الألفيَّة للمرادي (١/ ٢٣)، والمقاصد الشَّافية للشَّاطبي (١/ ٣)، وتمرين الطلاب للأزهري (ص٩٧)، وإتحاف ذوي الاستحقاق للمكناسي (١/ ١٥١)، وحاشية ياسين العليمي على الألفية (١/ ٣).

قال ابن حمدون بن الحاج عَنْ في الفتح الودودي على المكودي (١٨/١): «(عَلَى الرَّسُولِ)، وفِي بعضِ النَّسخ: (على النبي) بدل: (الرسول)؛ وكلاهُما عَلَمٌ بالغَلبةِ على نبينًا محمَّد عَنِيُّ، وقال الشاطبي عَنْ في المقاصد الشافية (١/١٣): «قد يُخبر النبيُّ من غيرِ أن يُرسل، ولا يُرسل الرسولُ من غيرِ أن يُخبر، فهو إذاً أمدحُ، فلأجلِ هذا أتى به النَّاظمُ، ولم يقل: (مصلياً على النبي المصطفى)».

- (٢) قال الأزهري كَنَّهُ في تمرين الطلاب (ص٩٨): «(الشَّرَفَا): بفتح الشين؛ مفعولُ: (المستكمِلين)، وقال ابن خطيب المنصوريَّة في شرحه: وفي بعض النسخ (الشُّرَفَا): بضم الشين؛ فيكون صفةً أخرى، ويكونُ معمولُ (المستكملين): محذوفاً». وانظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني (١٩/١).
- (٣) قال الصبان كَنْهُ في حاشيته على شرح الأشموني (١/ ٢١): «نقل شيخُنا السيِّد أنَّ بعضهم أخبر بأنَّها تنقصُ عن الألفِ ستةَ أبياتٍ؛ فليُنظرْ، فإنَّ جماعةً ممَّن أثق بهِم أخبروني بعدَ التَّحرِّي في عدِّها بأنها ألفٌ».
- (٤) في نسخة على حاشية ج: «قواعد». قال المكودي كَنَّهُ في شرح الألفيَّة (١/٧٧): «(مَقَاصِدُ النَّحْوِ): أي: مُعظمه، وجلُّ مهمَّاتِه».
  - (٥) إلى هنا انتهى الجزء الملفق الملحق في نسخة: ل.

أَلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي

٥ ـ وَتَ قُت ضِي رِضاً بِغَيْرِ سُخطِ
 افَائِقَةً أَاللَّهِ اللَّهِ الْبَانِ مُعْطِي (٢)
 ٢ ـ وَهْ وَ بِسَبْ قٍ حَائِزٌ تَفْ ضِيلًا
 مُسْتَ وْجِبٌ ثَنَائِى الْجَمِيلًا

(۱) في ج: «فائقة» بالرَّفع والنَّصب والجرِّ، والمثبت من ب،د،و،ط،ل،م،ن،ع.

قال الأشموني كَلَّهُ في منهج السَّالك (١/٧): "يجوزُ في (فَائِقَة) النصبُ: على الحال من فاعل (تَقْتَضِي)، والرفعُ: خبراً لمبتدأ محذوف، والجرُّ: نعتاً لـ(أَلْفَيَّةٍ)»، وقال المكودي كَلَّهُ في شرح الألفيَّة (٧٨/١): "(فَائِقَةً): مَنْصُوبٌ عَلَى الحَالِ مِنْ فَاعِلِ (تَقْتَضِي)»، وقال ابن هانئ كَلَهُ في شرح الألفيَّة (ص٢٢): "والفائق هو الغالب، يُقال: فاق هذا إذا غلبَه، وأكثرُ استعمالِه في المعاني، ويوجدُ في بعض النسخ: (قَافِيَةً)، والأوَّلُ أظهرُ وأثبتُ، وهو الذي يدلُّ عليه سياقُ اللفظ».

(٢) "ابْن مُعْطِي" مطموسة في ج، وفي ب، د، ط، ن: "ابن معط" من غيرياء.

وإثبات الياء في المنقوصِ المجرور ورَدَ في الفصيح، وهو أنسب في النطق، وابن معطي كان يكتبها قديماً «ابن معط» ثم عَدَل عنها إلى «ابن عبد المعطي»، واسم ألفيته: «الدرة الألفيَّة في علم العربية»، وعدد أبياتها: (١٠٢١) بيتاً، وهي مطبوعةٌ متداولة. انظر: (ص١٢) من مقدمة المحقق محمود الطناحي لكتاب «الفصول الخمسون» لابن معطي، و«ألفية ابن معطى» بتحقيق سليمان البلكيمي.

و«ابْن مُعْطِي»: هو يحيى بنُ معطي بن عبد النورِ، أبو الحسين زينُ الدِّينِ، الزَّواويُّ الجزائريُّ؛ من جزائر مَزْغَنَّة، كان إماماً مبرَّزاً في العربيَّة، وشاعراً محسناً، قرأ على الجزوليِّ، وسمع من ابنِ عساكر، وأقرأ النَّحو بدمشق مدةً، ثمَّ بمصر، وتصدَّر بالجامع العتيق، وحمل الناسُ عنه؛ من مصنفاته: الألفيَّة في النَّحو، والعقود والقوانين، وحواشٍ على أصول ابن السراج، وكتاب شرح الجمل، وغيرها، ولد سنة (٤٦٥هـ)، ومات في سنة (٨٦٢هـ) بالقاهرة. سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٢٤)، وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (٨٦٤هـ)، وشرح ابن هانئ على الألفية (ص٢٢)، وبغية الوعاة (٢/ ٢١٤).

١٠٢ مُتُونُ طَالِبِ العِلْم

# ٧ - وَاللَّهُ يَـقْضِي بِـهِ بَـاتٍ وَافِـرَهْ لِــي وَلَــهُ فِــي دَرَجَـاتِ الْآخِــرَهُ (١)



(١) في حاشية ج: «وفي رواية بعض المغاربة:

فَمَا لِعَبْدٍ وَجِلٍ مِنْ ذَنْبِهِ غَيْدَ دُعَاءِ وَرَجَاءِ ربِّهِ».

قال ابن حمدون عَلَيْهُ (١/ ٢٤): "وهذا آخِر الخطبةِ عند جميعِ من شرحَ وحشًى، غير أنَّ المكودي ذكر - في كبيره - قال: (وَرَدَ علينا طالبٌ من طلبة العراق يَزيدون بيتاً في آخر الخطبة نصُّه: فما لعبدٍ...)، وهذا مناسبٌ لما قبلَه؛ للدلالةِ على التذلُّل والخضوعِ». ومراده بـ «في كبيره»: شرح ألفيَّة ابن مالك الكبير؛ للمَكوديِّ، وهو مفقود، وشرحه

ومراده بـ «في كبيره»: شرح ألفيَّة ابن مالك الكبير؛ للمَكوديِّ، وهو مفقود، وشرحه المعروف المتداول هو: الشَّرح الصغير. وانظر: شرح المكودي ((0.8))، وحاشية الملوى على شرح المكودي ((-0.8)).

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ أَنْفِيَةً الْبِن مَالِكِ

## الْكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ (١) مِنْهُ

٨ - «كَلَامُنَا» (٢): لَفْظُ مُفِيدٌ كَ «ٱسْتَقِمْ» (٣)
 وَٱسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ: الْكَلِمْ
 ٩ - وَاحِدُهُ كَلِم مَ قَفْ وُلُ عَمَّ وَالْمَقَوْلُ عَمَّ وَالْمَقَوْلُ عَمَّ وَكِلْمَ قُلْ عَمَّ وَكِلْمَ مَ قُلْ عَمَّ وَالنَّلَ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَمْ اللَّه عَلَى اللَّه عَمْ اللَّهُ عَمَل اللَّهُ عَمَى اللَّهُ عَمَل اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمَل اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللْمُو

<sup>(</sup>۱) في ب،ج،د: «الكلام وما يأتلف منه»، وفي ع: «بابُ شرح الكلام وما يتألف منه». قال السيوطي كَنْهُ في النُّكت على الألفيَّة والكافية والشافية والشُّذور والنُّزهة (٢/أ): «وفي تعليق آخر لابن هشام: في بعضِ النُّسخ: (يَتَأَلَف)، وفي بعضِها: (يَأْتَلِف)، والأُولى أُولى أُولى الدلالتِها صريحاً على الانفعال الناشئ عن فعل الفاعل؛ إشارةً إلى احتياجِ التأليف إلى معالجة، وكلاهما أحسنُ من (يَتَرَكَّب)؛ لأنَّ التأليف أخصُّ، إذ هو تركيبٌ وزيادة، وهي وقوعُ الإلفة والتناسب بين الجزءين».

<sup>(</sup>٢) من بداية النظم إلى هنا ساقط من ي.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي كَنْ في النُّكت على الألفيَّة (٣/ب): «ورأيتُ في نسخةٍ بدل قوله: (كَاسْتَقِم): (مُنْتَظِم)، وهي غريبةٌ، وإنْ صحَّت فهي إشارةٌ إلى القصدِ لا محالة؛ لأنَّ ما لم يُقصد غيرُ منتظم، وتحتملُ الإشارة إلى التركيب».

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام كَنْهُ في حاشية د: «في (الكَلِمَة): ثلاثُ لغات. من الكفاية»، وقال ابن الخبَّاز كَنْهُ في النهاية في شرح الكفاية (١/ ٤٠): «وفِي (الكلمة) ثلاثُ لغات: (كَلِمَة): كنَبِقَة؛ وهي لغة ربيعة، و(كِلْمَة): كَبِفْنَة؛ وهي لغة ربيعة، و(كِلْمَة): كَسِدْرَة، وهي لغة بنى تعيم». وانظر: شرح الشاطبي (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام كَنَّهُ في الحاشية الأخرى (١/١٥٦): «في نسخةٍ: (الكَلَامُ)».

<sup>(</sup>٦) في ب،ج،د،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،ع: «تَمْيِيزٌ». وهو موافق لشرح ابن الناظم (ص٧)، =

١٠٤ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

#### ١١ \_ بِتَا «فَعَلْتَ (١) ، وَأَتَتْ » وَيَا «ٱفْعَلِي »

وَنُـونِ «أَقْـبِـلَـنَّ»: فِـعْـلُ يَـنْـجَـلِـي وَنُـونِ «أَقْـبِـلَـنَّ»: فِـعْـلُ يَـنْـجَـلِـي ١٢ \_ سِـوَاهُـمَـا الْـحَـرْفُ كَــ«هَـلْ، وَفِـي، وَلَـمْ»

فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي «لَمْ» كَد «يَشَمُّ»

ومنهج السالك لأبي حيَّان (ص $^{8}$ )، وشرح المرادي ( $^{1}$ )، والبرهان ابن القيم ( $^{1}$ )، وابن عقيل ( $^{1}$ )، والمكودي ( $^{1}$ )، والأزهري ( $^{1}$ )، والسيوطي ( $^{1}$ )، والأشموني ( $^{1}$ ).

والمثبت من نسخة على حواشي ج، و، ل، وحاشية ع، وهو موافق لشرح الشاطبي (١/٣٤). قال السيوطي كَلَّهُ في النُّكت على الألفيَّة (١/١): «رأيتُ رسالةً ألَّفها تلميذُ المصنّف الإمامُ شمس الدِّين محمدُ بن أبي الفتح بنِ أبي الفضل البعليُّ الحنبليُّ قال فيها بعد الحمدَلة: كان في أوَّل مقدمة شيخِنا العلامة جمالِ الدِّين ابن مالكِ الموسومة برالخُلاصة): (وَمُسْنَدٌ للِاسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَل)، ثم غيَّره كَلَّهُ بخطِّه قبل موتِه فقال: (وَمُسْنَدٌ للِاسْمِ مَيْزُهُ حَصَل)؛ فأبدلَ (تَمْيِيزٌ) بـ(مَيْزُه) - ثمَّ قال - الصَّواب هو: الثَّاني، وهو قوله: (مَيْزُهُ حَصَل)؛ فأبدلَ (تَمْيِزٌ) بـ(مَيْزُه) - ثمَّ قال المبتدأ، وأمَّا فساد الأوَّل، وهو قوله (تَمْيِيزٌ حَصَل)؛ فلأنَّه ابتداءٌ بالنكرة، وذلكَ هو الأصلُ في المبتدأ، وأمَّا فساد الأولَ وهو قوله (تَمْيِيزٌ حَصَل)؛ فلأنَّه ابتداءٌ بالنكرة، وذلك لا يسوغُ، فتعيَّنَ... ولو قُدِّر أن الأولَ على ما أصلحَه آخراً؛ لكونِه رجعَ عن الأوَّل، فلا يجوزُ أن يُنسَب إليهِ شيءٌ رجع عنهُ»، وقال الشاطبي كَلَّهُ (١/ ٥٠-٥١): «(مَيْزُهُ): مبتدأٌ، خبرُه (حَصَل)... ويُروى: (وَمُسْنَدٌ لِلِاسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَل)، وهو بمعنى الأوَّل؛ إلا أنَّ في إعرابه إشكالاً فيصعبُ تنزيلُه بسببِ ذلك على المعنى المراد، فانظُر فيه»، وانظر: شرح المكودي إشكالاً فيصعبُ تنزيلُه بسببِ ذلك على المعنى المراد، فانظُر فيه»، وانظر: شرح المكودي وقال ابن هشام كَلَهُ في الحاشية الأخرى (١/ ١٣٠): «في نسخةٍ: (مَيْزٌ قَدْ حَصَل)».

(۱) في و،ك: «فعلت» بالفتح والضم، وفي ي: بالفتح والكسر، والمثبت من ب،ج،د،ط،ل،م،ن،ع.

قال المكودي كَنْ (١/ ٨٤): «(تا فَعَلْت): والمرادُ بِها تاء الضّمير اللاحقةُ للفعل الماضي، ويجوزُ ضبطها بالضمِّ: على أنَّها للمتكلِّم، وبالفتحِ: على أنَّها للمخاطّب، وبالكسرِ: على أنها للمخاطّبة، وجميعُها خاصٌّ بالفعل».

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ أَنْفَى مَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَل

١٣ ۔ وَمَاضِيَ الْأَفْعَالِ بِالتَّا مِزْ، وَسِمْ

بِالنُّونِ فِعْلَ الْأَمْرِ؛ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ ١٤ - وَالْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلُّ

فِيهِ: هُوَ ٱسْمُ نَحُوُ(١) «صَهْ(٢)، وَحَيَّهَلْ(٣)»



<sup>(</sup>۱) في ب، ط، ك، ن: «نحوَ» بالنصب، والمثبت من ي، م. قال الأزهري كَلَفُهُ (ص ۱۰۸): «(نَحُو): بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (وذلك نحو)، وبالنصب: مفعولٌ به، أو: مطلقٌ؛ لعاملٍ محذوفٍ تقديرُه: (أَعْنِي) أو: (أَنْحُو)، وعليه يُقاس أمثالُه».

<sup>(</sup>٢) بمعنى: اسكُت. جمهرة اللغة لابن دريد (١/ ١٤٥)، وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (٢/ ٢٢٩)، وشرح ابن الناظم (ص١١).

 <sup>(</sup>٣) بمعنى: أقبِل وأسرع وعجِّل. الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (١/٣٧)،
 والصِّحاح للجَوْهري (٥/ ١٨٥٣)، وشرح ابن الناظم (ص١١).

١٠٦

# الْمُعْرَبُ وَالْمَبْنِيُّ (١)

١٥ \_ وَالْإُسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ، وَمَبْنِي

لِــشَــبَـهِ مِــنَ الْــحُــرُوفِ مُــدُنِــي لِــشَــبَهِ مِــنَ الْــحُــرُوفِ مُــدُنِــي ١٦ ـ كَالشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ فِي ٱسْمَيْ «جِئْتَنَا»

وَالْمَعْنَوِيِّ فِي «مَتَى» وَفِي «هُنَا»

١٧ - وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلَا

تَاأَثُّ رٍ ، وَكَانْ تِقَارٍ أُصِّلَا

١٨ \_ وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا

مِنْ شَبَهِ الْحَرْفِ كَ ﴿ أَرْضِ ، وَسُمَا (٢) »

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) في ب: «وسما» بفتح السين وضمها، والمثبت من ج، د، و، ط، ي، ك، ل، م، ن، ع. قال الشاطبي كَلَّهُ (٩٩/١): «(وَسَمَا): وأصلُه: سماء - بالمد - من السمو، وهو الارتفاع، لكن قَصَره للشِّعر، ووقع في نسخ: مضبوطاً بضم السين على وزن: (هُدى) و(تُقى)، وعليه شرح ابن النَّاظم، وهي لغة في الاسم، إذ فيه خمس لغات: اسم واسم - بكسر الهمزة وضمِّها - وسِم وسُم - بكسر السين وضمِّها مع النقص - وهذه هي اللغاتُ المشهورة في النقلِ، واللغة الخامسةُ هي التي في كلام الناظم نُقلت عن ابن الأعرابيِّ، وذكرها ابنُ السيِّد، وهي غريبةٌ - ثمَّ قال - وهذا المعنى يُشير إلى صحَّةِ ما ثبت في النَّسخ من ضمِّ السين: (سُما)»، وقال ابن الناظم كَلَهُ في شرح الألفية (ص١٤): «(سُمَا) على وزن (هُدَى)؛ لغةٌ في الاسم، تنبيهاً على أنَّ المعرَبَ على ضربين: أحدهما يظهرُ إعرابه، والآخر يقدَّر فيهِ».

أَلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ 1٠٧

19 ـ وَفِعْ لُ أَمْ رٍ وَمُ ضِيٌ (۱) بُونِيَا وَمُ ضِيا وَامُ ضَارِعاً إِنْ عَرِيَا وَامُ ضَارِعاً إِنْ عَرِيَا وَامُ ضَارِعاً إِنْ عَرِيَا وَمِنْ
٢٠ ـ مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُ بَاشِرٍ، وَمِنْ نُونِ إِنَاثٍ كَ «يَرُعْ نَ (٢) مَنْ فُتِنْ»
٢١ ـ وَكُلُّ حَرْفٍ مُ سُتَحِتُ لِلْإِنَاثِ كَ إِنَاثِ مَنْ فَيِنَا اللَّهُ بَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

كَــ«أَيْـنَ، أَمْـسِ، حَـيْـثُ» وَالـسَّـاكِـنُ «كَـمْ» وَالـسَّـاكِـنُ «كَـمْ» ٢٢ \_ وَالـرَّفْـعَ وَالـنَّـصْـبَ ٱجْـعَـلَـنْ إِعْـرَابَـا

لِا سُمْ وَفِعْلِ نَحْوُ<sup>(٣)</sup> «لَنْ أَهَابَا» لِا سُمْ قَدْ خُصِّصَ بِالْجَرِّ كَمَا

قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا

(١) في ب،د،و،ط،ي،ك،ن: «ومضيِّ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من م.

ابن حمدون (١/ ٤٣).

قال المكودي على (١/ ٩٠): «(ومُضِيّ): بالرفع والجرِّ، والرفعُ أقيسُ؛ لأنَّ التقدير: وفعلُ أمرٍ وفعلُ مضيِّ، فحذَف المضافَ وأقام المضافَ إليه مقامَهُ، ووجه الجرِّ: أنه حذَف المضاف وتركَ المضاف إليه على جرِّه؛ لدلالةِ ما تقدَّم عليه، وعلى كلا الوَجهَيْن: فالألفُ في قوله: (بُنِيا) للتثنية»، وقال الأزهري عَنَّ (ص١١٠): «ويجوزُ توجيه الجرِّ أن يكونَ معطوفاً على: (أَمْرٍ)، والألفُ للإطلاقِ»، وقال ابن هشام عَنَّ في الحاشية الأخرى معطوفاً على: (أَمْرٍ)، والألفُ للإطلاقِ»، وأل ابن هشام على على حذف المضافِ وإقامة المضافِ إليه مقامَه، على ما هو الأكثرُ في كلامِهم». وأنظر: شرح الشاطبي (١٠١١)، وحاشية مقامَه، على ما هو الأكثرُ في كلامِهم». وأنظر: شرح الشاطبي (١٠١١)، وحاشية

<sup>(</sup>٢) رَاعَه الشَّيءُ: إذا أفزعَه بجمالِه وكثرتِه، وراعني الشيءُ، أي: أَعجبنِي. تهذيب اللغة (٣/ ١١٢)، ومختار الصحاح للرازي (ص١٣١)، وشرح الشاطبي (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) في ب، ي، ك، ل: «نحوً» بالنَّصب، وفي و: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ط.

فَارْفَعْ بِضَمِّ، وَٱنْصِبَنْ فَتْحاً(١)، وَجُرْ كَسْراً كَ (ذكر اللّه عَسْدَهُ يَسُرُّ) وَٱجْرِمْ بِتَسْكِين ، وَغَيْرُ مَا ذُكِرْ يَنُوبُ نَحُولُ (٢) «جَا أَخُو بَنِي نَمِرْ» وَٱرْفَعْ (٣) بواو، وَٱنْصِبَنَّ بِالْأَلِفْ وَٱجْرُرْ بِيَاءٍ: مَا مِنَ الْأَسْمَا أَصِفْ مِنْ ذَاكَ «ذُو» إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا وَ «الْفَحُ» حَيْثُ الْحِيمُ مِنْهُ بَانَا «أَبُّ، أَخُّ، حَبِمُ (٤) - كَذَاكَ -، وَهَنُ (٥)» وَالنَّهُ صُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ وَفِي «أب» وَتَالِيَ يْهِ يَنْدُرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِ نَّ أَشْهَرُ ٣١ \_ وَشَـــرْطُ ذَا الْإِعْـــرَابِ أَنْ يُـــضَـــفْـــنَ، لَا لِلْيَا كَ ( جَا أَخُو أَبِيكَ (٢) ذَا ٱعْتِلَا )

(١) في حاشية ب أشار إلى نسخة لم تظهر من التصوير، أوَّلها: «وافت...».

<sup>(</sup>٢) في ك: «نحوً» بالنَّصب، والمثبت من ب،ج،ط،ي،م،ن.

<sup>(</sup>٣) في م: «فارفع».

<sup>(</sup>٤) «حَمُو المَرْأَةِ»: أَبُو زُوجِها، وكلُّ من ولي الزَّوج من ذِي قرابتِه. العين للخليل (٣/ ٣١١)، وشرح الشاطبي (١/٦٦).

<sup>(</sup>٥) «الهَنُ»: أصلُه في اللغة: الكنايةُ عن اسم الشيء، ثم كنوا به عمَّا يقبحُ التصريحُ باسمِه، واستعملُوه حتى غلب عليه. الصحاح (٦/ ٢٥٣٦)، ومختار الصحاح (٣٢٩)، وشرح الشاطبي (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٦) في و،ك،ل،م،ن،وحاشية ج: «أبو أخيك»، وهو الموافق لشرح أبي حيان (ص٩)، والشاطبي (١/ ١٥٦).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ أَنْفِيَّةُ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَ

٣٣ ـ بِالْأَلِفِ(۱) اُرْفَعِ الْمُشَنَّى، وَ(كِلَا)

إِذَا بِهُ ضْهَرٍ مُ ضَافاً وُصِلَا

٣٣ ـ (كِلْتَا) كَذَاكَ (الْشَنَانِ، وَالْشَنَتَانِ)

كر (الْشَنَانِ، وَالْشَنَيْنِ، وَالْشَنَيْنِ، وَالْشَنَيْنِ، يَجْرِيَانِ(٢)

٣٤ ـ وَتَحْلُفُ الْيَا فِي جَمِيعِهَا الْأَلِفُ

جراً وَنَصْباً بَعْدَ فَتْحٍ قَدْ أُلِفُ

٣٥ ـ وَارْفَعْ بِوَاوٍ، وَبِيا الْجُرُرُ وَانْصِبِ

سَالِمَ جَمْعِ (عَامِرٍ، وَمُنْنِبِ)

٣٥ ـ وَشِبْهِ (٣) ذَيْنِ، وَبِهِ (عِشْرُونَا)

وَبَابُهُ أُلْحِقَ، وَ(الْأَهْلُونَا)

وَبَابُهُ أُلْحِقَ، وَ(الْأَهْلُونَا)

وَبَابُهُ أُلْحِقَ، وَ(الْأَهْلُونَا)

وَارَضُونَ، عِلَيْونَا(١٠)

وَارَضُونَ، عِلَيْونَا(١٠)

وَارَضُونَ - شَنَّ -، وَالسِّنُونَا)

والمثبت موافق لشرح المرادي (1/ 1 )، والبرهان ابن القيم (1/ 1 )، وابن عقيل (1/ 1 )، والمكودي (1/ 1 )، والأزهري (ص 1 )، والسيوطي (ص 1 )، وإتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق للمكناسي (1/ 1 )، وشرح الأشموني (1/ 1 ).

<sup>(</sup>١) في ج،ي: "بالأَلْفِ" بفتح اللام، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) من بداية النظم إلى هنا مُلَفَّق بخط متأخر في نسخة هـ.

<sup>(</sup>٣) في ط، ل، م، ن: «وشبه» بالنَّصب، وفي ع: «وشبهُ» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج، د، ه، و، ي، ك.

قال المكودي كَلَنَّهُ (١/٢٠١): «(شِبْهِ): مجرورٌ بالعطفِ على: (عَامِرٍ وَمُذْنِبِ)».

<sup>(</sup>٤) من بداية النظم إلى هنا ساقط من ز.

<sup>(</sup>٥) هو: اسمُ جمع مخصوصٌ بمن يعقل، وليس جمعَ عالَم؛ لكلِّ ما سِوى اللَّه. شرح تسهيل الفوائد للناظم (١/ ٨١)، وانظر: شرح الشاطبي (١/ ١٨٣-١٨٥).

<sup>(</sup>٦) هو: اسمٌ لأعلى الجنّةِ. شرح التسهيلُ للناظم (١/ ٨١)، وانظر: تهذيب اللغة (٣/ ١١٩).

٣٨ - وَبَابُهُ، وَمِثْلَ (١) «حِينٍ (٢)» قَدْ يَرِدْ

ذَا الْبَابُ، وَهُ وَعِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدْ (٣)

٣٩ - وَنُونَ مَجْمُ وعِ وَمَا بِهِ ٱلْتَحَقُّ

فَٱفْتَحْ، وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقْ

٤٠ وَنُونُ (٤) مَا ثُنِّيَ وَالْمُلْحَقِ (٥) بِـهُ

بِعَكْسِ ذَاكَ ٱسْتَعْمَلُوهُ، فَٱنْتَبِهُ

٤١ ـ وَمَا بِـتَا وَأَلِـفٍ قَـدْ جُـمِـعَـا

يُكْسَرُ فِي الْجَرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعَا (٦)

(۱) في ك،م،ع: «ومثلُ» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،ن. قال الأزهري كَلَّهُ (ص۱۱۸): «(مِثْلَ): منصوبٌ على الحالِ من فاعل: (يَرِد)»، وقال المرادي كَلَّهُ (۷۹/۱): «يعني: أنَّ باب (سنينَ) قد يستعمل مثل (حِين)، فيُجعل إعرابُه بالحركاتِ على النُّونِ منونةً، ولا تسقطها الإضافةُ، وتلزمُ الياء، فتقول: هذه سنينٌ، وصحبته سنينًا، وما رأيته مذ سنين».

(۲) في ع: «حين» بفتحة وبكسرتين معاً.
 قال الأذه ي كائله (م ۱۱۸): «(ح : أ

قال الأزهري كلله (ص١١٨): «(حينٍ): مضاف إليه».

(٣) في نسخة على حاشيتي ه، و: «والفَرَّا يَرَاهُ مُطَّرِد» بدل: «وَهْوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَطَّرِدْ». قال ابن الناظم ﷺ (ص٧٧): «يعني: أنَّ إجراءَ (سِنِين) وبابَه مَجرى (حِين) مطَّردٌ عند قومٍ من النحويِّين، منهمُ: الفرّاءُ».

(٤) في ج: «ونونَ» بالنَّصب، وفي و،ز: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب،د،ه،ط،ي،ك،ل،م،ن،ع.

قال الحطّاب عَنْهُ في اختصار إعراب الألفية للأزهري (١١/أ): «(وَنُونُ): بالرفع على أنّه مبتدأٌ، وهو الأرجح، أو: بالنصب بفعلٍ محذوف يفسّره (اسْتَعْمَلُوهُ)»، وقال الأزهري كَنْهُ (ص ١١٩): «(وَنُونُ): مبتدأٌ».

- (٥) في ك: «والملحق» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،ع. قال الأزهري كَنْ (ص١١٩): «(والمُلْحَقِ): اسمٌ مجرورٌ بالعطفِ على محلِّ (مَا)».
  - (٦) في ب: «يكسر في النصب وفي الجر معا» بتقديم وتأخير.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٤٢ \_ كَذَا «أُولَاتُ(١)»، وَالَّذِي ٱسْماً قَدْ جُعِلْ

كَ "أَذْرِعَاتٍ (٢) فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبِلْ (٣)

٢٣ ـ وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفْ

مَا لَمْ يُضَفْ، أَوْ يَكُ بَعْدَ «أَلْ» رَدِفْ (3)

٤٤ - وَٱجْعَلْ لِنَحْوِ «يَفْعَلَانِ» النُّونَا

رَفْعاً وَ "تَدْعِينَ، وَتَسْأَلُونَا (٥)»

٥٤ \_ وَحَذْفُهَا لِلْجَزْمِ وَالنَّصْبِ سِمَهُ

كَ «لَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلِمَهُ (٦)»

٤٦ \_ وَسَمِّ مُعْتَلًّا مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا

كَ «الْمُصْطَفَى، وَالْمُرْتَقِى مَكَارِمَا (٧)»

(۱) في د،و،ي،ك،ن: «ألات» من غير واو. قال الشاطبي عَنَهُ (۲۰۸/۱): «(أُولَات): وهو بمعنى ذواتُ: اسمُ جمعٍ لـ(ذات)، مؤنَّثُ (ذِي) بمعنى: صاحِب». وانظر: المطالع النصرية للهوريني (ص٣١٢).

> (٢) في ز: «أدرعات» بالدال المهملة. قال المكودي كله (١٠٦/١): «(أَذْرِعَات): اسمُ موضعِ بالشام، وذاله معجمةٌ».

(٣) من هنا يبدأ الجزء الملفق في ي.

(٤) أي: تَبعها. وانظر: العين (٨/ ٢٢)، والشاطبي (١/ ٢١٤).

(٥) في ل: «ويسألونا» بالياء.
 قال الأزهري كَاللهُ (ص ١٢٢)

قَالَ الأَزهري كَنْلُهُ (ص١٢٢): «(تَدْعِينَ وتَسْأَلُونَا): بالتَّاءِ الفوقية فيهِما».

(٦) في ب، د، هـ، و، ز، ط: «مظلمه» بفتح اللَّام وكسرها، قال المرادي كَلَهُ (١/ ٧٩): «(مَظْلَمَه): يجوزُ فيه فتحُ اللَّام وكسرُها، والفتحُ هو القياسُ»، والمثبت من ج، ك، ل، م، ن، ع.

قال ابن هشام كليَّ في حاشية د: «والأحسنُ لأجل الشعر: الكسرُ».

(V) في و، ل، م: «مُكارما» بضم الميم، وفي ب: بفتح الميم وضمها، والمثبت من ج، ه، ز، ط، ي، ك، ن.

٤٧ - فَالْأَوَّلُ(١) الْإِعْرَابُ فِيهِ قُدِّرَا جَرِيعُهُ، وَهْوَ الَّذِي قَدْ قُصِرَا

٤٨ - وَالشَّانِ (٢) مَنْقُوصٌ، وَنَصْبُهُ ظَهَرْ

وَرَفْعُهُ يُنْوَى، كَذَا أَيْضًا يُجَرُّ

٤٩ - وَأَيُّ فِعْلٍ (٣) آخِرٌ مِنْهُ أَلِفْ

أَوْ وَاوٌ ٱوْ يَاءُ: فَ مُ عْ تَ لَّا عُرِفْ

٥٠ - فَالْأَلِفَ (٤) ٱنْوِفِيهِ غَيْرَ الْجَزْمِ

وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَدْعُو، يَرْمِي»

= قال الرَّازِيُّ كَلَّهُ في مختار الصحاح (ص٢٦٨): «(المَكْرُمَةُ): واحدةُ (المَكَارِم)»، وقال الخضري كَلَّهُ (١١٨/١): «(مَكَارِما): مفعولُ (المُرْتَقِي) على حذفِ مضاف، أي: درج مكارم، أو: تمييزٌ محوَّلٌ على الفاعل؛ جمع (مَكرُمة) - بضم الراء -: وهي فعلُ الخيرِ».

(۱) في و، ل، م، ع: «والأول» بالواو، وكذا كانت في ه، ثمّ غُيِّرت كالمثبت، وكُتِبَ فوقها «خ». والمثبت موافق لشرح المرادي (۱/ ۸۸)، والبرهان ابن القيم (۱/ ۱۰۸)، وابن عقيل (۱/ ۸۰)، والشاطبي (۱/ ۲۲۷)، والمكودي (۱/ ۱۱۰)، والأزهري (ص ۱۲۳)، والسيوطي (ص (0.00))، والأشموني (1/ ٤٤).

(۲) في ه، م: «والثاني» بالياء.

قال ابن جابر الهواري عَلَشُهُ في شرح الألفية (١٥/أ): «فحذَف ياءَ (الثَّانِي)؛ وهي لغةٌ»، وقال الشاطبي عَلَشُهُ (٦٠٨/١): «(وَالثَّانِ): أرادَ (وَالثَّانِي)؛ فحذف الياءَ للحاجة إلى ذلك، وهو أيضاً جائزٌ في الكلام، فقد قرأ ابنُ عامر والكوفيّون: ﴿يَوْمَ يَـدُعُ ٱلدَّاعِ﴾ من غير ياء مطلقاً، وأنشدَ سيبويهِ في نحوه:

وَأَخُو الغَوَانِ مَتَى يَشَأُ يَصْرِمْنَهُ وَيَعُدْنَ أَعْدَاءً بُعَيْدَ وِدَادِ أَراد: (الغواني) بالياءِ»، وانظر: الأصول في النحو لابن السراج (٣/ ٤٥٧)، وشرح أبيات سيبويه للسّيرافي (١/ ٤٥).

- (٣) قال ابن هشام كَلَّهُ في الحاشية الأخرى (٢٠٩/١): «في نسخةِ: (وَكُلُّ فِعْلٍ)؛ وما أحسنَها».
  - (٤) في ط: «فالألف» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ك،ل،م،ن.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

١٥ - وَالرَّفْعَ فِيهِ مَا ٱنْوِ وَٱحْذِفْ جَازِمَا
 ثَلَاثُهُ نَّ تَـقْضِ حُـحُـماً لَازِمَا



<sup>=</sup> قال الحطاب كَلَّهُ (١٢/أ): «(فَالأَلِف): مبتدأٌ، أو: مفعولٌ بفعلٍ محذوفٍ يفسِّرُه: (انْوِ)، كما فِي باب الاشتغالِ».

# النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ (1)

٢٥ - نَ كِ رَةٌ: قَالِي الله هُ مَ وَقِ عَ مَا قَدْ ذُكِ رَا الْو وَاقِ عَ مَا قَدْ ذُكِ رَا الْو وَاقِ عَ مَا قَدْ ذُكِ رَا هُ مَ عُوفِي هُ مَ وَقِي وَالْخُ لَامِ، وَالْخُ لَامِ، وَالْخُ لَامِ، وَالْلَّخُ لَامِ، وَالْلَّذِي آلَهُ مَا لَا يُنتِي، وَالْخُ لَامِ، وَالَّذِي (٢)»
٢٥ - فَ مَا لِلذِي غَيْبَ بَهِ ٱوْ حُ ضُورِ كَا الْفَ مِن اللهَ عَلَامِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

كَ «ٱعْرِفْ بِنَا، فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ (٤)»

(۱) في ع زيادة: «باب». (۲) هنا ينتهى السقط في س.

٨٥ \_ لِلرَّفْع وَالنَّصْبِ وَجَرِّ «نَا» صَلَحْ

<sup>(</sup>٣) في د: «اتصالٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من ب،ج،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،س. قال الأزهري كَلْنَهُ (ص١٢٩): «(ذُو): مبتدأٌ، و(اتِّصَالٍ): مضافٌ إليه».

<sup>(</sup>٤) في س: «المُنَح» بضم الميم، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،ع.

أَلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ أَنْفِيَّةُ الْبِن مَالِكِ

٥٩ \_ وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالنَّفُ وَالْمَالُ فَي وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

غَابَ وَغَيْرِهِ كَ ﴿قَامَا، وَٱعْلَمَا»

٦٠ ـ وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَتِرُ

كَ "ٱفْعَلْ، أُوَافِقْ، نَغْتَبِطْ (١)، إِذْ تَشْكُرُ (٢)»

٦١ \_ وَذُو ٱرْتِفَاعٍ وَٱنْفِصَالٍ<sup>٣)</sup> «أَنَا، هُـو

وَأَنْتَ»، وَالْفُرُوعُ لَا تَشْتَبِهُ

<sup>=</sup> قال الجوهري كَلَنْهُ في الصحاح (٤٠٨/١): «المَنْحُ: العطاءُ، والاسمُ (المِنحة) بالكَسر، وهي: العطيّةُ».

<sup>(</sup>۱) في ط،ك،ل،ن،س: «تغتبط» بالتاء، و«نَغْتَبِطٌ» مطموسة في ج. قال الشاطبي كَنَّ (١/ ٢٧٨): «الثاني: الفعلُ المضارعُ ذو الهمزة الدالّةِ على المتكلّم وحدَه، أو وحدَه، أو والنونِ الدالّةِ على المتكلّم ومعه غيرُه، أو وحدَه مع قصدِ التعظيم، وهما اللّذانِ نبّه عليهما بقوله: (أُوَافِقُ نَغْتَبطُ)». وانظر: شرح المكودي (١١٨/١).

<sup>(</sup>٢) في هـ،ك، ل: «نُشكَر» بضم النون وفتح الكاف، وفي و،م،ع: «تُشكَر» بضم التاء وفتح الكاف، وفي س: «نشكر» مهملة، والمثبت من ب،ج،د،ز،ط،ن.

قال الشاطبي عَنَّهُ (١/ ٢٧٨): «الثالثُ: الفعلُ المضارعُ ذو التاء؛ لكن بشرط أن يكونَ للواحدِ المخاطَب نحو: أنت تفعل، وهو الذي دل عليه قوله: (إذ تُشْكَرُ)، وهو فعلٌ مبنيً للمفعولِ، ومثله المبنيُّ للفاعل، كقولك: أنت تَشْكُرُ، إذ لا فرق بينهُما، ومن هنا يحتمل المثال الضبط بالبِنَاءِ للفاعلِ، وأظنُّ أنّ ابنَ النَّاظم هكذا ضبطهُ، إلا أنّه جعل مثالَ التّاءِ: (تغتبط)، ومثالَ النونِ: (نشكر)، والأمرُ في ذلك قريبٌ». وانظر: شرح ابن النَّاظم (ص٣٧)، وقال المكناسي كَنْهُ (١/ ٢٤٠): «ويصحُّ: (نغتبط) بالنّونِ، و(تشكر): بالتاء، وعكسُه، ويصحُّ بناءُ (تشكر)، أو: (نشكر) للفاعل والمفعولِ».

<sup>(</sup>٣) في ع، ونسخة على حاشية ط: «في انفصال» بدل: «وَانْفِصَالِ».

٦٢ - وَذُو<sup>(١)</sup> ٱنْتِصَابِ فِي ٱنْفِصَالٍ<sup>(٢)</sup> جُعِلَا

«إِيَّايَ»، وَالتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلًا

٣٠ - وَفِي ٱخْتِيَارِ لَا يَجِيءُ الْمُنْفَصِلْ

إِذَا تَا تَا تَكُ يَجِيءَ الْمُ تَصِلْ

٦٤ \_ وَصِلْ أُوِ ٱفْصِلْ هَاءَ «سَلْنِيهِ<sup>(٣)</sup>» وَمَا

أَشْبَهَهُ، فِي «كُنْتُهُ» الْخُلْفُ ٱنْتَمَى

٥٠ \_ كَـذَاكَ «خِـلْتَنِيهِ (٤)»، وَٱتِّصَالًا

أَخْتَارُ، غَيْرِي (٥) ٱخْتَارَ الْأَنْفِصَالَا

٦٦ \_ وَقَـــدِّم الْأَخَـصَّ فِــي ٱتِّـصَـالِ

وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ فِي ٱنْفِصَالِ

<sup>(</sup>۱) في ج، د، ط،ع: «وذا» بالنَّصب، وفي حاشية ل: «نسخة بدر الدين: وذا انتصاب في انفصال»، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص١٧).

والمثبت موافق لشرح المرادي (۱/۳/۱)، والبرهان ابن القيم (۱۱۸/۱)، وابن عقيل (1/۹۸)، والشاطبي ((1/۹۸))، والسيوطي (0.7)، والأشموني (1/90).

قال المكودي كَنَّهُ (١/١١٩): «ثبتَ في بعضِ النسخ: (وذُو انتصَابٍ) بالواو، وإعرابه: مبتدأٌ، و(جُعِل... إلى آخر البيت): خبرُه... وفي بعض النسخ: (وذَا انتصَابٍ) بالألِفِ، وإعرابُه: مفعولٌ ثانٍ بـ(جُعِل) مقدَّمٌ»، وقال الخضري كَنَّهُ (١/١٠١): «(وَذُو انْتِصَابٍ): مبتدأ، خبرُه: (جُعِل)».

<sup>(</sup>٢) في ل: «وذو انفصال في انتصاب»، وفي حاشيتها: «نسخة بدر الدين: وذا انتصاب في انفصال»، وفي حاشية ب: «وذو انفصال في انتصاب جعلا: أصل صح».

<sup>(</sup>٣) في ج: «سَلنيَه» بفتح الياء.

<sup>(</sup>٤) في ن: «خلتُنيه» بضم التاء، وفي د: بفتح التاء وضمها، والمثبت من ج،ه،و،ز،ط،ك،ل.

<sup>(</sup>٥) وهم الأكثرون، ومنهم: سيبويه. انظر: شرح المرادي (١٠٧١)، والشاطبي (١/ ٣٠٢).

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٧٧ - وَفِي ٱتِّحَادِ الرُّتْبَةِ ٱلْزَمْ فَصْلَا

وَقَدْ يُبِيحُ الْغَيْبُ فِيهِ وَصْلَا(١)

٨٠ - وَقَبْلَ «يَا النَّفْسِ» مَعَ الْفِعْلِ ٱلْتُزِمْ

نُونُ (٢) وِقَايَةٍ، وَ (لَيْسِي) قَدْ نُظِمْ

79 \_ وَ«لَيْتَنِي» فَشَا، وَ«لَيْتِي» نَدَرَا

وَمَعْ «لَعَلَّ» ٱعْكِسْ، وَكُنْ مُخَيَّرَا(٣)

(١) في ه، ونسخة على حاشية ب زيادة بيت:

«مَعَ اخْتِلَافِ مَا وَنَحْوَ ضَمِنَتْ إِيَّاهُمُ الأَرْضُ الضَّرُورَةُ اقْتَضَتْ». وهو موافق لشرح الشاطبي (٢٦٦/١)، والأزهري (ص١٣٣).

وفي ز: كُتب البيت في المتن ثم ضرب عليه، وكتب في حاشيتها: "وفي بعضِ النسخ هذا البيت، لكنَّه غير ثابتٍ في الألفيةِ».

قال ابن عقيل عَنْشُ (١٠٧/ - ١٠٨): «وإليه أشار بقوله في الكافية - ثم ذكره -، وربما أُثبت هذا البيتُ في بعضِ نسخ الألفيّةِ، وليس مِنهُ»، وانظر: شرح الكافية الشافية للناظم (١/ ٢٢٩)، وشرح المكودي (١/ ١٢٤).

(٢) في ل: «التَزِم نونَ» بفتح التاء والنَّصب، وفي ب،ج: بفتح التاء وضمِّها، وبالرَّفع والنَّصب، والمثبت من د،ه،و،ز،ط،ك،م،ن،س.

قال الأزهري الله (ص١٣٤): «(الْتَزِمْ): بضمِّ التاء: فعلٌ ماض مبنيٌّ للمفعول، وبفتحِها: فعلُ أمر، والمشهورُ الأوّل؛ ليوافق (نُظِمْ)، و(نونُ): نائبُ الفاعل مرفوعٌ على الأوّلِ، ومفعولٌ به منصوبٌ على الثانِي».

(٣) في ن: «مخيرا» بفتح الياء وكسرها، وفي س: «محبرا» بالحاء والباء، والمثبت من ب،د،ه،و،ز،ط،ك،ل،م.

قال ابن جابر الهواري كَنْشُهُ (٢١/أ): «يحتملُ أن يكون (مُخيّراً) بفتحِ الياءِ: فيكون اسمَ مفعولٍ، أو بكسرِها: فيكون اسمَ فاعلٍ»، وقال المكودي كَنْشُهُ (١٢٧/١): «(مُخَيّرا): خبرُ (كُنْ)، ويجوزُ كسرُ يائِه، وفتحُها؛ وهو أظهرُ».

## ٧٠ فِي الْبَاقِيَاتِ، وَٱصْطِرَاراً خَفَّ فَا (١)

«مِنِّي، وَعَنِّي (٢)» بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا (مِنِّي، وَعَنِّي (٢)» بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا ٢١ \_ وَفِي «لَدُنِي، لَدُنِي، وَقَطْنِي» الْحَذْفُ أَيْضاً قَدْ يَفِي (٣)



(١) في ل: «خفِّفا» بكسر الفاء، وهو وهم. قال الأزهري كَنْهُ (ص١٣٤): «(خَفَّفَا): فعلٌ ماض، وألفُه للإطلاق».

قال ابن جابر الهواري كَلْشُ (٢١/ب): «معنى قوله: (قَدْ يَفِي) قد يَكثُر، تقول: وُفِي الشيءُ - بضم الواو، وكسر الفاء - وُفِيّا، أي: كثُر، نصَّ عليه الجوهريُّ، وإنَّما حملناهُ على هذا المعنى ليُفهم كثرة الحذف؛ إذ هو المعروفُ من كلامِهم، وهو مقتضَى قول المصنفِ في (التسهيل)، وكلام ابنه في (شرح الخلاصة)، وأراد المصنف بـ (قَدْ) من قوله: (قَدْ يَفِي): التحقيق... ويحتملُ أن يُضبط قوله: (قد نُفي) بنونٍ مضمومة، مبنيّ لما لم يُسمَّ فاعله، من: نفيتُ الشيء، ضدّ أثبته؛ فيكون المعنى: وفِي قدني وقطني قد نُفي الحذف أيضاً، وتكون نفيتُ المتقليل، فيكون إثباتُ الحذف هو الكثيرُ، ونفيهُ هو القليلُ»، وانظر: الصحاح (قَدْ) للتقليل، وتسهيل الفوائد للناظم (ص٢٥)، وشرح ابن الناظم (ص٤٤)، والمرادي (١/٢٨٢)، والشاطبي (١/ ٢٢٨)، والمكودي (١/ ١٢٨)، وحاشية ابن حمدون (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) في و،ك،ل،ن،س،ونسخة على حاشية ب: «عني ومني» بتقديم وتأخير، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص٠٢)، والمرادي (١١٤/١).

والمثبت موافق لشرح البرهان ابن القيم (١/ ١٢٦)، وابن عقيل (١/ ١١٠)، والشاطبي (١/ ٣٣)، والسمكودي (١/ ١٢٧)، والأزهري (ص١٣٤)، والسميوطي (ص٧٧)، والمكناسي (١/ ٢٤٤)، والأشموني (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) في س: «قفي».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

# الْعَلَمُ (١)

٧٢ - "أسْمُ يُعَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا"
 عَلَمُهُ كَ "جَعْفَرٍ، وَخِرْنِقَا(٢)
 ٣٧ - وَقَ رَنٍ، وَعَ دَنٍ، وَلَاحِ قِ
 وَشَدْقَ م (٣)، وَهَ يُلِ قِ وَوَاشِقِ"

(١) في أ،ونسخة على حاشية ب: «فصل العلم»، وفي ج: «فصلٌ في العلم»، وفي ع: «بابُ العلم».

ومن أول النظم إلى هنا ساقط من ح.

(٢) في ز،س: «خِرنَقا» بكسر الخاء وفتح النون، وفي ط: «خرنِقا» بفتح الخاء وكسرها، وكسرها، النون، وفي ل،ع: «خِرنقا» بكسر الخاء فقط، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ك،م،ن. قال الزبيدي كَنَّهُ في لحن العوام (ص٢٠٣): «يقولون لواحد (الخَرَانِق): (خَرْنَق)، والصواب: (خِرْنِق)؛ على مثال (فِعْلِل)». وانظر: تصحيح التصحيف (ص٢٤٢)، وقال الأزهري كَنَّهُ في التصريح بمضمون التوضيح (١/٤٢١): «(خِرْنِق): بكسر الخاء المعجمة، والنونِ؛ وهو علمٌ منقولٌ عن وَلد الأرنبِ لامرأةٍ شاعرةٍ، وهي أخت طَرَفة بن العبد لأمّه»، وقال المرادي (١/١١٩): «(جَعْفَر): علمُ رجل، (خِرْنِقا): علمُ امرأة، (وَقَرَن): علمُ قبيلة، (وَعَدَن): علمُ بلدٍ، (وَلَاحِق): علم فرسٍ، (وَشَدْقَم): عَلَم جملٍ، (وَهَيْلَة): علمُ شاةٍ، (وَوَاشِقِ): علمُ كلبٍ». وانظر: شرح الكافية الشافية (١/٢٥١).

(٣) في ط: «شذقم» بالذال المعجمة.

قال الحطاب عَنْهُ (١٣/أ): «(شَدقَم): - بفتح الشين المعجمةِ، والقاف، وبينهما دالٌ مهملة - اسمُ جملٍ للنعمانِ بن المنذرِ؛ كذا ضبطَه ابنُ رَسلان في إعراب الألفية، وهو كذلك في الصحاح، والنهاية لابن الأثير، وضبطه القاضي في حاشيته: بالذال المعجمة، وهو غريبٌ لم أقِف عليه لغيرِه»، وانظر: ديوان العرب للفارابي (٢/ ٣٠)، وتهذيب اللغة (٩/ ٢٨٢)، والصحاح (٥/ ١٩٥٩)، وحاشية ابن حمدون (١/ ٢٨٢).

٧٤ - وَٱسْ مَا أَتَى وَكُنْ نَي اَ وَلَى قَبَا
 ٥٥ - وَإِنْ يَ كُونَا مُ فُورَدُيْ نِ فَا إِنْ سِوَاهُ صَحِبَا (١)
 ٧٥ - وَإِنْ يَ كُونَا مُ فُورَدُيْ نِ فَا ضِفْ
 ٢٥ - وَمِنْ هُ مَنْ قُولٌ كَ «فَضْ لٍ ، وَإِلَّا أَتْ بِعِ الَّذِي رَدِفْ
 ٧٦ - وَمِنْ هُ مَنْ قُولٌ كَ «فَضْ لٍ ، وأَسَدْ»
 وَذُو ٱرْتِ جَالِ كَ «سُعَادَ (٢) ، وَأُدَدْ (٣)»

(١) في نسخة على حاشية ب:

..... وَذَا اجْعَلَ آخِراً إِذَا اسْماً صَحِبَا».

قال المرادي كَنَّهُ (١/ ١٦٩- ١٦٠): ((ذَا): إشارةٌ إلى اللقب، أي: إذا اجتمع مع اللَّقب غيرُه أُخِّر اللقبُ، وقُدِّم الاسمُ أو الكنيةُ... وفي بعض نُسخِ الألفيّةِ: (وذا اجعل آخراً إن اسماً صحِبا)، وما سَبق أوْلى؛ لأنَّ هذه النُّسخة لا يُفهم منها حكمُ اللقبِ مع الكُنيةِ»، وقال ابن عقيل كَنْهُ (١/ ١٢١): (وظاهر كلام المصنِّف أنّه يجبُ تأخيرُ اللّقب إذا صَحب سواه، ويَدخل تحت قولِه: (سِوَاهُ): الاسمُ والكنيةُ، وهو إنّما يجب تأخيرُه مع الاسم، فأمّا مع الكنيةِ فأنت بالخيار بين أن تقدِّم الكنية على اللقبِ؛ فتقول: أبو عبد اللَّه زينُ العابدين، وبين أن تقدِّم اللقبَ على الكنية فتقول: زين العابدين أبو عبد اللَّه، ويوجدُ في العابدين، وبين أن تقدِّم اللقبَ على الكنية فتقول: (وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا)، وهو أحسنُ منه؛ لسلامتِه ممَّا ورد على هذا، فإنه نصُّ في أنه إنّما يجب تأخيرُ اللقب إذا صحب صحبَ الاسم، ومفهومُه أنه لا يجبُ ذلك مع الكنيةِ، وهو كذلكَ كما تقدَّم، ولو قال: (وأخرن ذا إن سِواهَا صحبا) لَمَا ورد عليه شيءٌ؛ إذ يصير التقدير: وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية؛ وهو الاسم، فكأنّه قال: وأخّر اللقبَ إذا صحب الاسمَ»، وانظر: شرح سوى الكنية؛ وهو الاسم، فكأنّه قال: وأخّر اللقبَ إذا صحب الاسمَ»، وانظر: شرح الن هشام (١/ ١٣٣٠)، والتصريح (١/ ١٣٤)، وحاشية ابن حمدون (١/ ١٨٠).

- (٢) في هـ: «كسعاد» بفتح الدال، والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،س،ع.
- قال الأشموني كَلَّلُهُ (٣/ ١٥٤): «ممّا يمنعُ الصرفَ اجتماع العلميَّة والتأنيثِ بالتاءِ لفظاً أو تقديراً، أمّا لفظاً؛ فنحو: فاطمةَ... وأمّا تقديراً: ففي المؤنَّثِ المسمّى في الحال: كسعادَ وزينَ».
- (٣) قال زكريًّا الأنصاريُّ كَلَهُ في الدُّرر السَّنيَّة (١/ ٢٣٥): «(أُدَد): اسم رجلٍ، مشتقٌّ عند =

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٧٧ - وَجُهْلَةٌ، وَمَا بِهَنْجِ رُكِّبَا
ذَا إِنْ بِغَيْدِ ( وَيْهِ ) تَهَ ؛ أُعْدِبَا
٧٨ - وَشَاعَ فِي الْأَعْلَامِ ذُو الْإِضَافَه 
٧٨ - وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الاَّجْنَاسِ عَلَمْ (١) ، وَأَبِي قُحَافَهُ (٢) 
٧٩ - وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الاَّجْنَاسِ عَلَمْ (٣)
٢٨ - مِنْ ذَاكَ ( أُمُّ عِرْيَطٍ ) لِللَّهْ خَاصِ لَفْظاً ، وَهُ وَ عَمَّ 
٨٠ - مِنْ ذَاكَ ( أُمُّ عِرْيَطٍ ) لِللَّهْ عَالَةٌ (٤) ) لِللَّهْ عَالَةٌ (٤) ) لِللَّهْ عَالَةً اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالَةً اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ

<sup>=</sup> سيبويه من الوُدّ، وهو: الحب، فهمزته بدل من واوٍ، وعند غيرِه من الأدِّ - بفتح الهمزة وكسرها - وهو: العِظَم». وانظر: الكتاب لسيبويه (٣/ ٤٦٤)، ومختار الصحاح (ص١٥)، وشرح الشاطبي (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۱) في س: «شمس» بالفتح، وبه ينكسر الوزن. قال الأزهري كلله (ص۱۳۸): «(شَمْسٍ): مضاف إليه مجرورٌ بالكسرة، وقال الزركشي: يتحصّل من جهة العربيّة في ضبطها ثلاثة أوجه: فتح دالِ (عبد)، وسينِ (شمس) على التركيب، والثاني: كسرُ الدال وفتح السينِ، والثالث: كسرُ دال (عبدِ)، وصرفُ (شمسٍ). اه، وهذا الثالثُ هو المرادُ هنا».

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى الجزء الملفق في ي.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن هشام كَنْشْ في حاشية د: «(عَلَمْ): وقفَ على المنصُوب بغير ألفٍ، وإنَّما يجوزُ ذلك على لغة ربيعة، قال شاعرُهم:

جَعَلَ التَّ يُن عَلَى الدَّفِّ إِبَرْ». وانظر: الجمل في النَّحو للخليل (ص٢٢٥)، وشرح المفصل لابن يعيش (٥/٢١٢)، وشرح الكافية الشَّافية (٤/ ١٩٨٠)، وشرح الشاطبي (١/ ٣٨٩).

 <sup>(</sup>٤) في ن: «ثعالةُ» بضمة واحدة.
 قال الحطاب كَلْشُه (١٤/أ): «صَرف (ثُعَالَةٌ): للضّرورةِ».

# ٨١ \_ وَمِ شُلُهُ «بَرَّةُ (١)» لِلْهَ بَرَّةُ (١)





(١) في ي: «برةٌ» بالرَّفع المنوَّن.

قال المكودي كَنْ (١/ ١٣٦): «(بَرَّةُ): غَير منصرف؛ للعلميّةِ، وتاءِ التأنيثِ».

<sup>(</sup>۲) في د: «فجار» بضم الرَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،ع.

قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «فالمانعُ صرف (فجار) على هذا: التأنيثُ، والعلميَّة، والعدلُ، كما في (حذام) في لغةِ من أعرَب، وهو حسنٌ، هذا إذا أعربناهُ، وهي لُغَيَّة، وإلَّا فالمشهور بناؤُه كالبيتِ».

وقال المكودي كَلَلْهُ (١/ ١٣٦): «(فَجَارِ): مبنيٌّ على الكسرِ؛ لشبهِه بـ(نَزَالِ)».

ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ 1٢٣

# اَسْمُ الْإِشَارَةِ

وَاللَّامُ إِنْ قَدَّمْتَ «هَا» مُمْتَ نِعَهُ

<sup>(</sup>١) في د، ل: «أسماء الإشارة»، وفي ع زيادة: «باب».

<sup>(</sup>٢) في نسخة على حاشية س: «قُصِر»، وهو موافق لشرح الكافية الشافية (١/٣١٤). وفي حاشية ز: «يجوز فتحُ تائِه: على أنه مبنيٌّ للفاعلِ، وضمُّها: على البناءِ للمفعول». قال الحطاب عَلَيُهُ (١٤/أ): «(اقْتصِرْ): بفتح التاءِ: فعلُ أمر، وبضمِّها: على أنه مبنيٌّ للمفعولِ».

<sup>(</sup>٣) في أ، ل، ن: «بألي» من غير واو. انظر: المطالع النصرية (ص٣١١).

<sup>(</sup>٤) في ي: «ولذًا» بالذال المعجمة. قال الأزهري كَلَّهُ (ص١٤١): «(لَدَى): بالدال المهملةِ، بمعنى: عند؛ متعلقٌ بـ(انْطِقَا)».

<sup>(</sup>٥) في ك، ن: «او» بالوصل، وفي ط: بالقطع والوصل، والأصل القطع.

٨٦ - وَبِ (هُ نَا، أَوْ هَ هُ نَا) أَشِ رُ إِلَ ي
 ١٤ - وَبِ (١) أَوْ هَ هُ نَا الْمَكَانِ، وَبِ الْكَافَ (٢) صِلَا
 ٨٧ - فِي الْبُعْدِ، أَوْ بِ ( ثَمَ ) فُهْ، أَوْ ( هَ نَا ( ٣) )
 أَوْ بِ ( هُ نَا لِكَ ) ٱنْ طِ قَ نْ ، أَوْ ( هِ نَّا ( ٤) )



(١) في أ،ج،ي،م: «دانِ» من غيرياء.

قال الأزهري كَنَّ (ص١٤٢): «(دانِ): بالدال المهملةِ، بمعنى: القريب؛ متعلقٌ بـ(أَشِرْ)، وحُذفتِ الياءُ من الخطِّ تبعاً للَّفظ، واكتُفِي بالكسرةِ».

 <sup>(</sup>۲) في ع: «الكافُ» بالرَّفع.
 قال الشاطبي كَلَّهُ (١/ ٤٢١): «(الكَافَ): مفعولٌ بـ(صِلَا)».

 <sup>(</sup>٣) في ل: «هُنَا» بضم الهاء، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س،ع.
 قال الأزهري كَنْ (ص١٤٢): «(هَنَا): بفتح الهاء وتشديدِ النّون، معطوفٌ على (ثَمَّ)».

<sup>(</sup>٤) في ل: «هَنَا» بفتح الهاء، والمثبت من أ، بُ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س،ع. قال الأزهري كَنَّةُ (ص١٤٢): «(هِنَا): بكسر الهاء، وتشديد النون؛ معطوفٌ على: (هُنَاكَ)».

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ 170

# الْمَوْصُولُ (١)

٨ - مَوْصُولُ الْاسْمَاءِ «الَّذِي»، الْأُنْثَى «الَّتِي»
 وَالْدِيا إِذَا مَا ثُنِيا لا تُشْدِتِ (٢)
 ٨٩ - بَالْ مَا تَالِيهِ (٣) أَوْلِهِ الْعَالَامَـهُ
 وَالنَّونُ إِنْ تُشْدَدُ (٤) فَالَا مَالَامَـهُ

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

قال ابن جابر الهواري كَنْ (٢٥/ب): «وتسمّى (الأسماءَ النّواقص)، ونقصانُها بيّنٌ؛ لأنّها في نفسِها غيرُ تامَّة، وإنّما تتمُّ بالصّلة، ولذلك جُعلت مع صلتِها كالشّيءِ الواحدِ».

(٢) في ن: «تَثْبُت» بفتح التاء وضم الباء، وفي ط،ك: بفتح التاء وضمها معاً، وبضم الباء وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ي،ل،م،ن.

قال الأزهري كَلْشُهُ (ص١٤٤): «(تُثْبِتِ): بضم التاء المثنّاة من فوقُ، مضارعُ (أثبت)، مجزومٌ بـ(لا) الناهيةِ، وكُسِر آخرُه للوزنِ»، وقال ياسين العليمي كَلْشُ (ص٥٥): «(تُثْبِتِ): بضم التّاء على أنَّه مسندٌ لضمير المخاطَب، و(لا) ناهيةٌ، و(اليّاء): بالنصب مفعولٌ مقدَّم، وهو المناسب لقوله: (أوْلِهِ العَلَامَة)، وأمَّا جعله بفتحِ التاءِ على أنه مسندٌ لضمير الياءِ، و(اليّاءُ): بالرفع مبتدأً؛ ففيه أنَّه - مع عدم المناسبة لما ذُكر - كان الواجبُ رفع (تثبت) لتجرُّدِه عن الناصب والجازم، ولا ضرورةً؛ خصوصاً عند الناظمِ»، وقال الخضري كَلْشُ للجرُدِه عن الناصب والجازم، ولا ضرورةً؛ خصوصاً عند الناظمِ»، وقال الخضري كَلْشُ يَخفى»، وانظر: اختصار إعراب الألفية للحطاب (١٥٥/أ).

(٣) في ل: «يليه» بالياء، وفي ب: بالتاء والياء.

قال المرادي كَنْ (١/ ١٤٣٠): «يعني: أنّك تقول في تثنية (اللّذي): (اللّذان)، فتحذف الياء، وتولي الحرفَ الذي تليه الياءُ - وهو الذالُ - علامةَ التثنية - وهي الألف - رفعاً، والياء جرّاً ونصباً، تليهما نون مكسورةٌ، وتقول في تثنية (الّتِي): (اللّتانِ)، فتحذف الياءَ أيضاً، وتولي علامة التثنيةِ ما قبلَها، وهي التاءُ كما في المذكّرِ»، وانظر: شرح الشاطبي (١/ ٤٢٧).

(٤) في ل، س: «والنونَ إن تَشْدُد» بالنَّصب، وفتح التاء وضمّ الدال، وفي هـ: «والنّونُ =

٩٠ وَالنُّونُ مِنْ «ذَيْنِ، وَتَنْنِ، وَتَنْنِ شُدْدَا
 أَيْنِ ، وَتَنْعُوي ضُّ بِذَاكَ قُصِدَا(١)
 ١٥ - جَمْعُ «الَّذِي»: «الْأُلَى (٢) ، الَّذِينَ» مُطْلَقَا
 وَبَعْضُهُ مُ (٣) بِالْوَاوِ رَفْعاً نَطَقَا

= إن تشدد» بفتح التاء وضمها، وفتح الدال وضمها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ك،م،ن.

وفي ز: «تشدد» بالتاء والياء.

قال الأزهري عَنَّ (ص ١٤٤): «(والنونُ): مبتدأٌ، (تُشْدد): بضمِّ التاء الفوقانيَّةِ، وسكونِ الشين المُعجمةِ، وكسرِ الدالِ الأُولي، مبنيٌّ للفاعلِ، وبفتحِها: مبنيٌّ للمفعولِ»، وقال الخضري عَنَّ (١٦٧): «قوله: (إِنْ تُشْددُ) إما بضمِّ التاءِ مع كسر الدال: مبنيًا للفاعل، أو معَ فتحِها: للمفعول؛ من (أشد) الرباعي، أو بفتح التاءِ مع ضمِّ الدال: مبنيًا للفاعل، أو بعكسه: للمفعول؛ من (شدَّه، يشدُّه)، و(النُّونُ): مبتدأٌ على كلِّ، لا مفعولٌ مقدَّم؛ لأنّ معمولَ الشرط لا يتقدّم عليه خبرُه [في] الجملة الشرطية، والرابطُ على بنائِه للفاعل: محذوفٌ، أي: تشددها، وللمفعول: مسترٌ فيه».

- (١) هنا بدأ السقط الثاني في نسخة ح إلى البيت (١٦٧).
- (٢) في أ،ب،ه،و،ز،ط،ك،م،س،ع: «الأولى» بزيادة واو.

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٢٦)، والمرادي (١٤٦/١)، وابن عقيل (١/١٤١)، والبرهان ابن القيم (١/١٤٤)، والشاطبي (١/ ٤٣٥)، والمكودي (١/١٤٧)، والأزهري (ص١٤٥)، والسيوطي (ص٩٦)، والأشموني (١/٨٨١).

- قال الأزهري عَنَهُ (ص120): «(الأُلَى): بضمِّ الهمزة، وفتحِ اللام بعدَها»، وقال الشاطبي عَنهُ (١/ ٤٣٥): «(الأُلَى): في الاستعمال على وجهين: الأوَّل: بمعنى (الأُول)؛ مقلوبٌ منه، كقولهم: العرب الأُلى، أي: الأُول، والآخر: جمع (الذي)، فتقولُ في جمع (الذي): قام الأُلى قامُوا، كما تقول: الَّذين قامُوا». وانظر: المطالع النصرية (ص٣١١).
- (٣) قال النَّاظم كَلَّهُ في شرح التسهيل (١/ ١٩١): «لم تُجمع العربُ علَى ترك إعرابِ (الذين)، بل إعرابُه في لغة هذيل مشهورٌ، فيقولون: نُصِرَ اللَّذون آمنوا على الذينَ كفروا»، وقيل إنها لغة: عقيل، وقيل: تميم. انظر: التذييل والتكميل لأبي حيَّان (٣/ ٣١)، وشرح ابن الناظم (ص٥٦)، والمرادي (١/ ١٤٧)، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش (٢/ ٢٥٨).

ٱلَّفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْن مَالِكِ

#### ٩٢ \_ ب\_ «اللَّاتِ، وَاللَّاءِ (١)»: «الَّتِي» قَدْ جُمِعَا

وَ (اللَّاءِ (٢)) كَ (الَّذِينَ) نَنْ راً وَقَعَا

٩٣ \_ وَ«مَـنْ، وَمَا، وَأَلْ» تُـسَاوى (٣) مَا ذُكِرْ

وَهَ كَ ذَا «ذُو» عِنْ دَ طَيِّعِ شُهِ رُ (٤)

(۱) في د: «باللاء واللات» بتقديم وتأخير، ومن غيرياء، وهو موافق لشرح الشاطبي (۱/ ٤٣٩)، وفي ب،ع: «باللات واللائي»، وفي س: «باللاتي واللاء».

قال ابن هشام علله في حاشية د: «يحتمل أن يكون أراد (اللَّائِي)، وحذف الياءَ لالتقاء الساكنينِ، ورجّحهُ أنه الذي وردَ في التنزيلِ؛ فليكنْ هو المنصوص عليهِ، ويحتملُ أن يكون الحذف من الأصل؛ ويرجّحه أنه رُوي: (بِاللَّاتِ وَاللَّاءِ)».

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٢٦)، والمرادي (١٤٨/١)، والبرهان ابن القيم (١/١٤٥)، وابن عقيل (١/١٤٥)، والمحودي (١٤٨/١)، والأزهري (ص١٤٥)، والسيوطي (ص٩٧)، والأشموني (١٢٨/١)، وهو الأولى؛ لأن تقدم «اللات» على «اللاء» مناسبٌ للأصل، فجَمْع «التي» من لفظِها مقدَّم على ما كانَ من غير لفظِها، وحذفُ المثناة التحتيَّةِ منهما للوزن في الأولى، ولالتقاء الساكنين في الثانية.

قال النَّاظم كَنَهُ في التسهيل (ص٣٤): «وجمعُ (الَّتِي): اللاتِي، واللائِي، واللواتِي، وبلا ياءاتٍ»، وقال الشاطبي كَنَهُ (١/٤٤٢): «وأمَّا (اللَّاتِي) في كلامهِ: فيحتملُ أن يكون بياء بعد التاء، لكنَّها انحذفت لملاقاتِها للسَّاكن، ومثالُه: قوله تعالى: ﴿وَٱلَّتِي كَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾، ﴿وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُورَهُ ﴾؛ وهو كثيرٌ، ويحتملُ أن يكونَ (اللاتِ) بغير ياءٍ؛ وهي قليلةٌ، والاحتمالُ الأَوَّل أَوْلى؛ لأنَّ إثباتَ الياءِ هي اللغةُ الشهيرةُ».

- (٢) في ب، د، ط، ي، ك: ﴿واللائي ﴾ بزيادة ياء، والوزن ينكسرُ في حال النطق بها.
- (٣) في و: «يساوي» بالياء، وفي ك: بالياء والتاء.
   قال الشاطبي عَنْ (١/ ٤٤٦): «فيعني: أن كلَّ واحدةٍ من هذه الأدواتِ الثلاث؛ وهي:
   (مَنْ) و(مَا) و(أَلْ)؛ تساوي ما تقدَّمَ ذكرُه من الموصولاتِ».
- (٤) في هـ، وحاشية ي: «طيِّ قد شُهِر» بدل: «طَيِّئ شُهِرْ». وهو موافق لشرح السيوطي (ص٩٨).

٩٤ \_ وَكَـــ (الَّــتِــي) أَيْـضاً لَــدَيْــهِــمْ (ذَاتُ)

وَمَوْضِعَ (١) «السَّاتِي (٢)» أَتَسِي «ذَوَاتُ»

ه ٩ \_ وَمِثْلُ «مَا»: «ذَا» بَعْدَ «مَا» ٱسْتِفْهَام

أَوْ «مَـنْ» إِذَا لَـمْ تُـلْخَ<sup>٣)</sup> فِـي الْـكَـلَامِ ٩٦ ـ وَكُـلُّـهَا يَـلْزَمُ (٤) بَـعْـدَهُ صِـلَـهُ

عَلَى ضَمِيرٍ لَائِقٍ (٥) مُشْتَمِلَهُ

(۱) في ل: «وموضعُ» بالرَّفع، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،م،ن،س.

قال الشَّاطبي كَلْهُ (١/ ٤٥٣): «(مَوْضِعَ): منصوبٌ على الظرفيّةِ، أي: وفي موضعِ (اللَّاتِي) أَتَى هذا اللفظُ الَّذي هو (ذَوَاتُ)».

(Y) في و،ك: «اللاتِ» من غيرياء.

(٣) في و، ل، س: "يُلغ» بضم الياء، وفي ك: بضم التاء والياء معاً، وفي ه: بفتح التاء وضمها معاً، وفي ع: "تلغ» بالتاء مهملةً، والمثبت من أ،ب،ج،د،ز،ط،ي،م،ن.

وهو الموافق لشرح أبي حيَّان (ص٢٨)، والمرادي (١/١٥٥)، والبرهان ابن القيم (١/١٤٥)، وابن عقيل (١/١٥١)، والشاطبي (١/٤٦٠)، والمكودي (١/١٥١)، والسيوطي (ص٩٧)، والأشموني (١/٥١).

قال ابن جابر الهواري كَلَّهُ (٢٧/أ): «يعني: إذَا لم تُلغَ (ذَا)»، وقال الأزهري كَلَهُ (ص1٤٦): «(تُلغَ): مبنيٌ للمفعولِ».

- (٤) في و، ط: «تلزم» بالتاء، وهو موافق لشرح الشاطبي (١/٢٦٧)، وفي د: بالتاء والياء. والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٦٢)، وأبي حيان (ص٢٩)، والمرادي (١/١٥٧)، والبرهان ابن القيم (١/١٤٩)، وابن عقيل (١/٣٥١)، والمكودي (١/١٥٢)، والأزهري (ص١٤٧)، والأشموني (١/١٤٧).
- قال المرادي عَلَيْهُ (١/١٥٧): «يعني: أنّ كلَّ واحدٍ من هذه الموصولاتِ لا بدَّ له من صلة».
- (٥) أي: مناسب للموصول، وأصل (لَاقَ) أن يكون بمعنى: لَصَقَ، ولاق به الثوبُ، أي: لصقَ به، وهذا الْأمرُ لا يليق بك، أي: لا يلصقُ بك، يعني: في المناسبةِ بينك وبينَهُ. شرح الشاطبي (١/ ٤٧٢).

ٱلُّفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ 179

٩٧ \_ وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُ هَا الَّذِي وُصِلْ

بِهِ كَـ "مَنْ عِنْدِي (١) الَّـذِي ٱبْنُهُ كُـفِـلْ»

٩٨ - وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةٌ أَلْ

وَكَوْنُهَا بِـمُـعْـرَبِ الْأَفْـعَـالِ قَـلُّ 9 . «أَيُّ» كَـ«مَـا»، وَأُعْـرِبَـتْ مَـا لَـمْ تُـضَـفْ (٢)

وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ ٱنْحَذَفُ وَصَالِهَا ضَمِيرٌ ٱنْحَذَفْ اللهُ عَنْ مُعْمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُوفِي المَعْمُ مُعْمَا مُعْمِعِي مُعْمَا مُعْمِعِي مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمِعِمِ مُعْمَا مُعْمُ مُعْمِعُهُمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ م

ذَا الْحَذْفِ «أَيّاً» غَيْرُ «أَيِّ» يَـقْتَفِ عَدْدِ الْهِي كَالْ الْهِ يُسْتَطَلْ ١٠١ - إِنْ يُسْتَطَلْ

فَالْحَلْفُ نَرْزٌ، وَأَبَوْا أَنْ يُحْتَزَلْ

<sup>(</sup>۱) في د: «عبدِي»، وفي ه: «عندي» بفتح الدّال وكسرها، وكذا في ك، لكن من غير ياء في آخره.

قال ابن جابر الهواري كلله (٢٧/ب): «(عندي): ظرفٌ في موضع الصّلة».

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام كَنْ في حاشية د: «قوله: (مَا لَمْ تُضَفْ): ظاهرُ العربيَّة يقضي بأن: (مَا) مصدريّةٌ ظرفيّةٌ، أي: مدَّة انتفاءِ إضافتها، ووجودِ حذف صدرِ صلتها، وعلى ذلكَ يفسد؛ لأنّه يقتضي أنها تعربُ في هذه الحالةِ فقط؛ وليس كذلك، وعلى المتبادرِ من استعمال المصنفين يصح؛ لأنهم يستعملون: (مَا لَمْ) بمعنى: (إِنْ لَمْ)، وعلى ذلكَ لا إشكال، ولا يحفظُ هذا الاستعمالُ من كلامهم، وإنَّما يستعملون (مَا) شرطيّةً: إذا كانت واقعةً على شيءٍ غير عاقلٍ، وهي في استعمالِ هؤلاء حرفٌ لا اسمٌ؛ بل مرادفةٌ لـ(إِنْ)».

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيَّان عَنَّ (ص٣١): "يحتملُ أن يريد: وبعض النحويِّين أعرب مطلقاً، وهذا مذهبُ الخليلِ ويونسَ والكوفيِّينَ؛ لا يرون أنّها تُبنى بحالٍ من الأحوالِ، ويحتملُ أن يريد: وبعض العربِ؛ فإنّ من النحويّين من أجاز البناءَ والإعراب، وجعلَ ما ورد منها بالنظر إلى لُغتينِ؛ فلا يُحملُ مذهبُ سيبويهِ على اللزومِ، ولا مذهبُ المخالفِ». وانظر: شرح الشاطبي (١/١٥-٥١٦).

## ١٠٢ - إِنْ صَلَحَ (١) الْبَاقِي لِوَصْلٍ مُكْمِلِ (٢)

# وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي

### ١٠٣ - فِي عَائِدٍ مُتَّصِلِ إِنِ ٱنْتَصَبْ

بِفِعْلٍ ٱوْ وَصْفٍ كَـ «مَنْ نَرْجُو (٣) يَهَبْ

(۱) في ج،و،ز،ك،م: «صلُح» بضم اللام، وفي ط،ي،ع: بفتح اللام وضمها، والمثبت من أ،ب،د،ه،ل،ن.

قال الجوهري عَلَيْهُ في الصحاح (١/٣٨٣): "صلَح الشيءُ، يصلُح، صُلوحاً، مثل: دَخل، يدخُل، دخولاً، قال الفرّاء: وحكى أصحابُنا: صَلُح - أيضاً: بالضمِّ -»، وقال النّوويُّ كَلَيْهُ في شرح مسلم (١٨/١٦- ٢٩): "(صلَح الشيء وفسد): بفتح اللام والسين، وضمّهما؛ والفتحُ أفصحُ وأشهرُ»، وقال ابن درستويه كَلَيْهُ في تصحيح الفصيح وشرحه (ص٤٦-٤١): "العامَّة تقول (فسُد) بضمِّ الماضي أيضاً، وهو لحنٌ وخطأٌ، وكذلك يقولون: (صلُح) بضمِّ اللام، ولو كان ذلك صواباً، لجاء اسمُ الفاعل منهما على (فَعِيل)؛ مثل: فَسِيد وصَلِيح، مثل: ظَريف وكريم، ولم يُقل: صالح وفاسد»، وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٣٠٣)، وإعراب الألفيَّة (ص١٤٩).

(٢) في و،ز،ك،ل،ن: «مكمَل» بفتح الميم الثانية، وفي ج،د،ي: بفتح الميم الثانية وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ه،ط،م.

قال المكودي عَنَهُ (١/ ١٥٩): «(مُكْمِلِ): صفةٌ لـ(وَصْلٍ)، فهو اسمُ فاعل مِن (أكمل)؛ لأنَّه قد أكملَ به الموصُول، فهو مكملٌ له»، وقال الحطاب عَنهُ (١٦/أ): «(مُكْمِلِ): بكسرِ الميم؛ صفةٌ لـ(وصلٍ)، ويظهرُ لي فتحُ الميم، أي: لصلةٍ كَمُلَت، بمعنى: كامِلة»، وقال السجاعي عَنهُ في فتَح الجليل على شرح ابن عقيل (ص٤٧): «(مُكْمِلِ): بكسرِ الميم الثّانية؛ اسمُ فاعل».

(٣) في و،ك،م: «ترجو» بالتاء، وهو موافق لشرح السيوطي (ص١٠٧)، وفي هـ،ز،ي: «يرجو» بالياء، ولم تنقط في د.

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٣٣)، والمرادي (١/ ١٦٥)، والبرهان ابن القيم (١/ ١٥١)، وابن عقيل (١/ ١٦٤)، والشاطبي (١/ ١٥٣)، والمكودي (١/ ١٥٩)، والأزهري (ص١٤٩)، والأشموني (١/ ١٥٢).

قال ابن جابر الهواري كَلْمُهُ (٢٩/أ): «(نرجو): فعلٌ مضارعٌ، والفاعلُ به ضمير المتكلِّم».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

## ١٠٤ \_ كَـذَاكَ حَـذْفُ مَـا بِـوَصْـفٍ خُـفِـضَـا

كَــ«أَنْتَ قَـاضٍ» بَـعْـدَ أَمْـرٍ مِـنْ (١) «قَـضَـى» كَــدُا الَّـذِي (٢) جُـرَّ بِـمَـا الْـمَـوْصُـولَ (٣) جَـرُّ مِـنْ الْـمَـوْصُـولَ (٣) جَـرُّ

كَ (مُ رَّ بِ الَّــنِي مَــرَرْتُ (٤) فَــهْــوَ بَــرَّ»



(١) في ع: «مَن» بفتح الميم، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص٣٢).

قال الأزهري عَنَهُ (ص ١٥٠): «(مِن قَضَى): متعلقٌ بمحذوف، ويحتملُ أن يكون (قَضَى): مصدراً مقصوراً للضرورة، ويحتملُ أن يكون فعلاً ماضياً، على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامَه»، وقال ابن جابر الهواري عَنهُ (٢٩/أ): «أشار إلى الآية الكريمة، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَفْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾، فلمّا لم يتّسع له في النّظم قال: (كَأَنْتَ قَاضِ) الواقع: (بَعْدَ أَمْرِ مِنْ قَضَى)؛ يريد: «فاقض»؛ لتُفهمَ الآيةُ».

- (٢) في شرح ابن جابر الهواري (٢٩/ب): «كذاك ما» بدل: «كَذَا الَّذِي».
- (٣) في ك، م: «الموصولِ» بالجرِّ، وفي ل: «الموصولُ» بالرَّفع، وفي أ،ب: بالرَّفع والنَّصب، وفي ي: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من ج، د، ه، و، ز، ط، ن، س، ع.

قال ابن جابر الهواري كَنْ (٢٩/ب): «(المَوْصُولَ): مفعولٌ بـ(جَرّ) المتأخِّر»، وقال المكودي كَنْ (١٦٢/): «(المَوْصُولَ): مفعولٌ مقدَّم بـ(جَرّ)، والتقدير: الذي جُرَّ بالحرف الذي جَرَّ الموصولَ؛ مثلُ المجرورِ بالوصف في جوازِ الحذفِ بكثرةٍ، وفي بعضِ النُّسخ: (كذا الذي جُرَّ بما الموصولُ جُرّ) برفع (المَوْصُولُ)، وضمِّ الجيم من (جُرّ) بعده، فـ(الموصولُ) على هذا مبتدأٌ، و(جُرّ): في موضع خبره، والضمير المستتر في (جُرّ) عائدٌ على (الموصولُ)، والضميرُ العائد على (مَا) محذوفٌ، والتقدير: كذَا الذي جُرَّ بما جُرَّ الموصولُ به»، وقال ابن حمدون كَنْ (١/١١١) - تعقيباً عليه -: «هذه النسخةُ أَوْلى؛ ليكونَ قد وقعَ في كلامِه ما يَتكلم عليه، وهو مِن المحسّناتِ».

(٤) في أ،ب،ج،ز،ي،م: «مررتَ» بفتح التاء، وفي ه،ك: بفتح التاء وضمّها، والمثبت من د،و،ط،ل،ن،س.

قال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (٢٩/ب): «والتّاءُ تحتملُ أن تكون تاءَ المخاطَب؛ فتُفتح، أو تاءَ المتكلِّم؛ فتُضمّ».

# الْمُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيضِ $^{(1)}$

۱۰٦ \_ «أَلْ» حَرْفُ<sup>(۲)</sup> تَعْرِيفٍ، أَوِ اللَّامُ فَقَطْ فَـ «نَمَطٌ» عَرَّفْتَ قُـ ا ْ فِيهِ: «النَّمَطْ ""»

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

قال ياسين العليمي كَنْ (ص٦٦): «كان القياسُ أن يقول: (ذُو الأداة)، ولا يقول (المُعَرَّف)؛ كمَا لم يقلُ في إخوتِه (المعرّف بالإضمار... وهكذا، ثمَّ بعد مخالفةِ النظائرِ: لا حاجةَ لإضافةِ (الأداة المعرفة) إلى (التعريف)؛ فإنّه غيرُ محتاج إليهِ»، وبوّب له النّاظم في التسهيل (ص٤٢)، وشرح الكافية الشافية (١٩٩١) بقوله: «المُعرّف بالأداةِ».

<sup>(</sup>٢) في ك: «حرف» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال المكودي كَلَّلُهُ (١/ ١٦٤): «(أَلْ): مبتدأٌ، و(حَرْفُ تَعْرِيفٍ): خبرُه».

<sup>(</sup>٣) في حاشية هـ: «خ: السّتر».

و «النَّمَطُ» يطلق على: ظِهارةِ الفِراش، وعلى ضربٍ من البُسط والثياب المُصَبَّعة، والثوبِ يُطرح على الهَودج، والجماعةِ من النَّاس أَمْرُهُم واحدٌ، والطَّريقةِ، والنوعِ من الشيءِ. انظر: العين (٧/ ٤٤٢)، وتهذيب اللغة (١١ ٢٥٤)، والصحاح (٣/ ١١٦٥)، وشرح الشاطبي (١/ ٥٥٦-٥٥).

ٱلَّفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ الْبِن مَالِكِ

# ۱۰۷ \_ وَقَدْ تُورُا) لَازِماً كَدْالسَّلَاتِ (۲) وَقَدْ تُورُا لَازِماً كَدْالسَّلَاتِ (۳) وَالْآنَ، وَالَّذِينَ، ثُمَ السَّلَاتِ (۳)»

(۱) في و، ل، م: «يزاد» بالياء، وفي ي: بالتاء والياء.

والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ١٧٢)، والبرهان ابن القيم (١/ ١٥٨)، وابن عقيل (١/ ١٧٨)، والشاطبي (٥٥٧/١)، والمكودي (١/ ١٦٤)، والسيوطي (ص١١٣)، والأزهري (ص١٥١).

قال المكودي كَنْ (١٦٦/١): "وظاهر كلامه أنَّ الضمير المستترَ في: (تُزَاد) عائدٌ على (أَلُ) التي للتعريف، كأنّه قال: (أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ)، ثم قال: (وَقَلْ تُزَادُ)، وليس الأمر كذلك؛ لأنّ التي للتعريفِ لا تُزاد، وإنَّما يعنِي: لفظ (أَلْ) دون تقييدٍ بالتعريفِ"، وقال ياسين العليمي كَنْ (ص٦٧-٦٨): "وقال ابن هشام: الأحسن أن يقرأ: (يزاد) بالياء - آخر الحروف - ليناسب قوله: (حَرْفُ تَعْرِيفٍ)، وقوله: (لاَزِماً)، ولم يقل: لازمةً، والقول بأن التقدير: زيداً لازما؛ تكلّفٌ، ولا تُعده على حرفِ التعريف؛ لأنّه لا يزاد، وقد يُقال إنه عائدٌ على (أَل) لا بقيدِ قوله: (حَرْفُ تَعْرِيفٍ)، مثل: له عندي درهم ونصفه، أي: ونصف عائدٌ على (أَل) لا بقيدِ قوله: ﴿وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمِّرٍ وَلا يُنفَصُ مِنْ عُمُرُوءٍ ﴿اللهِ المعرّفة كان من بابِ الاستخدام، ثم أقول ليس في كلام الناظم تقييد (أَل) أوَّلاً بالمعرّفة كان من بابِ الاستخدام، ثم أقول ليس في كلام الناظم تقييد (أَل) أوَّلاً بالمعرّفة، والترجمةُ لا توجب ذلك، وإلَّا لم يصح التعرُّض لغيرِ المعرفة، فقوله أولاً: (أَلْ كَرُفُ تَعْرِيفٍ) حكم على تلك اللفظة، والضميرُ في (تزاد) عائدٌ عليها، وكأنه قال (أَل) على قسمين: معرفة، وغير معرفة، وإمّا زائدة لا تفيد معنى آخر، أو تفيدُ لمح قال (أَل) على قسمين: معرفة، وغير معرفة، وإمّا زائدة لا تفيد معنى آخر، أو تفيدُ لمع قوله: (وقد تزاد) يقالُ في: (دخل) من قوله: (وبعض الاعلام عليه دخلا)؛ وإن اقتصروا على الأوّل»، وانظر: حاشية ابن هشام الأخرى (١٩٩١)، وحاشية الخضري (١٠٠١).

(٢) في ن: «اللاتي» بالياء.

و «اللَّات»: هو اسمُ صنم كان بالطائفِ. شرح الشاطبي (١/ ٥٥٩).

قال السجاعي عَنَّهُ (صُ٠٥): «فيه مع (اللّاتِ) آخر البيت الجناسُ التامُّ؛ لاتفاقِهما لفظاً واختلافِهما معنيُّ».

(٣) في ج،ه،ز،ط،ي،ل: «اللاتي» بزيادة ياء.

١٠٨ - وَلِأُضْطِرَارٍ كَ (بَنَاتِ الْأَوْبَرِ(١))

كَذَا(٢) «وَطِبْتَ النَّفْسَ (٣) يَا قَيْسُ (٤) السَّرِي»

١٠٩ \_ وَبَعْضُ الْآعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا

لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلًا

١١٠ \_ كَـ «الْفَضْلِ، وَالْحَارِثِ، وَالنُّعْمَانِ»

فَ لِكُ رُ ذَا وَحَ لَفُ هُ سِيًانِ ١١١ - وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالْغَلَبَهُ

مُضَافٌ (٥) أَوْ مَصْحُوبُ (٦) «أَلْ» كَـ (الْعَقَبَهُ»

<sup>(</sup>۱) هو: علمٌ لنوع من الكَمأةِ رديءٌ مُزَغَّبٌ. المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الملقب بكراًع النمل (ص٣٠١)، وجمهرة اللغة (١/ ٣٣٠)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) قال المكودي كَلَّهُ (١/٦٦١): «كذا قول الشاعر؛ وإنّما أتى بالواو في (وَطِبْتَ) لقصدِ الحكايةِ؛ إذ هو كذلكَ في البيتِ، وتمّمه بـ(السَّرِي)، وهو: الشريفُ»، وانظر: تهذيب اللغة (٣٨/١٣).

<sup>(</sup>٣) في ك: «النّفس» بكسر النون، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في م: «قيسَ» بالنَّصب، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ك،ن،س،ع. قال الأزهري كَلْنَهُ (ص١٥٣): «(يا قيسُ): علمٌ مفردٌ مبنيٌّ على الضمِّ».

<sup>(</sup>٥) في ع: «مضافاً» بالنَّصب المنوَّن. وهو موافق لشرح المكناسي (٢٨١/١)، قال ابن جابر الهواري كَلْشُ (٣١/أ): «ثُم نبَّه في عجُز البيتِ على أنَّ غلبةَ اللفظِ قد تكون في حالِ كونِ ذلك اللفظِ مضافاً أو مصحوباً بِـ(أل)».

وقال المكودي عَنْهُ (١٦٨/١): «(عَلَماً): خبرُ (يَصِيرُ)، وهو مقدَّم على اسمِها، واسمُها: (مُضَافٌ اوْ مَصْحُوبُ أَلْ)».

<sup>(</sup>٦) في ز: «مصحوب» بالنَّصب.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

## ١١٢ \_ وَحَـذْفَ (١) «أَلْ» ذِي إِنْ (٢) تُنادِ (٣) أَوْ تُضِفْ

أَوْجِبْ، وَفِي غَيْرِهِ مَا قَدْ (٤) تَنْحَذِفْ (٥)



(۱) في ي،س: «وحذفُ» بالرَّفع، وفي ج،ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،د،ه،و،ز،ط،ل،م،ن.

قال الشاطبي كَلَمُهُ (١/ ٥٨٢): «(حَذْفَ): مفعولٌ بـ(أَوْجِبُ)».

(۲) في ك: «إن» بفتح الهمزة وكسرها معاً.
 قال الأزهري كَلَّهُ (ص١٥٤): «(إِنْ): حرفُ شرطٍ، و(تُنَادِ): فعلُ الشرط مجزومٌ بـ(إِنْ)، وعلامةُ جزمِه حذفُ الياءِ».

(٣) في ك،ع: «تنادي» بزيادة ياء.

(٤) قال الشاطبي كَنْهُ (١/٥٨٧): «(قَدْ): المرادُ به التقليلُ هنا، وعَلى هذا المعنَى يستعملُها الناظمُ في كتبِهِ».

(٥) في ب،ز،ن،س،ع: «ينحذف» بالياء، ولم تنقط في ي.

والمثبت موافق لشرح المرادي (١/٦٧١)، والبرهان ابن القيم (١/ ١٦٠)، وابن عقيل (١/ ١٦٠)، والشاطبي (١/ ٥٨٢)، والمكودي (١٦٨/١)، والسيوطي (ص١١٦)، والأشموني (١/ ١٧١).

قال ابن جابر الهواري كَلْنَهُ (٣١/ب): «يعني: وفي غير النِّداء والإضافةِ قد تَنْحذفُ (أل) المذكورةُ».

## الْإَبْتِدَاءُ

١١٣ \_ مُ بِ تَ لَأُ «زَيْ لُه»، وَ «عَاذِرٌ» خَ بَ رْ

إِنْ قُلْتَ: «زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ ٱعْتَذَرْ» إِنْ قُلْتَ: «زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ ٱعْتَذَرْ» 118 - وَأَوَّلُ (٢) مُ بُتَدَدُأُ، وَالشَّانِي

فَاعِلٌ ٱغْنَى (٣) فِي: «أَسَارٍ (٤) ذَانِ؟» وَقِسْ، وَكَاسْتِفْ هَام النَّفْ يُ، وَقَدْ

يَجُوزُ نَحْوُ<sup>(٥)</sup> «فَائِزٌ أُولُو الرَّشَدْ»

(۱) في ع زيادة: «باب».

<sup>(</sup>٢) في ب: «فأول»، وفي حاشية ط: «فأول: معاً» بخطٍ مُغاير.

<sup>(</sup>٣) في ل: «فاعلُ أَعْنِي».

<sup>(</sup>٤) في ج: «كأسار» بالكاف، وفي حاشيتها: «في أسار» وصحح عليهما، وفي د: «في أسارِ» بكسرة واحدة.

قال الأزهري عَنَهُ (ص١٥٦): "الهمزةُ: لِلاستفهام، و(سَار): مبتدأٌ»، وقال الحطاب عَلَهُ (س١٧): "(سَارٍ): اسمُ فاعلٍ مِن: سَرَى في الليل، مرفوعٌ بضمةٍ على الياءِ المحذوفة، (ذَانِ): اسمُ إشارةٍ للمثنَّى، وهو فاعلُ (سَارٍ) سدَّ مسدَّ الخبرِ»، وانظر: شرح الشاطبي (١/٩٣٥).

<sup>(</sup>٥) في ز: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمشبت من أ، ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ل،م،ن.

قال الأزهري كَلَيْهُ (ص٢٥٦): «(يَجُوزُ) فعلٌ مضارع، و(نَحْوُ): فاعلُه».

أَلْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْنِ مَالِكِ

١١٦ \_ وَالشَّانِ مُ بُتَداً(١) وَذَا الْوَصْفُ خَبَرْ

إِنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ (٢) طِبْقاً (٣) ٱسْتَقَرَّ 1١٧ - وَرَفَعُوا مُبْتَدَا 1١٧ - وَرَفَعُوا مُبْتَدَا

كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرٍ بِالْمُ بِْتَدَا كَالَ رَفْعُ خَبَرٍ بِالْمُ بِتَدَا كَالَّ مَا لَهُ الْمَائِدَةُ ١١٨ - وَ «الْخَبَرُ»: الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَةُ

كَـــ«الــلَّــهُ بَــرُّ، وَالْأَيَــادِي (٤) شَــاهِــدَهْ» السَّــهُ بَــرُّ، وَالْأَيَــادِي (٤) شَــاهِــدَهْ» 119 ـ وَمُــفْــرَداً يَــاُتِــي، وَيَــاُتِــي جُــمْــلَــهُ

حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهُ مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهُ ١٢٠ \_ وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنِى الْكُتَهَ فَى

بِهَا(٥) كَـ «نُطْقِي اللَّهُ حَسْبِي وَكَفَى»

<sup>(</sup>۱) في ل: «مبتداً» بفتحة واحدة، وفي أ: «مبتداً، مبتدأً» معاً، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س،ع.

قال الشاطبي كَنْ (١/ ٢٠٨): «(مبتداً)، أراد (مبتداً): ولكنَّه سهَّل الهمزة بالإبدالِ المحضِ على لغةِ مَن قال في: (أخطأت: أخطيت)، ثم حذفها لالتقائِها ساكنةً مع التنوينِ».

<sup>(</sup>٢) في ل: «الأَفراد» بفتح الهمزة، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن. قال الأزهري عَلَمْهُ (ص١٥٦): «(الإِفْرَادِ): بكسرِ الهمزة؛ مضافٌ إليه».

<sup>(</sup>٣) في و: «طَبقا» بفتح الطاء، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،ز،ط،ي،ل،م،ن. قال الحطاب كَلْهُ (١/ب): «(طِبْقاً): بكسرِ الطاء؛ حالٌ من الفاعل، بمعنى: مُطابقاً، أو: تمييزٌ محوّل عنِ الفاعل مقدَّم عليه؛ لأنّه متصرفٌ، وفي بعض النسخ: (طِبقٌ): بالرفع على أنّه فاعلٌ بفعل محذوف يفسّره (استقر)»، وقال الصبان كلهُ (١/٢٨١): «(الطّبق): بمعنى المُطابق، كالمِثْل والشّبْه؛ بمعنى: المُماثِل والمُشابهِ»، وانظر: شرح المكودي بمعنى الرّبكا)، وإعراب الألفيّة (ص١٥٦-١٥٧).

<sup>(</sup>٤) أي: العَطايا والنِّعَمُ. الألفاظ المؤتلفة للنَّاظم (ص٢١٨)، وشرح الشاطبي (١/٦٢٢)، وانظر: تهذيب اللغة (١/١٦٩).

<sup>(</sup>٥) في و: «به».

١٢١ \_ وَالْهُ فُرِدُ الْجَامِدُ فَارِخٌ، وَإِنْ

يُشْتَقَّ فَهُ وَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنَّ

١٢٢ ـ وَأَبْرِزَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ تَلَا

مَا لَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلًا(١)

١٢٣ - وَأَخْسَبَرُوا بِسَظَرْفِ ٱوْ بِسَحَرْفِ جَسِرٌ

نَاوِينَ مَعْنَى "كَائِنِ، أَوِ ٱسْتَقَرَّ»

١٢٤ \_ وَلَا يَكُ ونُ ٱسْمُ زَمَانٍ خَبَرَا

عَنْ جُثَّةٍ، وَإِنْ يُفِدْ فَاخْدِرا

<sup>=</sup> قال ابن جابر الهواري كَلْهُ (٣٣/ب): «يعني: وإن تكنِ الجملةُ هي المبتدأُ في المعنى اكتفى بها، ولم يحتجُ لها إلى ضمير رابطٍ».

<sup>(</sup>۱) في ي،م،ع: «محصِّلا» بكسر الصاد، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ك،ل،ن. قال الحطاب عَلَيْهُ (۱۸/أ): «(مُحَصَّلًا): بفتح الصاد؛ اسمُ مفعولٍ»، وقال السجاعي كَلَيْهُ (۱/۷۵): «بفتح الصادِ»، وقال ابن جابر الهواري كَلَيْهُ (۳۳/ب): «يعني: إذا تلا الخبرُ مبتداً ليس معنى ذلك الخبر محصَّلاً لذلك المُبتدأ، أي: واقعاً منه».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْنِ مَالِكِ

١٢٥ \_ وَلَا يَحجُ وزُ الْأَبْتِ دَا بِالنَّكِ رَهْ

مَا لَمْ تُفِدْ(١) كَـ «عِنْدَ زَيْدٍ نَـمِـرَهْ(٢)

١٢٦ \_ وَهَلْ فَتَى فِيكُمْ؟ فَمَا خِلُّ لَنَا

وَرَجُ لُ مِنَ الْكِرَامِ عِنْ دَنَا

١٢٧ - وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ، وَعَمَلْ

بِرِّ يَنِينُ »، وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَلْ

١٢٨ \_ وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُوَقَّرَا

وَجَوَّزُوا (٣) التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا

<sup>(</sup>۱) في و: «يفد» بالياء، قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «ينبغي أن يُقرأ: (يُفِدُ) بالياء مِن تحت، أي: الإخبارُ بها، ونسبةُ الإفادةِ إلى النكرة غيرُ قويَّة»، وقال الشاطبي كَنَّهُ (٢/٢٥): «(مَا لَمْ يُفِدُ): إلى ماذا يرجعُ الضمير في (يُفِدُ)؟ وهو مُحتمِل وجهين: أحدهما: أن يعود ألى الابتداء، أي: ما لم يُفِد الابتداءُ بالنكرة؛ هذا هو الظاهرُ، والثانِي: أن يعود إلى غير مذكور، لكنَّه مفهومٌ من سياق الكلام، وهو الكلامُ المبتدَأ فيه بالنّكرةِ، كأنَّه يقول: لا يجوزُ الابتداءُ بالنكرة إلا إذا أفادَ الكلامُ بذلك»، وقال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (٣٥/أ): «فتقدير كلامِه: ما لم يُفد لا يَجوز، وإن أفادَ جازَ».

وفي أ،ج،د،ه،ط،ك: بالتاء والياء، ولم تنقط في م،س.

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٤٤)، والمرادي (١/١٨٧)، والبرهان ابن القيم (١/١٧٧)، وابن عقيل (١/ ٢١٥)، والمكودي (١/ ١٨٠)، والأزهري (ص١٦٠)، والسيوطي (ص١٢٦)، والمكناسي (١/ ٢٩٣)، والأشموني (١/ ١٩٢).

قال ابن عقيل عَشْ (١/٢١٦): «الأصلُ في المبتدَأ أن يكون معرفةً، وقد يكون نكرةً؛ لكن بشرط أن تُفيدَ».

<sup>(</sup>٢) هي: كساءٌ من صُوفٍ مخطَّطٌ يلبسُه الأعرابُ. تهذيب اللغة (١٥٨/١٥)، والصحاح (٢/ ٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) في ل، س، ونسخة على حاشية ب: «وجَوِّزِ». قال الشاطبي عَنَّهُ (٢/٥٥): «والضمير في (جَوَّزُوا): إمّا أن يعودَ على العربِ، وإمّا على النحويّينَ، فإن كان عائداً على النحويّينَ: فيريدُ بالنحويّينَ أهل البصرةِ، فإنَّ الكوفيينَ منعوا =

## ١٢٩ - فَامْنَعُهُ(١) حِينَ يَسْتَوِي الْجُزْآنِ

عُـرْفاً وَنُـكْـراً عَادِمَـيْ بَـيَانِ

١٣٠ \_ كَذَا إِذَا مَا الْفِعْلُ كَانَ الْخَبَرَا(٢)

أَوْ قُصِدَ ٱسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصِرَا(٣)

١٣١ \_ أَوْ كَانَ مُ سُنَداً لِنِي لَام ٱبْتِداً

أَوْ لَازِم (٤) الصَّدْرِ كَ (مَنْ لِي مُنْجِدَا؟)

= تقديمَ خبر المبتدأ عليه اعتماداً على أنّ ذلك يؤدّي إلى تقديمِ ضمير الاسمِ على ظاهرِه... وإنْ كان عائداً على العربِ: فهو إشعارٌ بوجود ذلك سماعاً ؛ وقيام الحجّةِ به على الكوفيّينَ».

(۱) في ه، س، ونسخة على حاشية ع: «وامنعه» بالواو. وهو موافق لشرح الشاطبي (٢/ ٥٨).

(۲) «الْخَبرَا» مطموسة في ج، وفي د،ه،و،ي،ك،م،س،ع،ونسخة على حاشية ب: «خبرا» من غير أل، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص٤٧)، والشاطبي (٥٨/٢)، والسيوطي (ص٠٣١).

والمثبت موافق لشرح البرهان ابن القيم (١/ ١٧٦)، وابن عقيل (١/ ٢٣١)، والمكودي (١/ ١٨٦)، والأزهري (ص١٦٢)، والأشموني (١/ ١٩٩)، وهو أوضح في المعنى.

قال الأزهري ﷺ (ص١٦٢): «(الخبرَا): خبرُ (كَانَ)، والألفُ للإطلاقِ»، وانظر: شرح المكودي (١/ ١٨٤).

- (٣) قال الأزهري كلله (ص١٦٢): «(مُنْحَصرَا): ينبغي أن يُضبط بفتح الصاد، اسمُ مفعولٍ حُذفت صلتُه، والتقدير: منحصَراً فيه؛ ليخفّ الاعتراضُ»، وانظر: شرح الشاطبي (٢/ ٧٣)، وحاشية ياسين العليمي (١/ ٩٠-٩١).
- (٤) في ك: «لازم» بالنَّصب، وفي ب،ط: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ي،ل،م،ن،ع.

قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «في بعضِ النسخ: (لَازِم) بالفتح فِي الميم، يعني: أو كان الخبرُ لازِمَ الصدرِ، وهذا عكسُ القصدِ؛ لأنَّ ذاك لا يجب تأخيرُه؛ بل تقدمُه، ويوجد: (لَازَمَ) بفتح الزاي والميم، عطفاً على: (كَانَ)، أي: لازَمَ الصدرَ، وهو كالأوَّل في الخطأ، والحقُّ: (لَازِم) بكسرِهما»، وقال المرادي كَنْهُ (١/ ١٩٠): «(أَوْ لَازِمِ الصَدْرِ): بالجرِّ عطفاً على: (ذِي لَام ابْتِدَا)، والتقديرُ: أو للَّازِم الصدرِ».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ 181

١٣٢ \_ وَنَحْوُ «عِنْدِي دِرْهَمُ (١) ، وَلِي وَطَرْ(٢)»

مُلْتَزَمُّ (٣) فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبَرْ

١٣٣ - كَـذَا إِذَا عَـادَ عَـلَيْهِ مُصْفَمَـرُ

مِمَّا بِهِ عَنْهُ مُ بِيناً يُخْبَرُ (٤)

١٣٤ \_ كَـذَا إِذَا يَـسْتَوْجِبُ الـتَّصْدِيـرَا

كَ «أَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ (٥) نَصِيرًا؟»

١٣٥ \_ وَخَبَرَ الْمَحْصُورِ قَدِّمْ أَبَدَا

كَ ( مَا لَنَا إِلَّا ٱتِّبَاعُ أَحْمَدَا (٢)

١٣٦ \_ وَحَـذْفُ مَا يُعلَمُ جَائِزٌ؛ كَـمَا

تَـقُـولُ: «زَيْـدٌ» بَـعْـدَ «مَـنْ عِـنْـدَكُـمَـا؟»

<sup>(</sup>۱) هو: اسم للمضروب المُدَوَّر من الفِضّة، كالدِّينار من الذهبِ. المغرب (ص١٦٣). ويساوي: ١,٧٥ جراماً.

<sup>(</sup>۲) أي: حاجةٌ. الصحاح (1/7)، وشرح الشاطبي (1/7).

 <sup>(</sup>٣) في حاشية ب: «ملتزم» بكسر الزاي.
 قال ابن جابر الهواري كَانَهُ (٣٦/ب): «(مُلْتَزَمٌ): اسمُ مفعولٍ، وهو بفتح الزَّاي».

<sup>(</sup>٤) في ي: «مُخبَر» بالميم. قال الأزهري كَلْهُ (ص١٦٣): «(يُخْبَرُ): فعلٌ مضارعٌ مبنيٌّ للمفعول».

<sup>(</sup>٥) في د،و،ل،م،ن،س،ع: «علمتُه» بضم التاء، وفي ه،ك: بفتح التاء وضمِّها، والمثبت من أ،ب،ج،ز،ط،ي.

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «في المثالِ خللٌ، والصواب التمثيلُ بـ: (ما قائم إلا زيدٌ)، وأمَّا مثاله: فالأرجحُ فيه أن يكونَ المرفوعُ فاعلاً، لا مبتدأً»، وانظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص٥٧٨-٥٧٩)، وشرح ابن هشام (٢١٢/١)، والمكودي (١٨٦/١).

١٣٧ \_ وَفِي جَوَابِ «كَيْفَ زَيْدٌ؟» قُلْ: «دَنِفْ(١)»

فَ «زَيْدُ» ٱسْتُ غَنِي عَنْهُ إِذْ عُرِفْ ١٣٨ مِ وَبَعْدَ «لَوْلَا» غَالِباً حَذْفُ الْخَبَرْ

حَتْمٌ، وَفِي نَصِّ يَـهِـينٍ ذَا ٱسْتَـقَـرُّ السَّعَـ قَـرُّ السَّعَـ قَـرُّ السَّعَـ قَـرُّ السَّعَـ قَـرُّ السَّعَـ قَـرُ

كَمِثْلِ «كُلُّ<sup>(۲)</sup> صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ» كَمِثْلِ «كُلُّ<sup>(۳)</sup> صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ» 1٤٠ ـ وَقَبْل حَالٍ لَا يَكُونُ (۳) خَبَرَا

عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أُضْ مِرَا ١٤١ - كَدْ ضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيئاً، وَأَتَمَّ

تَبْيِينِيَ (٤) الْحَقَّ مَنُوطاً بِالْحِكَمْ»

<sup>(</sup>١) أي: مريضٌ مرضاً ملازماً. الصحاح (٤/ ١٣٦٠)، وشرح الشاطبي (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) في ز: «كللِّ» بالجرِّ، وفي ي: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ك،ل،م،ن،س،ع.

قال المكودي كَلَّةُ (١/ ١٩٠): «(كُلُّ): مُبتدأً».

<sup>(</sup>٣) في د،و،ل،ن: «تكون» بالتاء، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص٥٠)، والمكناسي (١/ ٣٠١)، وفي ب،ي،ك: بالتاء والياء.

والمثبت موافق لشرح البرهان ابن القيم (١/ ١٨١)، وابن عقيل (١/ ٢٤٧)، والشاطبي (٢/ ١٠٠)، والمكودي (١/ ١٩٠)، والسيوطي (ص١٣٧)، والأشموني (١/ ٢٠٥).

قال الأزهري عَنْ (ص١٦٧): (يَكُونُ): مضارعُ (كان) الناقصةِ، واسمُها ضميرٌ مستتر فيهَا يعود إلى (حَالٍ)، ويجوزُ في الضمير العائدِ إلى الحال التذكيرُ والتأنيثُ».

<sup>(</sup>٤) في ل: «تبييني» بكسر الياء الأخيرة، وفي ك: بفتح الياء الأخيرة وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ن.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ 1٤٣

## 187 \_ وَأَخْ بَ رُوا بِ اَثْ نَدْ نِ أَوْ بِ أَكْ ثَرَا عَلَىٰ وَاجِدٍ كَ «هُمْ سَرَاةٌ (١) شُعَرَا»



<sup>(</sup>۱) في س: «سُراة» بضم السين، وفي ي: بفتح السّين وضمّها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز، ط،ك،ل،م،ع.

قال ابن الأثير كَنَّةُ في النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٣٦٣): «ومنه حديث أم زرع (فنكحت بعده سريا)، أي: نفيساً شريفاً، وقيل: سخيّاً ذا مروءة، والجمعُ (سَراة) بالفتح على غير قياس، وقد تُضمّ السينُ»، وقال الأزهري (ص١٦٨): «(سَرَاةٌ): بفتح السين، جمعُ سَرِيِّ، بمعنى: شريفٍ». وانظر: العين (٧/ ٢٨٨)، وحاشية الصبان (١/ ٣٢٥)، وابن حمدون (١/ ٢٤٢).

#### «كَانَ» وَأَخَوَاتُهَا (١)

18٣ \_ تَـرْفَعُ «كَانَ (٢)» الْمُبْتَدَا ٱسْماً، وَالْخَبَرْ

تَنْصِبُهُ كَ (كَانَ سَيِّداً عُمَرْ)

١٤٤ \_ كَـ«كَانَ»: «ظَلَّ، بَاتَ، أَضْحَى، أَصْبَحَا

أَمْسَى، وَصَارَ، لَيْسَ، زَالَ، بَرِحَا

١٤٥ \_ فَتِعَ، وَٱنْفَكَ»، وَهَذِي الْأَرْبَعَة

لِشِبْهِ (٣) نَفْيِ أَوْ (٤) لِنَفْيِ مُتْبَعَهُ

١٤٦ \_ وَمِثْلُ «كَانَ»: «دَامَ» مَسْبُوقاً بِرَّهَا»

كَ «أَعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيباً دِرْهَمَا»

١٤٧ \_ وَغَيْرُ (٥) مَاضٍ مِثْلَهُ (٦) قَدْ عَمِلًا

إِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ ٱسْتُعْمِلًا

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) في حاشية ط: «خ: ارفع بكان»، وكُتب فوقها بخطِّ مُغايرٍ: «سهو».

<sup>(</sup>٣) في ج: «لشبَه» بفتح الباء فقط، وفي س: «لشَبَه» بفتح الشين والباء، وبفتح الباء ينكسر الهزن.

<sup>(</sup>٤) في أ: «او» بالوصل، والوزن مستقيم بالقطع؛ وهو الأصل.

<sup>(</sup>٥) في هـ: «وغير» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ،ب،ج،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري كِلَنهُ (ص٠١٧): «(وَغَيْرُ): مبتدأٌ».

<sup>(</sup>٦) في ب،ي: «مثله» بالرَّفع والنَّصب، وفي ب كتب فوق: «عَمِلا» معاً، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،س،ع.

قال الحطاب عَنْهُ (١٩/ب): «(مِثْلَهُ): إمّا حالٌ لفاعلِ من (عَمِلا)، وإمّا صفةٌ لمصدرٍ =

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

#### ١٤٨ - وَفِي جَدِيعِهَا تَوسُّطُ(١) الْخَبَرْ

أَجِزْ، وَكُلِّ سَبْقَهُ «دَامَ» حَظَرْ 189 - كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرِ «مَا» النَّافِيَهُ

فَجِئْ بِهَا(٢) مَتْلُوَّةً لَا تَالِيَهُ(٣)

۱۵۰ \_ وَمَنْعُ سَبْقِ (٤) خَبَرٍ (٥) «لَيْسَ» ٱصْطُفِي (٦) وَمَنْعُ سَبْقِ ٤٠ خَبَرٍ وَهُ «لَيْسَ» ٱصْطُفِي (٦

<sup>=</sup> محذوف، أي: عمل مثلَ عملِه»، وقال ياسين العليمي كَلَّهُ (١٠٣/١): "وقولُ الشيخ: (مِثْلَهُ): مسموعٌ بالنصب، ونصَّ بعضُهم على أنَّ الفعل المقرونَ بـ(قَدْ) لا يعملُ فيما قبلَهُ»، وانظر: شرح المكودي (١/ ١٩٥)، وإعراب الألفية (ص١٧٠).

<sup>(</sup>۱) في أ، ط: «توسط» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب،ج،ه،و،ز،ي،ك،ل،ن،س،ع. قال الشاطبي كَنَّهُ (۲/ ١٥٥): «(تَوَسُّطَ): منصوبٌ بـ(أَجزُ)».

<sup>(</sup>۲) في د،و،ك،ل،م،س،ع: «بما» بالميم، وهو موافق لشرح المكودي (۱/ ۱۹۸). والمثبت موافق لشرح أبي حيًّان (ص٥٥)، والمرادي (۱/ ۲۰۰)، والبرهان ابن القيم (۱/ ۱۹۲)، وابن عقيل (۱/ ۲۷۲)، والشاطبي (۲/ ۱۵۵)، والأزهري (ص۱۷۱)، والسيوطي (ص٤٤١)، والمكناسي (۱/ ۳۰۸).

قال المكودي رَفِي اللهُ (١/ ١٩٨): «(مَتْلُوَّةً): حالٌ من (مَا)، وفي بعضِ النسخ: (بِهَا)، وهو عائدٌ على: (مَا)».

<sup>(</sup>٣) أي: متبوعةً لا تابعةً. شرح الشاطبي (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) في م: «سِبْق» بكسر السين، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن. قال الرازي ﷺ في مختار الصحاح (ص١٤١): «(سبق): من باب (ضَرَبَ)».

<sup>(</sup>٥) في أ،ي، ل: «خبرِ» بكسرة واحدة، وبه ينكسر الوزن. قال ابن جابر الهواري ﷺ (٤٠/ب): «(لَيْسَ): مفعولٌ بـ(سَبْقِ)... ويتعيَّن تنوين (خَبَرٍ) في البيتِ، وإنْ صحَّ المعنى مع إضافتِه إلى (لَيْسَ)، لكن يَمنعُ مِن ذلك اختلالُ الوزنِ».

<sup>(</sup>٦) في ل: «اصطَفِي» بفتح الطاء، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س. قال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (٤٠/ب): «(اصْطُفِي): فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمفعولِ، أي: اختِيرَ».

١٥١ \_ وَمَا سِواهُ نَاقِصٌ، وَالنَّقْصُ فِي

«فَتِعَ، لَيْسَ، زَالَ» دَائِماً قُهِي (١)

١٥٢ \_ وَلَا يَلِي الْعَامِلَ مَعْمُولُ الْخَبَرْ

إِلَّا إِذَا ظَرِفًا أَتَى أَوْ حَرِقْ جَرِقْ

١٥٣ \_ وَمُضْمَرَ الشَّانِ ٱسْماً ٱنْوِ إِنْ وَقَعْ

مُ وهِ مُ (٢) مَا ٱسْتَبَانَ أَنَّهُ ٱمْتَنَعْ

١٥٤ \_ وَقَدْ تُزَادُ «كَانَ» فِي حَشْوِ كَدْ مَا

كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّمَا»

<sup>=</sup> فائدة: قال الشاطبي عَنَّ (٢/ ١٧١): "والأظهر أن فاعل (اصطفى): هو الناظم، فإنَّه قد أشارَ لذلك في التسهيلِ حيث قال: (ولا يَتقدَّم خبرُ دام اتفاقاً، ولا خبرُ ليس على الأصحِّ)، فنبَّه على أنَّ المنعَ هو الأصحُّ عندَه»، وقال المكناسي عَنَّ (١/ ٣١٤) - تعقيباً على كلام الشاطبي -: "قلتُ: فلو جَاء بالفعل مضارعاً، ونصب (مَنْعَ) على المفعولية فقال: (منعَ سبق [خبر] ليس اصطَفِي) لتعيَّن هذا المنزعُ، ولكن الاحتمال أوسعُ»، وانظر: التسهيل (ص٤٥)، وشرح التسهيل للناظم (١/ ٣٥١)، وحاشية ابن حمدون (١٤٨/١).

<sup>(</sup>۱) أي: اتبع، يقال: قفوتُ أثرَه، أي: تَبِعتُه. مجمل اللغة لابن فارس (ص٧٦٢)، والمصباح المنير للفيومي (٢/ ٥١٢)، وشرح الشاطبي (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) فيع: «موهم» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

قال ابن جابر الهواري عَنَهُ (٤١/أ): «(مُوهِمُ): فاعلٌ بـ(وَقَعْ)، و(مَا) موصولةٌ، وصلتُه: (اسْتَبَانَ) وفاعلُهُ، وهو: (أَنَّهُ امْتَنَع)، فيكون التقديرُ: إن وقع موهمُ الّذي استبان أنّه ممتنعٌ، ويحتملُ أنْ يكون (مُوهِمَ) منصوباً على الحالِ، والفاعلُ بـ(وَقَع) ضميرٌ هو صاحبُ الحالِ، والضّميرُ راجعٌ إلى الكلامِ الواقعِ بعد الفعلِ، فيكونُ التقديرُ: وانوِ ضميرَ الشّأن اسمًا إنْ وقع الكلامُ موهماً ما استبان أنّه امتنَعَ»، وقال الأزهري كَنْهُ (ص١٧٧): «(مُوهِمُ): بالرفعِ فاعلُ (وَقَع)، لا بالنصبِ على الحالِ، خلافاً للهوّاريِّ»، وانظر: شرح المكودي بالرفعِ فاعلُ (وَقَع)، لا بالنصبِ على الحالِ، خلافاً للهوّاريِّ»، وانظر: شرح المكودي

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ 1٤٧

#### ١٥٥ \_ وَيَحْدِفُ ونَهَا وَيُبْقُ ونَ الْخَبَرْ

وَبَعْدَ «إِنْ، وَلَوْ» كَثِيراً (١) ذَا ٱشْتَهَرْ وَلَوْ» كَثِيراً (١) ذَا ٱشْتَهَرْ ١٥٦ \_ وَبَعْدَ «أَنْ» تَعْويضُ «مَا» عَنْهَا ٱرْتُكِبْ (٢)

كَمِشْلِ «أَمَّا أَنْتَ بَرَّا فَاقْتَرِبْ (٣)» كَمِشْلِ «أَمَّا أَنْتَ بَرَّا فَاقْتَرِبْ (٣)» 10٧ - وَمِنْ مُضَارِعٍ لِد (كَانَ» مُنْجَزِمْ ثُحُذَفُ مَا ٱلْتُرَمْ ثُحُذَفُ مَا ٱلْتُرَمْ



<sup>(</sup>۱) قال ابن جابر الهواري كَلْهُ (٤٢/أ): «(كَثِيرٌ): في بيت المصنِّف بالرفع؛ خبرُ مبتدأ محذوف، التقديرُ: وحذفُها بعد (إِنْ) و(لَوْ) كثيرٌ، و(اشْتَهَر): خبرٌ ثانٍ، ويحتملُ أن يكون (كَثِيراً): منصوباً على الحالِ مِن الضَّميرِ في (اشْتَهَر)، فيكون حالاً موكِّدةً، فالتقديرُ على هذا: وبعدَ (إِنْ) و(لَوْ) اشتهرَ الحذفُ كثيراً»، وانظر: إعراب الألفية (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٢) في أ: «ارتكب» بفتح التاء فقط، وفي ك: بفتح التاء وضمها، وفتح الكاف وكسرها معاً، والمثبت من ه، و، ز، ط، ي، ل، ن، س.

قال الأزهري كَلَيْهُ (ص١٧٣): «(ارتُكِب): فعلٌ ماضِ مبنيٌّ للمفعولِ».

<sup>(</sup>٣) في ك: «فاقترب» بفتح الراء وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ل،ن،ع. قال الأزهري كَنْ (ص ١٧٤): «(فَاقْتَرِبْ): فعلُ أمرٍ».

فائدة: قال الصبان كَنْشُهُ (١/ ٣٥٨): «قوله: (ارْتُكِبُ): يُوهم خروجه عنِ القياس، وليسَ كذلك؛ لأنّهم عوَّضوا الحرفَ عن الجملةِ في نحو: (يومئذٍ) قياسًا، فهذا أُولى».

<sup>(</sup>٤) في ب،ج: «يحذف» بالياء، وفي ط: بالتاء والياء، ولم تنقط في د. والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٠٠١)، وأبي حيان (ص٦١)، والمرادي (٢٠٥/١)، والبرهان ابن القيم (٢٠٥/١)، وابن عقيل (٢٩٨/١)، والمكودي (٢١٤/١)، والأزهري (ص١٧٤)، والسيوطي (ص٠٥٠)، والأشموني (٢/١٥١).

## «مَا، وَلَا ، وَلَاتَ (١)، وَإِنِ» الْمُشَبَّهَاتُ (٢) بِ«لَيْسَ» (٣)

١٥٨ \_ إِعْمَالَ (٤) «لَيْسَ» أُعْمِلَتْ «مَا» دُونَ «إِنْ»

مَعَ بَقَا النَّفْيِ وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ (٥) مَعَ بَقَا النَّفْيِ وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ (٥) ١٥٩ \_ وَسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ ٱوْ ظَرْفٍ - كَدْمَا

بِي أَنْتَ مَعْنِيّاً (٦) - أَجَازَ الْعُلَمَا

(۱) «وَلَاتَ» ليست في هـ، و، ي، ك، ل، م، ع. وهو موافق لشرح أبي حيان (ص (7))، والشاطبي (7/7).

وفي ن،س: «وإن ولات» بتقديم وتأخير.

(٢) في ب، د، ط، ن: «المشبهاتِ» بالجرِّ، والمثبت من ه، و، ز، ي، ك، ل، ع.

- (٣) في أ،ب،ن،وحاشية ي زيادة: "فصل في"، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص٢١)، والبرهان ابن القيم (١/٢٠٧)، وابن عقيل (١/٣٠١)، والمكودي (٢٠٦/١)، والأزهري (ص١٧٤)، والأشموني (١/٢٥٤)، وفي ع زيادة: "بابُ"، والمثبت من ج،د،ه،ط،س. وهو موافق لشرح المرادي (١/٢٠٦)، والسيوطي (ص١٥١)، والمكناسي (١/٣٢٧)، وفتح الخالق المالك للشربيني (١/٧٠٧)، وحاشية ياسين العليمي (١/١١٣).
  - (٤) من هنا بدأ السقط في ز إلى البيت رقم (٢٠٦).
- (٥) أي: عُلِم، ومرادُه بالترتيبِ أن يكون خبرُها في رتبتِه مِن التَّأخيرِ. شرح ابن جابر الهواري (٢٤/ب).

قال النَّاظم كِلله في باب الابتداء:

"وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُوَخَّرَا وَجَوَّزُوا الـتَّـفْ دِيـمَ إِذْ لَا ضَرَرَا» وانظر: شرح الشاطبي (٢/ ٢٢٦-٢٢٧).

(٦) قال الشاطبي كلَّلُهُ (٢/ ٢٢٨): «مَعْنِيٌّ: اسمُ مفعولٍ من العِناية، وهي: الاهتمامُ بالشيءِ، من قولهم: عُنِيت بحاجتِك، أُعْنَى بها، فأنا مُعْنىً بِها، وهو لازمٌ للبناء للمفعولِ في اللغة الشهيرةِ»، وانظر: التصريح للأزهري (١/ ٤٢٩).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ 18٩

١٦٠ \_ وَرَفْعَ مَعْطُوفٍ بِ "لَكِنْ " أَوْ بِ "بَلْ "

مِنْ بَعْدِ مَنْصُوبٍ بِـ «مَا»: ٱلْزَمْ حَيْثُ حَلَّ

١٦١ \_ وبَعْدَ «مَا، وَلَيْسَ» جَرَّ الْبَا الْخَبَرْ

وَبَعْدَ «لَا» وَنَفْيِ «كَانَ» قَدْ يُحَرِّ

١٦٢ \_ فِي النَّكِرَاتِ أُعْمِلَتْ كَ «لَيْسَ»: «لاً»

وَقَدْ تَلِي (١) «لَاتَ، وَإِنْ» ذَا الْعَمَلَا

١٦٣ \_ وَمَا لِـ (لَاتَ) فِي سِوَى (حِينِ) عَمَلْ

وَحَذْفُ ذِي الرَّفْعِ فَشَا<sup>(٢)</sup>، وَالْعَكْسُ قَلُّ



<sup>(</sup>۱) في و،ط،ي،ك: «تلي» بالتاء والياء معاً، وفي شرح الشاطبي (٢/ ٢٤٢)، والأزهري (ص١٧٦): بالياء فقط، ولم تنقط في د.

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص۱۰۷)، وأبي حيان (ص٦٤)، والمرادي (٢٠٩/١)، والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص١٠٤)، وابن عقيل (١/ ٣١١)، والمكودي (١/ ٢١٠)، والسيوطي (ص١٥٤)، والأشموني (١/ ٢٦٤).

قال ابن جابر الهواري عَنَهُ (٤٣/ب): «فقولُه: (وَقَدْ تَلِي) هو فعلٌ مضارعٌ مِن: وَلِيتُ الشيءَ، أي تولَّيتُهُ»، وقال الشاطبي عَنهُ (٢٤٨/٢): «(يَلِي): هنا من الوِلايةِ، كالإمامةِ وشبهِها، لا من (ولي) بمعنى قَرُب؛ يعنى أنَّ (لَاتَ) و(إِن) النَّافية قد يحصلُ لهما هذا العملُ الحاصلُ لـ(لَا) من رفع المبتدأ ونصبِ الخبرِ».

<sup>(</sup>٢) أي: كَثُر وشاعَ. شرح الشاطبي (٢/ ٢٥٠).

#### أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ

١٦٤ \_ كَــ«كَـانَ»: «كَـادَ، وَعَـسَـى»، لَـكِـنْ نَـدَرْ

غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهَ ذَيْنِ خَبَرْ (۲) غَيْرُ مُضَارِعٍ لِهَ ذَيْنِ خَبَرْ (۲) ١٦٥ \_ وَكَوْنُهُ بِدُونِ «أَنْ» بَعْدَ «عَسَسَى»

نَــزْرٌ، وَ«كَـادَ» الْأَمْــرُ فِـيــهِ عُــكِــسَــا الْأَمْــرُ فِـيــهِ عُــكِــسَــا ١٦٦ \_ وَكَــرْي»، وَلَـكِــنْ جُـعِـلَا

خَبَرُهَا حَتْماً بِ ﴿ أَنْ اللَّهِ مَتَّصِلًا (٣)

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

قال ابن هشام كَنْ في حاشية د: «هذا مِن تسمية الكلِّ باسم الجزء، كالحَماسةِ والقَافيةِ»، وانظر: شرح ابن هشام (٢٩٠/١)، وقال ياسين العليمي كَنَّ (١١٨-١١٩): «لم يقل: (كَادَ وَأَخُواتُهَا) كما قال: (كَانَ وَأَخُواتُهَا)؛ لأنّ ذلك يدلّ على أن (كَادَ) أم الباب، ولم يَثبت ذلك عندهُ، بخلافِ (كَانَ)؛ لأنّ أحداثَ أخواتِها داخلةٌ تحت حدَثِها، ولها من التصرفاتِ ما ليس لغيرِها، وأيضاً أراد أن يفيدَ أنّ إطلاق (أَفْعَال المُقَارَبَةِ) على الباب كله اصطلاحٌ لهم، ولايلزم من كونهِ اصطلاحاً كونه حقيقة؛ لتصريحِهم بأنّ تسميتها (أَفْعَال المُقَارَبَةِ)؛ إمّا تسمية الكلِّ باسم الجزءِ على ما فيه، أو من باب التغليبِ، وعلى كلِّ: فلعل وجه اختصاص... أنّها حالةٌ وسطى بين الترجِّي والشروع في الفعل».

وانظر: شرح أبي حيان (ص٦٨)، والمرادي (١/ ٢١١)، والنكت للسُّيوطي (١٠٣/ب)، وحاشية الصبان (١/ ٣٨٠)، وابن حمدون (١/ ١٦٠).

(٢) قال المكودي ﷺ (١/ ٢١٤): «(غَيْرُ مُضَارِع): فاعلٌ بـ(نَدَر)، ومعنى (نَدَر): قلَّ، و(لِهَذَيْنِ): متعلق بـ(نَدَر)، و(خَبَر): حالٌ، ووقَفَ عليه بالسكون على لغة ربيعة، ويجوزُ ضبط (غَيْرَ): بالفتح على أن يكونَ حالاً، و(خَبَرٌ): هو الفاعلُ بـ(نَدَر)، إلَّا أنَّ في هذا الوجه صاحِب الحال نكرة محضةٌ، وهو قليلٌ، وسوَّغ ذلك تأخيرُ صاحب الحالِ، وهو: (خَبَرُ)، وهو قليلٌ، وهو قليلٌ، وسارِب الحالِ، وهو: (خَبَر)، وهو قليلٌ، وانظر: حاشية ابن حمدون (١٦١/١).

(٣) هنا انتهى السقط في ح.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ 101

١٦٧ \_ وَأَلْزَمُوا «ٱخْلُولَقَ»: «أَنْ» مِشْلَ «حَرَى»

وَبَعْدَ «أَوْشَكَ» ٱنْتِفَا «أَنْ» نَنزُرا

١٦٨ \_ وَمِثْلُ (كَادَ) - فِي الْأَصَحِّ - (كَرَبَا(١))

وَتَــرْكُ «أَنْ» مَــعْ ذِي الــشُّــرُوعِ وَجَــبَــا وَتَــرْكُ «أَنْ» مَـعْ ذِي الــشُّــرُوعِ وَجَــبَــا

كَذَا ﴿جَعَلْتُ، وَأَخَذْتُ ﴿ )، وَعَلِقٌ (٥)

<sup>(</sup>۱) في د: «كربا» بفتح الراء وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع.

قال المرادي كَنْ (١/ ٢١٤): «والمشهور في (كَربَ): فتحُ الراءِ، وقد حُكِي كسرُها»، وقال ابن جابر الهواري كَنَهُ (٤٤/ب): «وفي (كَربَ) لغتان: فتحُ الرَّاء، وكسرُها، والفتحُ أكثُرُ».

<sup>(</sup>٢) من «الحَدْو»، وهو: سَوْقُ الإِبل وزَجْرُها بالغِناء لها. العين (٣/ ٢٧٩)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ١٨٤)، وشرح الشاطبي (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) في ب،د،هـ،و: «وطفق» بكسر الفاء وفتحها معاً، والمثبت من أ،ج،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع.

قال ابن جابر الهواري كَنْ (٤٤/ب): "وفي (طفق) لغتان: فتحُ الفاءِ وكسرُها، والكسرُ أكثرُ، وبهِ جاء القرآنُ"، وقال المكودي كَنْ (٢١٨/١): "يُقال: (طفَق) بفتح الفاء، و(طفِق): بالفاء المكسورةِ، و(طبق): بالباءِ؛ وهي مكسورةٌ".

<sup>(</sup>٤) في د،ع: «أخذت وجعلت» بتقديم وتأخير. والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٢١٤)، وابن عقيل (١/ ٣٣٤)، والشاطبي (٢/ ٢٧٨)، والمكودي (١/ ٢١٨)، والأزهري (ص ١٧٩)، والسيوطي (ص ١٥٩)، والأشموني (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) في حاشية د: «[قال] ابن إياز: في (طفق) لغتان: طفق يطفق، كعلِم يعلَم، وطفق يطفق، كجلَس يجلِس، [قال ابن هشّام:] فاقتضَى إثباتَ المضارعِ على اللغتينِ»، وانظر: شرح ابن هشام (١/٣١٨)، والمحصول في شرح الفصول لابن إياز (٣١٨/٢)، ومعاني القرآن للأخفش (١/٣٢٣).

١٧٠ \_ وَٱسْتَعْمَلُوا مُضَارِعاً لِـ «أَوْشَكَا

وَكَادَ» لَا غَيْرُ، وَزَادُوا «مُوشِكًا»

١٧١ \_ بَعْدَ ﴿عَسَى، ٱخْلَوْلَقَ، أَوْشَكْ ﴾ قَدْ (١) يَرِدْ

غِنىً بِـ ﴿أَنْ يَفْعَلَ (٢) ﴾ عَنْ ثَانٍ فُقِدْ

١٧٢ \_ وَجَـرِّدَنْ "عَـسَـي" أَوِ ٱرْفَـعْ مُـضْمَرا

بِهَا (٣)؛ إِذَا ٱسْمٌ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرَا

١٧٣ - وَالْفَتْحَ وَالْكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّينِ مِنْ

نَحْوِ "عَسَيْتُ (٤)"، وَٱنْتِقَا (٥) الْفَتْح زُكِنْ

<sup>(</sup>١) قال المكودي رَفِي الله (١/ ٢٢٠): «(قَدْ) في قوله: (قَدْ يَرِدْ) للتحقيقِ، لا التقليل؛ لكثرةِ ورود ذلكَ».

<sup>(</sup>۲) في هـ،و: «يفعل» بالياء والتاء معاً، وبفتحهما وضمّهما معاً، وفي ب: بفتح الياء والتاء، وفي ل: بفتح أول الحرف من غير نقط، وأهمل النقط والضبط في د،ح، والمثبت من أ،ج،ط،ي،ك،م،ن،س،ع، وهو موافق لشرح ابن الناظم (ص١١٤)، وأبي حيّان (ص٠٧)، والمرادي (١/ ٢١٥)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٢٦)، وابن عقيل (١/ ٣٤١)، والسيوطي والشاطبي (٢/ ٢٩٠)، والمكودي (١/ ٢١٩)، والأزهري (ص١٧٩)، واللسيوطي (ص١٥٩)، والأشموني (١/ ٢٨٩).

قال الشاطبي عَنَّهُ (٢/ ٢٩٠-٢٩١): «يعنى أنَّ (أَنْ) والفعلَ المضارعَ - وهو الذي عبَّرَ عنه بـ (أَنْ يَفْعَلَ) - قد يقعُ بعد هذه الأفعالِ الثلاثة، وهي: (عَسَى) و(اخْلَوْلَقَ) و(أَوْشَكَ)، فيستغنَى به عن الإتيانِ بالمعمول الثّاني، وهو الخبرُ المفقودُ من الكلام».

<sup>(</sup>٣) «بها» سقطت من ح.

<sup>(</sup>٤) في ك، ل: «عسِيت» بكسر السين، وفي ب،ج،ه،و،ط،ع: بفتح السين وكسرها معاً، والمثبت من أ،م،ن.

قال النَّاظم كَنْهُ في شرح التَّسهيل (١/ ٣٩٦): «وإن أسندتَ (عَسَى) إلى ضمير متكلّم، أو مخاطّبٍ، أو إناثٍ غائباتٍ: جاز كسرُ سِينها وفتحُها، والفتح أشهرُ، ولذلك قَرأ بهِ ابنُّ كثير وأبو عمرٍ وابنُ عامر والكوفيّون، ولم يَقرأُ بالكسرِ إلا نافعٌ»، وانظر: إصلاح المنطق لابن السكيت (ص ١٤١)، ومختار الصحاح (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) في ل: «وابْتِغا» بدل: «وَانْتِقَا».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْنِ مَالِكِ

### «إِنَّ» وَأَخَوَاتُهَا (١)

كَأَنَّ»: عَـحُـسُ مَـا لِـ «كَـانَ» مِـنْ عَـمَـلْ

١٧٥ \_ كَ \_ "إِنَّ زَيْ للَّا عَ الْحِبْمِ بِ أَنِّ لِي

كُفْءٌ، وَلَكِنَّ ٱبْنَهُ ذُو ضِغْن (٢)»

١٧٦ ـ وَرَاعِ ذَا الـــتَّـرْتِــيــبَ إِلَّا فِـــي الَّـــذِي

كَ «لَيْتَ فِيهَا - أَوْ هُنَا - غَيْرَ الْبَذِي (٣)»

١٧٧ \_ وَهَـمْـزَ «إِنَّ» ٱفْـتَـحْ لِـسَـدِّ مَـصْـدَرِ

مَسَدَّهَا، وَفِي سِوَى ذَاكَ (٤) ٱكْسِر

<sup>=</sup> قال الأزهري كَلْهُ (ص١٨٠): «(وانتقا): بالقافِ، بمعنى: اختارَ، مقصورٌ للضرورة؛ مبتدأٌ»، وقال ابن الناظم كَلْهُ (ص١١٥): «أي: وَاختيارُ الفتحِ قد عُلِمَ»، وانظر: حاشية الخضري (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۱) في ع زيادة: «بابُ».

 <sup>(</sup>۲) في ح،ع: «ظغن» بالظاء، وهو تصحيف.
 قال الأزهري ﷺ (ص۱۸۱): «(ضِغْنِ): بكسر الضادِ وسكون الغين المعجمتينِ؛ بمعنى:
 حِقْد». وانظر: الصحاح (٦/ ٢١٥٤).

ومن هنا يبدأ السقط في ح إلى البيت رقم (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) أصلُه: «البذيءُ»: بالهمز، وهو: الفاحِش السَّيِّئُ القولِ. تهذيب اللغة (١٥/ ٢٠)، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني (١/ ١٤٠)، وشرح الشاطبي (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) في ع: «ذَيْنِ» بدل: «ذَاكَ»، وهو تصحيف.

۱۷۸ - فَاكْسِرْ فِي الِأَبْتِدَا، وَفِي بَدْءِ صِلَهُ (۱)

وَحَيْثُ «إِنَّ» لِيهِ مِينٍ مُكْمِلَهُ (۲)

المعال - أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ، أَوْ حَلَّتْ (۳) مَحَلُّ حَلَلْ حَلَا لَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ، أَوْ حَلَّتْ (۳) مَحَلُّ حَلِلْ عُلِقَا حَلَلْ اللَّهِ عَلِي عُلِقَا حَلَلْ اللَّهِ عَلِي عُلِقَا اللَّهِ عَلِي عُلِقَا اللَّهِ عَلِي عُلِقَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فِي نَحْوِ "خَيْرُ الْقَوْلِ إِنِّي (٦) أَحْمَدُ»

<sup>(</sup>١) في نسخة على حاشية ط: «الصِّلهْ» بغير خط الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في ب: «مكمَله» بفتح الميم، والمثبت من أ،ج،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،ع. قال الشاطبي كَلَّلُهُ (٢/ ٣٢٢): «يريد أنَّها تُكسَر إذا وَقعتْ مكمِلةً للقسمِ، وتكميلُه إنّما هو بجوابهِ».

<sup>(</sup>٣) في ب: «حلت» بفتح الحاء وضمها، والمثبت من أ،ج،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري كَنْ (ص١٨٢): «(حَلَّتْ): فعلٌ ماضِ مبنيٌّ للفاعلِ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة على حاشية هـ: «بعدها».

<sup>(</sup>٥) أي: نُقِل ورُوي. شرح ابن جابر الهواري (٤٧/ب)، وانظر: الصحاح (٦/٢٥١٦).

<sup>(</sup>٦) في ع: «أَني» بفتح الهمزة، وفي أ،ه،ط،ل،م: بفتح الهمزة وكسرها معاً، والمثبت من ب،و،ي،ك،ن.

قال الأزهري كَنَّهُ (ص١٨٣): «(إِنِّي): بفتحِ الهمزة وكسرِها؛ حرفُ توكيد ونصبٍ»، وانظر: شرح المكودي (٢٢٩/١).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

۱۸۳ ـ وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ<sup>(۱)</sup> الْخَبَرْ لَامُ ٱبْتِدَاءٍ نَحْوُ<sup>(۲)</sup> «إِنِّي لَوَزَرْ<sup>(۳)</sup>» ۱۸۲ ـ وَلَا يَـلِـي<sup>(٤)</sup> ذِي (۱ اللَّامَ<sup>(۲)</sup> مَا قَـدْ نُـفِيَا وَلَا مِـنَ الْأَفْحَالِ مَـا كَــ«رَضِيَا»

<sup>(</sup>۱) في ب، ط، ن: «يصحب» بالياء، وفي ه، ي، ك: بالياء والتاء معاً، ولم تنقط في د. والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٧٨)، والمرادي (١/ ٢٢٤)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٣٩)، وابن عقيل (١/ ٣٦٢)، والمكودي (١/ ٢٢٩)، والسيوطي (ص١٦٦) والمكناسي (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) في ب،ك،ل،س: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ،و،ي.

<sup>(</sup>٣) «الوَزَر»: الملجأ، والحصن، والمعينُ. الصحاح (٢/ ٨٤٥)، وشرح ابن الناظم (ص١٢٢)، وابن جابر الهواري (٤٧/ب).

<sup>(</sup>٤) في ن: «تلي» بالتاء، وفي أ: بالتاء والياء معاً، ولم تنقط في م.

<sup>(</sup>٥) في د: «ذًا»، وهو موافق لشرح المرادي (١/ ٢٢٤)، والسيوطي (ص١٦٦)، وفي أ: «ذا، ذي».

قال الأزهري عَلَيْهُ (ص١٨٤): «(ذَا): وفي بعضِ النسخ (ذِي)؛ وكلاهُما اسمُ إشارةٍ في محلِّ نصبِ على المفعوليةِ بـ(يَلِي)»، وقال ياسين العليمي عَلَيْهُ (١/١٤٣): «(ولا يَلِي ذِي اللَّام): في بعض النسخ (ذَا اللَّام)؛ على تذكيرِ الحرفِ، والتأنيثُ أحسنُ؛ لأنَّ النسخَ مُتّفقة عليه في: (وَقَدْ يَلِيهَا)».

<sup>(</sup>٦) في ي: «اللامِ» بالجرِّ، وفي ن: «اللامُ» بالرَّفع، وفي ك: بالنَّصب والجرِّ معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه، و،ط،ل،م،س،ع.

قال الأزهري كَنْ (ص١٨٧): «(اللَّامَ): بالنصبِ، عطفُ بيانٍ لاسم الإشارةِ، أو: نعتٌ لهُ».

١٨٥ \_ وَقَدْ يَلِيهَا (١) مَعَ «قَدْ (٢)» كَ «إِنَّ (٣) ذَا

لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَا مُسْتَحُوذَا (٤)»

١٨٦ - وَتَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُ ولَ الْخَبَرْ

وَالْفَصْلَ، وَٱسْماً حَلَّ قَبْلَهُ الْخَبَرْ(٥) وَالْفَصْلَ، وَٱسْماً حَلَّ قَبْلَهُ الْخَبَرْ(٥) ١٨٧ \_ وَوَصْلُ «مَا» بِذِي الْحُرُوفِ مُبْطِلُ

إعْمَالَهَا، وَقَدْ يُبَقَّى الْعَمَالُ

(۱) في أ،ج،ي،م،ع: «تليها» بالتاء، وفي ك: بالياء والتاء معاً، ولم تنقط في د. والمثبت موافق لشرح المرادي (۱/٢٢٥)، والبرهان ابن القيم (۱/٢٤٠)، وابن عقيل (۱/٣٦)، والـشاطبي (۲/٣٥)، والـمكودي (۱/٣٠)، والأزهري (ص١٨٤)، والسيوطي (ص٥١٦)، والأشموني (١/١٤١).

(٢) في م: «قدِ» بكسر الدال، وبه ينكسر الوزن.

(٣) في ع: «كأن» بفتح الهمزة.

(٤) في ب: «مستحوَذا» بفتح الواو. قال الأزهري كلله (ص١٨٤): «(مُسْتَحْوِذَا): بالذال المعجمة؛ حالٌ من فاعلِ: (سَمَا)»، والمعنى: عَلا على الأعداءِ متغلّباً مستولياً. انظر: شرح الشاطبي (٢/ ٣٥٤)، والسيوطي (ص١٦٧).

وهنا انتهى السقط في ح.

(٥) في ل،ن،س،ع،ونسخة على حاشيتي ب،ك: «خبر» منكّراً. وهو موافق لشرح الشاطبي (٢/ ٣٤٢)؛ حيث قال (٢/ ٣٥٩): «وهذان البيتانِ كرّر الناظمُ في رويِّهما كلمةَ (الخَبر)؛ إلا أنّه جعلها في الأوّل معرفةً، وفي الثاني نكرةً، وهذا القدرُ من الاختلاف يُخرِج القافيةَ عن عَيْب الإيطاءِ عند الأخفشِ، وقد تقدّم له مثل هذا، ومرّ الاستشهادُ عليه»، وقال الصبان عَيْث كيْب الإيطاءِ عند الأخفشِ، فقد تقدّم له مثل هذا، ومرّ الاستشهادُ عليه، وقال السبخِ تنكيرُ: (حَلَّ قَبْلَهُ الخَبر) في هذا البيت إيطاءٌ، لكن في بعض النسخِ تنكيرُ: (خبرِ) الثاني، وهو دافعٌ للإيطاءِ على الأصحِّ».

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٨٠)، والمرادي (٢٢٦/١)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٢٦)، وابن عقيل (١/ ٣٧٠)، والمكودي (١/ ٢٣٢)، والأزهري (ص١٨٤)، والأشموني (١/ ٣١٠).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ أَنْفِيَّةُ الْبِن مَالِكِ

۱۸۸ - وَجَائِزُ رَفْحُكَ مَحْطُوفاً عَلَى مَنْصُوبِ «إِنَّ» بَعْدَ أَنْ تَسْتَكُمِ لَا (۱۱) مَنْصُوبِ «إِنَّ» بَعْدَ أَنْ تَسْتَكُمِ لَا (۱۱) مَنْ دُونِ «لَـــكِــنَّ، وَأَنْ مِـــنْ دُونِ «لَــيْــتَ، وَلَـعَـلَّ، وَكَائْ " ١٩٠ - وَحُمْفُ مَتْ «إِنَّ» فَـقَـلَّ الْـعَــمَـلُ وَكَانْ " وَكَائْ " وَكَائْ " وَكَائْ الْعَــمَـلُ وَحُمْفُ مَتْ «إِنَّ» فَـقَـلَ الْـعَــمَـلُ وَوَتَــلْـزَمُ السَّلَامُ إِذَا مَــا تُـهْمَـلُ وَتَــلْـزَمُ السَّلَمُ إِذَا مَــا تُـهْمَـلُ وَرَبَّـمَـا السَّتُحُخْنِي عَنْهَا إِنْ (۲) بَـدَا (۳) مَــكا أَلَامُ إِذَا مَــا تُـهْمَــدَا مَــا اللَّهُ مُلِكُ نَاسِخاً فَلَا مَــا تُــهُمَــدَا وَالْـفِحْلُ إِنْ لَـمْ يَـكُ نَاسِخاً فَلَا مَــا تُــهُمَــدَا وَالْـفِحْلُ إِنْ لَـمْ يَـكُ نَاسِخاً فَلَا مَــا يُحْمَلُ وَلَا تُحْمَلُ وَلَاهُ مَــكَ نَاسِخاً فَلَلا مَــكَ نَاسِخاً فَلَلا مَــكَ نَاسِخاً فَلَلا مَــكَ نَاسِخاً السَّــكَ نَا وَلَا تُحْمَلُ وَالْمُ مَــكَ نَاسِخاً السَّــكَ نَاسِخاً السَّــكَ نَاسِخاً السَّــكَ نَاسِخاً السَّــكَ نَاسِخاً وَإِنْ تُحْفَقُهُ «أَنَّ» فَاسْـمُهَا السَّــكَ نَا جُمْلَــةً مِـنْ بَـعْدِ «أَنْ» وَالْخَبَـرَ الْجُعَلْ جُمْلَةً مِـنْ بَـعْدِ «أَنْ»

<sup>(</sup>۱) في ل: «يستكملا» بالياء، وفي ب: بالتاء والياء، ولم تنقط في د،ع. قال الشاطبي عَنْهُ (۲/ ۳۷۰): «فالضمير في: (يستكمل) عائدٌ إمّا على (إِنْ)... أي: بعد أن يُؤتى بالخبر، وإمّا: على منصوبِ (إِنْ)، كأنّه أرادَ: بعد أن يستكمِل الاسمُ ما يطلبُه من جهةِ معناه من الخبرِ»، وقال ياسين العليمي عَنْهُ (ص ١٤٩): «قوله: (تَسْتَكُمِلَا): يحتمل أنّ معناه: حتى تستكمِل أنتَ معمولَيْها، أو: بعد أن تستكمِل هيَ معمولَيها، والأحسنُ أن يكون مفعولُ (تَسْتَكُمِل) لفظ: (الخَبر)، لا معمولَيها؛ لأن اسمَها قد ذُكر بقوله: (عَلَى مَنْصُوب إنَّ)».

<sup>(</sup>۲) في ك: «إن» بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ل،م،ن،س،ع. قال الأزهري كَلْنَهُ (ص۱۸۷): «(إِنْ): بكسرِ الهمزة؛ حرفُ شرطٍ».

<sup>(</sup>٣) أي: إِنْ ظَهر. شرح ابن جابر الهواري (٤٩/ب).

١٩٤ \_ وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَهُ يَكُنْ دُعَا

وَلَـمْ يَـكُـنْ تَـصْرِيـفُـهُ مُـمْـتَـنِعَـا وَلَـمْ يَـكُـنْ تَـصْرِيـفُـهُ مُـمْـتَـنِعَـا ١٩٥ \_ فَالْأَحْسَـنُ الْفَصْـلُ بِـ«قَـدْ» أَوْ نَـفْـي آَوْ

تَنْفِيسٍ أَوْ «لَوْ»، وَقَلِيلٌ ذِكْرُ «لَوْ»

١٩٦ \_ وَخُفِّ فَ شَ " ﴿ كَأَنَّ ﴾ أَيْ ضِاً (١) فَنُوي

مَنْصُوبُهَا (٢)، وَثَابِتاً (٣) أَيْضاً رُوِي



<sup>(</sup>١) في ن،ونسخة على حاشية ب: «أيضاً كأنَّ» بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۲) في حاشية ط: «مصحوبُها» وصحَّح عليها.

<sup>(</sup>٣) في ل: «وثانياً»، وهو تصحيف.

أَلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ 109

## «لَا» الَّتِي لِنَفْي الْجِنْسِ

١٩٧ \_ عَمَلَ "إِنَّ» ٱجْعَلْ لِـ "لَا» فِي نَكِرَهُ

مُ فُ رَدَةً جَ اءَتْ كَ أَوْ مُ كَ رَّرَهْ

١٩٨ - فَٱنْصِبْ بِهَا مُضَافاً ٱوْ مُضَارِعَهُ (٢)

وَبَعْدَ ذَاكَ الْخَبَرَ ٱذْكُرْ رَافِعَهُ

۱۹۹ \_ وَرَكِّبِ الْـمُـفْ رَدَ فَاتِـحاً كَــ«لَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةً»، وَالشَّانِ(٣) ٱجْعَلَا

٢٠٠ \_ مَـرْفُوعاً ٱوْ مَـنْصُوباً ٱوْ مُـرَكَّبَا(٤)

وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً لَا تَنْصِبَ

٢٠١ ـ وَمُفْرَداً نَعْتاً لِمَبْنِيٍّ يَلِي

فَا أَفْتَحْ أُوِ ٱنْصِبَنْ أُوِ ٱرْفَعْ تَعْدِلِ

٢٠٢ \_ وَغَيْرَ مَا يَلِي وَغَيْرَ الْمُفْرِدِ

لَا تَبْنِ، وَٱنْصِبْهُ، أَوِ الرَّفْعَ ٱقْصِدِ (٥)

<sup>(</sup>۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) أي: مُشابهاً له. العين (١/ ٢٧٠)، وتهذيب اللغة (١/ ٢٩٨)، وشرح المرادي (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) في أ،ج،ه،ح،ط،ك،ل،م،ن،س،ع: «والثاني» بإثبات الياء. قال الأزهري عَنَهُ (ص١٨٩): «(وَالثَّانِ): بحذف الياءِ والاكتفاء بالكَسرة؛ مفعولٌ أوَّل بـ(اجْعَلَا)».

<sup>(</sup>٤) في ك: «مركبا» بفتح الكاف وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،م،ن.

<sup>(</sup>٥) في نسخة على حاشية د: «أو ارفع تقصِد».

#### ٢٠٣ \_ وَالْعَطْفُ(١) إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ «لَا» ٱحْكُمَا

لَهُ بِمَا لِلنَّعْتِ ذِي الْفَصْلِ ٱنْتَمَى لَهُ بِمَا لِلنَّعْتِ ذِي الْفَصْلِ ٱنْتَمَى ٢٠٤ \_ وَأَعْطِ «لَا» مَعْ هَمْزَةِ ٱسْتِفْ هَام

مَا تَسْتَحِقُ (٢) دُونَ الْأَسْتِفْ هَامِ مَا تَسْتَحِقُ (٢) دُونَ الْأَسْتِفْ هَامِ ٢٠٥ وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ(٣) إِسْقَاطُ الْخَبَرْ

إِذَا (٤) الْـمُـرَادُ مَـعْ سُـقُـوطِـهِ ظَـهَـرْ



<sup>(</sup>۱) في د،ه: «والعطف» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ، ب، ج، و، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، ع.

قال المكودي كَنَّهُ (٢٤٧/١): «(وَالعَطْفُ): مبتدأٌ، وخبره: (احْكُما لَهُ)، ويجوزُ نصب (العَطْفَ): بفعل مضمرٍ يفسّرُه (احْكُما)؛ وهو أجودُ»، وانظر: حاشية ابن حمدون (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٢) في ل: «يستحق» بالياء في أوله، ولم ينقط في د،ح،س.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «(فِي ذَا البَابِ): إشارة إلى أنَّه غير شائع في الباب المحمول هذا عليه، وهو باب (إنَّ)»، وقال الشاطبي كَنَّهُ (١/ ٤٤٨): «هو بابُ (لَا) العاملة عمل (إنَّ)»، وقال ياسين العليمي كَنَّهُ (١/ ١٨٠): «الذي يترجَّع عندِي أنَّ المرادَ بالبابِ في قوله: (فِي ذَا البَابِ): بابُ (إنَّ) الشامل لـ(لَا)؛ لأن المصنَّف لم يتعرَّض فيما تقدَّم لحذفِ خبر (إنَّ وأَخَواتِهَا)، فيكون أخَّره؛ لأنَّ (لَا) من جملة أخواتِ (إنَّ وأَخَواتِهَا)، تعميمَ الحكم، ولا شكَّ أن الشيوعَ في الجميع»، وانظر: حاشية ابن حمدون (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) في ي، س: «إذِ» بكسر الذال، وهو موافق لشرح السيوطي (ص١٨١)، وفي ب، ج، ه، ح، ط: «إذا، إذِ» بالوجهين معاً، وفي حاشية ط: «كذا يقع في أكثر النسخ: (إذِ)؛ التي هي ظرفٌ لما مَضى، والصوابُ: (إذا)...».

والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (١/ ٥٢١)، وشرح أبي حيان (ص ٨٩)، والمرادي (١/ ٢٤)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٦٧)، وابن عقيل (٢/ ٢٤)، والشاطبي (٢/ ٤٤٨)، والمكودى (١/ ٢٤٨)، والمكناسي (١/ ٣٦٦)، والأشموني (١/ ٣٤٦).

أَلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلْفِيَّةُ الْبِن مَالِكِ

#### «ظَنَّ» وَأَخَوَاتُهَا (١)

٢٠٦ - ٱنْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُزْأَيِ ٱبْتِدَا

أَعْنِي «رَأَى، خَالَ، عَلِمْتُ، وَجَدَا ٢٠٧ ـ ظَنَّ، حَسِبْتُ، وَزَعَمْتُ، مَعَ عَدُّ

حَجَا، دَرَى، وَجَعَلَ اللَّذْ كَاعْتَقَدْ

<sup>=</sup> قال الشاطبي كَنَّهُ (٢/ ٤٤٩): «ويثبت في بعض النسخ: (إذِ المُرَادُ)، بـ(إِذْ) التي للمضيِّ، ومرادُه: تعليلُ شياع إسقاطِ الخبر، ويثبت بـ(إِذَا) التي للاستقبالِ، وهو أيضاً ظاهرُ المعنى، حيث كان قيداً في شياع حذفِ الخبر، فاقتضى أنه إذا لم يُعلَمْ غير جائز الحذف البتَّة، وكذا قال في الشرح»، وانظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٥٣٥)، وقال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (٥٢٥/ب): «(إِذَا) في قولِه: (إِذَا المُرَادُ) بفتحِ الذّالِ، لا يستقيمُ المعنَى إلَّا عليهِ»، ووافقه الخضري (١/ ٢٩٢)، وقال المكناسي كَنَّهُ (١/ ٣٦٦): «والشَّرطُ أبينُ»، ووافقه الصبان الخضري (١/ ٢٩٢)، وقال السجاعي كَنَّهُ (١/ ٤٩٤): «لأنَّ التعليل يُوهم ظهورَ المراد في كلِّ تركيب وقعت فيه (لا)، وليس كذلِك؛ بل قد يَظهرُ وقد لَا».

<sup>(</sup>۱) في أ، ونسخة على حاشية د: «ظنَنْتُ وأخواتُها»، وفي ع زيادة: «بابُ». قال ياسين العليمي كَنَّهُ (١/ ١٨٠): «هذه الترجمةُ خيرٌ من أن يُقال: (أَفْعَالُ القُلُوبِ)؛ لأنَّ هذا يحتاجُ إلى تخصيص، بخلاف الأوَّل؛ فإن قولَهم: (ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا) قد صار عَلَماً على ما يُراد به من الأفعالِ، ولهذا احتاج المصنّفُ أَن يقول: (أَعْنِي رَأَى) لمّا قال: (انْصِبْ بفِعْل القَلْب جُزْأَى ابْتِدَا)».

۲۰۸ \_ وَهَبْ، تَعَلَّمْ»، وَالَّتِي (١) كَـ (صَيَّرَا»

أَيْضاً بِهَا(٢) ٱنْصِبْ مُبْتَداً وَخَبَرَا ٢٠٩ ـ وَخُصَّ بِالتَّعْلِيقِ وَالْإِلْغَاءِ(٣) مَا

مِنْ قَبْلِ «هَبْ»، وَالْأَمْرَ (٤) «هَبْ» قَدْ أُلْزِمَا

قال الشاطبي كَنَّ (٢/ ٤٦٣): "وقع في نُسخ هذا الرَّجَز: (وَالَّذِي كَصَيَّرَا)؛ بلفظ (الَّذِي) الواقعة على المُذكَّر، ثم قال: (انْصِبْ بِهَا) فأتى بضمير المؤنَّثِ، فكان الأوْلى أن يأتي بـ(الَّتِي) عوضَ (الَّذِي)، ليكون المعنى: والأفعالُ التي كصيّر انصبْ بها كذا، فيتطابق اللفظانِ، أو يأتي بضمير المذكّر على معنى: والفعل الذي كصيّر انصب به كذا، فيتطابقان أيضاً، ووجهُ ما فعل أنّه عزم أولاً أن يُصَدِّر قسمي الأفعالِ بلفظ الجنسِ فقال أولاً: (انْصِبْ بِفِعْلِ القَلْبِ)، ولم يقل: بأفعالِ القلب، ثمّ قال: (وَالَّذِي كَصَيَّرَ)، أي: والجنسُ الثاني من الأفعالِ الذي هو شبيهٌ بـ(صَيَّرَ)، ثم لمّا كان جنسُ ما معناه معنى (صَيَّرَ) تحته أشخاصٌ متعدِّدة، نبّه على ذلك بقول: (انْصِبْ بِهَا)، أي: بأشخاصِ ذلك الجنس، فكان الإتيانُ بضمير المؤنَّث الصالح للجماعة أوْلى».

والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٢٤٥)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٦٧)، وابن عقيل (٢/ ٢٨)، والسموني (١/ ١٥٨)، والأسموني (١/ ١٥٨)، والمكناسي (١/ ٣٦٧).

قال ابن هشام عَنَهُ في حاشية د: «نسخة: (وَالَّتِي كَصَيَّرَا أَيْضاً بِهَا)؛ هذا الأحسنُ؛ لأنَّ الذي كـ(صَيَّرَا) ليس شيئاً واحداً»، وقال المكودي عَنَهُ (١/ ٢٥٢): «(وَالَّتِي) مبتدأٌ، خبرُه: (انْصِبْ بِهَا)».

- (۲) في د،ح: «به».
- (٣) في ل، س: «بالإلغاء والتعليق» بتقديم وتأخير، وهو موافق لشرح الشاطبي (٢/ ٤٦٤). وابن عقيل والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٢٤٦)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٧٤)، وابن عقيل (٢/ ٤٤-٤٥)، والمكودي (١/ ٢٥٢)، والأزهري (ص١٩٣)، والسيوطي (ص١٨٦)، والأشموني (١/ ١٥٩).
- (٤) في ب، ن: «والأمرُ» بالرَّفع، وفي ك: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من أ، ج، د، ه، و، ز، ط، ي، ل، م، ع.

<sup>(</sup>۱) في أ، د، ه، و، ح، ك، م، ع، ونسخة على حاشية ج: «والذي».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ الْبِن مَالِكِ

٢١٠ - كَذَا ("تَعَلَّمْ)، وَلِغَيْرِ الْمَاضِ مِنْ
 سواهُ مَا ٱجْعَلْ كُلَّ مَا لَهُ زُكِنْ (١)
 ٢١١ - وَجَوْرِ (٢) الْإِلْخَاءَ لَا فِي الْإَبْتِدَا
 وَٱنْ وِضَوِ مَد رَالشَّانُ أَوْ لَامَ ٱبْتِدَا
 ٢١٢ - فِي مُ وهِم إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا
 وَٱلْتَ زِمِ الشَّعْلِيةَ (٣) قَبْلَ نَفْي (مَا

<sup>=</sup> قال الخضري كَلَهُ (١/ ٣٠٠): «(وَالأَمْرُ): مبتدأٌ، و(هَبْ): مُبتدأً ثانٍ، خبره: (أُلْزِمَا)، أو أن (الأَمْرَ): مفعولٌ ثان مقدّم لـ(أُلْزِمَ)»، وقال المكودي كلهُ (١/ ٢٥٣): «(هَبْ): مبتدأٌ، وخبرُه: (قَدْ أُلْزِمَا)، وفي (أُلْزِمَا) ضميرٌ يعودُ على (هَبْ)، و(الأَمْرَ): مفعولٌ ثانٍ بـ(أُلْزِمَ)»، وقال الأزهري كلهُ (ص١٩٤) - تعقيباً عليه -: «فيه تقديمُ معمولِ الخبر الفعليِّ على المبتدأ، وقد مرَّ أنّه لا يجوزُ إلا في الشعرِ، ولو رفعَ (الأَمْرَ): على أنه مبتدأُ أوّل، و(هَبُ): مبتدأ ثانٍ، وجملة (قَدْ أُلْزِمَا): خبرُ الثاني، وهو وخبرُه: خبرُ الأوّل، والعائدُ إلى المبتدأ الأوّل الضميرُ المرفوع على النيابة عن الفاعلِ المستترِ في: (أُلْزِم)، والعائد إلى المبتدأ الأول محذوفٌ، والتقدير: والأمرُ هب قد ألزمه؛ لسلِمَ من هذَا».

<sup>(</sup>١) أي: كلّ ما عُلِم للماضي مِنَ الأحكام. شرح المرادي (١/٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) في ح: «وجوزوا».

قال الأزهري كَنْهُ (ص١٩٤): «(وجَوِّزِ): بفتح الجيم وكسر الواوِ؛ فعلُ أمرٍ».

<sup>(</sup>٣) في ب،د،و،ز،ل،م،س،ع: «والتُزِمَ التعليقُ» مبنيًّا لما لم يُسمّ فاعله، وفي أ،ه،ك: بالوَجهَيْن معاً، والمثبت من ج،ط،ي،ن.

قال الأزهري كَنْهُ (ص١٩٥): «(وَالْتَزِمِ): فعل أمرٍ على الأنسبِ بما قبله، وفي بعضِ النسخ: ماضٍ مبنيٌّ للمفعول، (التَّعْلِيق): مفعولٌ به على الأوَّل، ونائبُ الفاعل على الثانِي»، وقال الصبان كَنَّهُ (٣٦/٣): «وقوله: (وجَوِّزِ الإِلْغَاءَ)، وقوله: (والْتَزِمِ التَّعْلِيقَ)؛ بناءً على أنّ الرواية في هذين بصيغةِ الأمر؛ كما هو المشهورُ».

۱۱۳ \_ وَكِ " نَظُنُ " اَجْ عَلْ " اَبْ تِ لَا اَوْ قَ سَمْ اَوْ اَلْهُ اَنْ حَتَى مُ كَذَا، وَالْإِلْسْ قِفْهَا مُ ذَا لَهُ اَنْ حَتَى مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في ل: «لامِ» بالجرِّ، وفي هـ، ك: بالرَّفع والجرِّ، والمشبت من أ،ب، د، و، ز، ط، ي، م، ن، ع.

قال الشاطبي عَنَهُ (٢/ ٤٧٨ - ٤٧٨): «(لَامُ ابْتِدَاءِ): مبتداً، خبرُه (كَذَا)، ولا يصحُّ أن يكون (لَامُ) مجروراً عطفاً على (نَفْي)؛ لأنَّ قوله: (كَذَا) لا يكونُ له معنى مفهومٌ، ويريد أنَّ لام الابتداءِ ولامَ [القسم]: مثلُ (مَا) و(إِنْ) و(لَا) في أنّهما يُعلِّقان الفعلَ عن العملِ»، وقال الأزهري عَنَهُ (ص ١٩٥): «ولا يصحُّ أن يكون (لَامُ ابْتِدَاءٍ أَوْ قَسَم): معطوفينِ على (ما)؛ لفساد المعنى والصناعة، فليُتأمل».

<sup>(</sup>٢) في ع: «عرفانِ» بكسرة واحدة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

<sup>(</sup>٣) في ب،ج: «ملتزِمه» بكسر الزاي، والمثبت من أ،د،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،س،ع. قال الأزهري كَلَّهُ (ص١٩٥): «(مُلْتَزَمَه): بفتح الزاي، اسمُ مفعول، نعتٌ لـ(تَعْدِيَةٌ)».

<sup>(</sup>٤) في ب: «انم» غير واضحة، وفي حاشيتها: «أتمَّ» وفوقها رمز يشبه البيان، وبه ينكسر الوزن. ومعنى «انْمِ»: انسُب. شرح ابن عقيل (٢/٥٣).

<sup>(</sup>٥) في ي، ك: «مستفهِما» بكسر الهاء، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ل،ن،س. قال ابن جابر الهواري عَلَيْهُ (٥٥/ب): «(مُسْتَفْهَماً): بفتح الهاء؛ لأنَّه اسمُ مفعولٍ».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٢١٨ \_ بِغَيْرِ ظَرْفٍ (١) أَوْ (٢) كَظَرْفٍ أَوْ (٣) عَمَلْ

وَإِنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ وَإِنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ ٢١٩ \_ وَأُجْرِيَ الْقَوْلُ كَظَنِّ مُطْلَقَا

عِنْدَ سُلَيْمٍ (٤) نَحْوُ (٥) ﴿قُلْ ذَا مُشْفِقًا ﴾



<sup>(</sup>١) في ح: "بظرف" بدل: "بِغَيْرِ ظُرْفٍ"، وهو تصحيفٌ.

<sup>(</sup>٢) في أ،ج،ه،ي: «او» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٣) في أ، ه، ي: «او» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٤) قال النَّاظم كَلَفُ في شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٦٧): «وبنو سُلَيْم يُجرون القولَ مجرى الظنِّ؛ سواءً كان فعلاً ماضياً، أو مضارعاً، أو أمراً، أو اسمَ فاعل، أو مصدراً، فيقولون: قلت زيداً منطلقاً، وأعجبني قولك عمراً مقيماً، وأنت قائلٌ بشراً كريماً». وانظر: شرح ابن الناظم (ص١٥٧).

<sup>(</sup>٥) في ب، ه، ز، ط، ك، ل، م، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ج.

#### «أَعْلَمَ، وَأَرَى»

۲۲۰ ـ إِلَـــى ثَـــلَاثَـــةٍ «رَأَى، وَعَــلِــمَــا»

عَــدَّوْا؛ إِذَا صَـارَا (٢) «أَرَى، وَأَعْـلَـمَا» عَــدَّوْا؛ إِذَا صَـارَا (٢) «أَرَى، وَأَعْـلَـمَا» (٢٢١ ـ وَمَا لِـمَـفْـعُـولَـعُ «عَـلِـمْـتُ (٣)» مُـطْلَـقَا

لِلثَّانِ وَالثَّالِثِ أَيْضاً حُقِّقًا لِللَّارِثِ أَيْضاً حُقِّقًا ٢٢٢ \_ وَإِنْ تَعِدَّيَا لِوَاحِدٍ بِللَّ

هَمْ إِ: فَالِأَثْنَيْ نِهِ تَوَصَّالًا (٤)

(۱) في ع زيادة: «باب».

قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «إن قلت: كيف بوَّب على: (أَعْلَمَ وَأَرَى)، وذكرَ: (أَخبر، وخبَّر، وحدَّث، وأنبَأ، ونبَّأ)، ولم يقلْ كما قال: (كَانَ وَأَخوَاتُهَا، وظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا)، قلتُ: إنَّما تعدّي (أَعْلَمَ، وَأَرَى) إلى ثلاثةٍ؛ لأنَّها نقلا ممَّا يتعدّى لاثنين فكسَبَهما حرف النقل مفعولاً ثالثاً، وأمَّا البواقي فإنَّما تعدّت للثلاثة على تضمُّنها معنى (أَعْلَمَ وَأَرَى)؛ ذكره ابن عُصفور رحمه اللَّه تعالى وغيرُه، فلهذا بوَّب على الأصلِ كما تقول: (باب كان) وتترك ذكر أخواتِها»، وانظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (١٦١)، وشرح الشاطبي (٢/٠١٥)، وحاشية ابن حمدون (٢/٠٢١).

- (۲) في ح،ع: «صار» من غير ألف الاثنين. قال الأزهري كَلَهُ (ص١٩٨): «(صَارَا): فعل ماضٍ ناقصٌ، والألف: اسمها، وهو ضميرٌ يعود إلى: (رَأَى وَعَلِمَ)».
- (٣) في ز: «ظننت»، وفي نسخة على حاشيتها: «علمت» وصحَّح عليها، والمثبت هو الصحيح؛ لأنَّ «علمت»، و«ظننت» يختلفان في الأحكام. انظر: شرح المرادي (٢٥٦/١).
- (٤) في م: «تُوصِّلا» مبنيًا لما لم يسم فاعله، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س،ع.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

#### ٢٢٣ ـ وَالثَّانِ مِنْهُ مَا كَثَانِي (١) ٱثْنَيْ «كَسَا»

فَهْ وَ (٢) بِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ (٣) ذُو ٱنْتِسَا (٤)

٢٢٤ \_ وَكَ (أُرَى) السَّابِقِ (نَبَّا (٥)، أُخْبَرَا

 $\tilde{z}$  حَدَّثَ، أَنْ بَا أَنْ بَا أَنْ الْأَرْ)، كَذَاكَ (٧) خَبَّرَا»



= قال الصبان كَنْ (٢/٥٦): «(توصّلا): إمَّا ماضٍ مبنيٌّ للمجهول، أو فعلُ أمر مؤكَّدٌ بالنونِ الخفيفة المنقلبةِ ألفاً للوقفِ، ويُرجِّح هذا وجودُ الفاء بدون احتياجٍ إلى تقديرٍ قد عقبَها، بخلاف الأوَّل». وانظر: إعراب الألفية (ص١٩٨).

(۱) في أ،ب،ه،ي،ك: «كثان» من غيرياء.

(۲) في ح: «وهو» بالواو.

(٣) في ب: «حال» بدل: «حُكْم»، وفي نسخة على حاشيتها: «حكم».

(٤) في ن: «ذو اتِّسا».

قال العكبري كَلَّهُ في إعراب لامية الشنفرَى (ص١٠١-١٠٢): "(اتَّسى): بالتشديدِ؛ (افتعل) من الأسوةِ، وهي: الاقتداءُ... ويُروَى بالهمزِ فيهِما من غير تشديدٍ، وهو: أجودُ من الأوَّلِ»، وانظر: شرح الشاطبي (٢/ ٥٢٥).

(٥) في ب،د: «أَنْبَا»، وفي و،ي: «نبّاً» بهمزة مفتوحة، وبه ينكسر الوزن، وفي ج،ك: «نبّاً». بهمزة ساكنة، وفي نسخة على حاشية ب: «نبّا».

قال الأزهري كَنْ (ص١٩٩): «(نَبَّا): بتشديدِ الباء المُوحَّدةِ».

- (٦) في ب، د: «نَبَّأ»، وفي أ، هـ، ل، م، س، ع، ونسخة على حاشية ب: «أنبا» بإبدال الهمزة ألفاً، وفي ط: «أنبا، أنباً» بالوَجهَيْن معاً.
- (۷) في ب، ل، م، س: «وكذاك» بزيادة واو قبلها. وهو موافق لشرح ابن جابر الهواري (۲۰۸)، وشرح الألفية لابن طولون (۱/ ۳۰۸).

#### الْفَاعِلُ (١)

٢٢٥ ـ الْفَاعِلُ: الَّذِي كَمَرْفُوعَيْ «أَتَى

زَيْدٌ، مُنِيراً (٢) وَجْهُهُ، نِعْمَ الْفَتَى»

٢٢٦ ـ وَبَعْدَ فِعْلِ فَاعِلٌ، فَإِنْ ظَهَرْ

فَهُ وَ، وَإِلَّا فَضَمِ يَرُّ ٱسْتَتَرْ

٢٢٧ \_ وَجَـرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا

لِٱثْنَيْنِ (٣) أَوْ جَمْع كَ (فَازَ الشُّهَدَا)

۲۲۸ \_ وَقَدْ يُقَالُ: «سَعِدَا، وَسَعِدُوا»

وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِر بَعْدُ مُسْنَدُ (٤)

٢٢٩ - وَيَسرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلِ أُضْمِرَا

كَمِثْل «زَيْدٌ» فِي جَوَابِ «مَنْ قَرَا (٥)؟»

٢٣٠ \_ وَتَاءُ تَأْنِيثٍ تَلِي الْمَاضِي إِذَا

كَانَ لِأُنْتُ عِي كَد الْأَنْتُ مِنْدُ الْأَذَى »

<sup>(</sup>۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>۲) في ح: «منير».

<sup>(</sup>٣) في د: «لاثنينِ» بالتنوين، وهو وهم.

<sup>(</sup>٤) في ح: "يسند" بالياء.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت في ه مؤخر عن البيت الذي بعده.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٢٣١ - وَإِنَّ مَا تَلْزَمُ فِ عُلَ مُضَمَّ مِ ذَاتَ (١) حِرِ (٢) مُ تَصِلٍ أَوْ مُ فَيهِمٍ ذَاتَ (١) حِرِ (٢) مُ تَصِلٍ أَوْ مُ فَيهِمٍ ذَاتَ (١) حِرِ (٢) ٢٣٢ - وَقَدْ يُبِيحُ الْفَصْلُ تَرْكَ التَّاءِ فِي نَحْوِ «أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ» نَحْوِ «أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ» ٢٣٣ - وَالْحَذْفُ مَعْ فَصْلٍ بِ «إِلّا» فُضَّلًا كَا وَالْحَذْفُ مَعْ فَصْلٍ بِ «إِلّا» فُضَّلًا كَا اللهَ الله عَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

ضَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ صَمِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ ٢٣٥ - وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ

مُذَكِّرٍ: كَالتَّاءِ مَعْ (٣) إِحْدَى اللَّبِنْ (٤)

<sup>(</sup>۱) في س،ع: «ذاتِ» بالجرِّ، وفي ب: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ى،ك،ل،م،ن.

ص قال الأزهري كَلَفْه (ص٢٠٢): «(ذَاتَ): بمعنى صاحبة، مفعولُ (مُفْهم)».

<sup>(</sup>٢) في أ،ي،ع: «حري» بزيادة ياء. ومعنى «الحِرِ»: فَرْجُ المرأةِ، وأصله: حِرْح، وجمعه: أَحْرَاح، والمقصودُ هنا: التأنيثُ الحقيقيُّ، وهو: تأنيث كلِّ ذات فرْج من العقلاءِ وغيرِهم. تهذيب اللغة (٣/ ٢٧٨)، وشرح المرادي (١/ ٢٦٥)، وابن جابر الهواري (٥٨/ب).

<sup>(</sup>٣) في ع: «في». والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩٧)، وشرح المرادي (١/ ٢٦٧)، والبرهان ابن القيم (١/ ٣٠٨)، وابن عقيل (٢/ ٩٣)، والشاطبي (٢/ ٥٨٢)، والمكودي (١/ ٢٧٢)، والأشموني (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) أي: اللَّبِنَةُ؛ وهي الطُّوبَةُ التي يُبني بها، والمقصودُ: التأنيثُ المجازيُّ. جمهرة اللغة (١/ ٣٧٩)، والمدخل إلى تقويم اللِّسان لابن هشام اللَّخمي (ص٣٨٥)، وشرح المرادي (١/ ٢٦٧)، وابن عقيل (٢/ ٩٥).

٢٣٦ ـ وَالْحَذْفَ (١) فِي (نِعْمَ الْفَتَاةُ» ٱسْتَحْسَنُوا
لإَنَّ قَصْدَ الْحِنْسِ فِيهِ بَيِّنُ وَ
٢٣٧ ـ وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْعُ ولِ أَنْ يَنَّ صِلَا
وَالْأَصْلُ فِي الْمَفْعُ ولِ أَنْ يَنْفَصِلَا
٢٣٨ ـ وَقَدْ يُحِي الْمَفْعُ ولُ أَنْ يَنْفَصِلَا
٢٣٨ ـ وَقَدْ يُحِي الْمَفْعُ ولُ قَبْلَ الْفِعْلِ
٢٣٩ ـ وَأَخِّرِ الْمَفْعُ ولَ إِنْ لَبْسُ حُنِرْ
٢٤٠ ـ وَمَا بِ (إِلَّا» أَوْ بِ (إِنَّ مَا» ٱنْحَصَرْ
١٤٠ ـ وَشَاعَ نَحْ وُ(٢) (خَافَ رَبَّ هُ عُمَرْ)
وَشَذَ (٣) نَحْ وُ(٤) (زَانَ نَوْرُهُ(٥) الشَّجَرْ»
وَشَذَ (٣) نَحْ وُ(٤) (زَانَ نَوْرُهُ(٥) الشَّجَرْ»

<sup>(</sup>۱) في ب،ن: «الحذفُ» بالرَّفع، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،س،ع.

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٠٤): «(وَالحَذْفَ): بالنّصب؛ مفعولٌ مقدم بـ(اسْتَحْسَنُوا)، هذا هو الراجحُ، ويجوز أن يكونَ مبتداً، وجملة (اسْتَحْسَنُوا): خبرُه، والعائد محذوفٌ، والتقدير: والحذفُ استحسنوهُ في كذا». وانظر: شرح المكودي (٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) في ب: «نحو» بالنَّصب، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ،ج،د،و،ه،ز،ط،ي،ل،م،ن.

قال المكودي كَنْهُ (١/ ٢٧٦): «(نَحُوُ): فاعلٌ بـ (شَاعَ)، وهو على حذفِ مضافٍ، والتقدير: شاعَ نحوُ قولِك، وكذلك: (شَذَّ)».

<sup>(</sup>٣) في ج: «وقل»، وفي حاشيتها: «وشذ» وفوقها رمزٌ لم يتبيّن من التَّصوير.

<sup>(</sup>٤) في ب: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن.

<sup>(</sup>٥) «نَوْرُهُ»: أي: زَهرُه، وفيه لغتان: نَوْر، ونُوَّار. المذكر والمؤنث لابن الأنباري (١/ ٥٢٨)، والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (٢/ ٣٧).

ٱلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

#### النَّائِبُ عَنِ الْفَاعِلِ (١)

٢٤٢ \_ يَـنُـوبُ مَـفْعُـولٌ بِـهِ عَـنْ فَـاعِـلِ

فِيمَالَهُ كَ "نِيلَ خَيْرُ نَائِلِ"

٢٤٣ - فَأُوَّلَ (٢) الْفِعْلِ ٱضْمُمَنْ، وَالْمُتَّصِلْ

بِالْآخِرِ ٱكْسِرْ (٣) فِي مُضِيٍّ كَ «وُصِلْ» ٢٤٤ ـ وَٱجْعَلْهُ مِنْ (٤) مُضَارِع مُنْفَتِحَا

كَ ( يَنْتَحِي (٥) الْمَقُولِ (٦) فِيهِ: ( يُنْتَحَى )

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

(۲) في هـ، ط،ك، ل، م،ن، س: «وأولَ» بالواو والنَّصب، وهو موافق لشرح المرادي (۱/ ۲۷٤)، والشاطبي (۳/ ۱۳)، والأزهري (ص۲۰۷)، والسيوطي (ص۲۲۰)، وفي ع: «وأول» بالواو والإهمال، وفي أ: «فأول» بالفاء، وبالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب،ج،د،و،ي. وهو موافق لشرح أبي حيان (ص۱۱۱)، والبرهان ابن القيم (۱/ ۲۱۹)، وابن عقيل (۲/ ۱۱۲)، والأشموني (۱/ ۱۸۱).

قَالَ المَكُودِي كَنَّهُ (١/ ٢٨٧): "(وَأُوَّلَ الفِعْلِ): مفعولٌ مقدَّم بـ (اضْمُمَن)"، وقال السجاعي كَنَّهُ (١/ ١١٠): "(فَأُوَّلَ الفِعْلِ): هذا كالإستدراك على قولِه: (فِيمَا لَهُ)، أي: ينوبُ المفعول به عن الفاعل في جميع الأحكام، إلَّا أنه يُغيِّر الفعلَ عن صيغته الأصليَّة إلى صبغة تؤذنُ بالنباية.».

(٣) في د: «اجعل»، وفي م: «اكسُر» بضم السين. قال الزبيدي صَّلَهُ في تاج العروس من جواهر القاموس (١٤/ ٣٥): «(كَسَر): كَسَرَه يَكْسِرُه، مِن حَدّ: (ضَرَبَ)».

(٤) في ط: «في»، وفي نسخة على حاشيتها بخطِّ مُغايرٍ: «من» وكتب أنَّها صحيحة.

- (٥) «الْانْتِحَاء»: هو الاعتراضُ والاعتماد والقصدُ إلى الشيء. تهذيب اللغة (٥/١٦٣)، وشرح الشاطبي (٣/ ١٥).
- (٦) في أ،و،ز،ي،ن: «المقولُ» بالرَّفع، وفي ب،ج،د،ه،ك،م: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ط،ل،س.

٧٤٥ ـ وَالشَّانِيَ التَّالِيَ «تَا الْمُطَاوَعَهُ»

كَالْأَوَّلِ ٱجْعَلْهُ بِلَا مُنَازَعَهُ

٢٤٦ \_ وَثَالِثَ (١) الَّذِي بِهَمْ زِ الْوَصْلِ

كَالْأَوَّلِ ٱجْعَلَنَّهُ كَ «ٱسْتُحْلِي»

٧٤٧ \_ وَٱكْسِرْ أَوَ(٢) ٱشْمِمْ (٣) فَا ثُلَاثِيِّ أُعِلْ

عَيْناً، وَضَمُّ (٤) جَا - كَ (بُوعَ» - فَٱحْتُمِلْ

٢٤٨ - وَإِنْ بِشَكْل خِيفَ لَبْسٌ يُجْتَنَبْ

وَمَا لِــ (بَاعَ) قَدْ يُرَى لِنَحْوِ (حَبُّ)(٥)

<sup>=</sup> قال المكودي كَلْشُ (١/ ٢٨٧- ٢٨٨): «(المَقُولِ): نعتٌ لـ(يَنْتَجِي)... ويجوزُ ضبط (المَقُول) بالضمِّ، فيكون قد تمَّ الكلامُ عند قوله: (كَيَنْتَجِي) ثم استأنفَ... وبالأوّل جزم المرادي». وانظر: شرح المرادي (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۱) في أ: «وثالثُ» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري ﷺ (ص۲۰۸): «(وَثَالِثَ): مفعولٌ بفعل محذوفٍ، يفسّرُه: (اجْعَلَنَّهُ)».

<sup>(</sup>٢) في أ،ج،ه،و،ط،ك: «أوِ» بكسر الواو، وفي ي،ل: بفتح الواو وكسرها، والمثبت من د،ز،ن.

قال الخضري عَلَمُهُ (١/ ٣٧٦): «(أَوَ اشمِمْ) بنقلِ فتح الهمزة إلى الوَاو، وليست مكسُورة؛ لأنّه من (أَشَمَّ) الرباعيّ، ومصدرُه الإشمامُ»، وانظر: حاشية الصبان (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي كَنَّ (٣/ ٢١-٢٢): "والثاني: إشمامُ الفاءِ الضمَّ فتقول: (قيل، وهيج، وقيم)، ولم يتعرَّض لصورتِهِ كيف تكون؟ وفي ذلكَ ثلاثةُ مذاهب: أحدُها: ضمُّ الشفتين مع النطقِ بالفاءِ، فتكون حركتُها بين حركتي الضمِّ والكسرِ، نحو: (قيل، وبيع)، وهذا هو المعروفُ المشهورُ والمقروء به، والثاني: ضمُّ الشفتين بعدَ إخلاصِ كسرةِ الفاءِ، نحو: قيل، وبيع، والثالثُ: ضمُّ الشفتينِ قبل النطقِ بها»، وانظر: التيسير في القراءات السبع للداني (ص٧٤٧)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٢٠٤)، وشرح المرادي (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) في حاشية ه: «وضُّم...» لم يتبيَّن من التصوير.

<sup>(</sup>٥) في نسخة على حاشية ب: جعل هذا البيت مؤخراً عن الذي بعده.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٢٤٩ \_ وَمَا لِفَا «بَاعَ»: لِمَا الْعَيْنُ تَلِي

فِي «ٱخْتَارَ، وَٱنْقَادَ» وَشِبْهٍ يَنْجَلِي

٢٥٠ \_ وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ ٱوْ مِنْ (١) مَصْدَرِ

أَوْ حَرْفِ جَرِّ بِنِيَابَةٍ حَرِي (٢)

٢٥١ \_ وَلَا يَسنُوبُ بَعْضُ هَسنِي (٣) إِنْ وُجِسدْ

فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ، وَقَدْ يَرِدْ

٢٥٢ \_ وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الشَّانِ مِنْ

بَابِ «كَسَا» فِيمَا ٱلْتِبَاسُهُ أُمِنْ

٢٥٣ \_ فِي بَابِ ﴿ ظَنَّ ، وَأَرَى ﴾ الْمَنْعُ ٱشْتَهَرْ

وَلَا أَرَى مَنْ عِاً إِذَا الْقَصْدُ ظَهَرْ

(۱) «مِنْ» سقطت من ح.

<sup>(</sup>٢) في د، و، ح، ي، ك: «حر» من غير ياء. وهو موافق لشرح أبي حيَّان (ص١١٤)، والأشموني (١/ ١٨٢).

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص179)، والمرادي (1/779)، والبرهان ابن القيم (1/779)، وابن عقيل (1/779)، والشاطبي (1/779)، والمكودي (1/779)، والسيوطي (1/779).

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٠٨): «(حَرِي): بتخفيفِ الياء لِلضرورةِ، صفةٌ مشبَّهة، بمعنى: حَقيق؛ مرفوعٌ على الخبريَّةِ»، وقال ابن منظور كَنَّهُ في لسان العرب (١٧٣/١٤): «حَرِيٌّ بكذا، وحَرِي بكذا، وبالحَرَى أن يكون كذا، أي: جَديرٌ وخَليقٌ». وانظر: إصلاح المنطق (ص٨٠).

<sup>(</sup>٣) في ب: «هذا».

قال المكودي كَنَّهُ (١/ ١٨٤): «(هَذِي): إشارةٌ إلى الأربعةِ المذكورةِ»، وقال الأشموني كَنَّهُ (١/ ١٨٤): «(وَلَا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي) المذكوراتِ، أعنى: الظرف، والمصدر، والمجرور».

# ٢٥٤ \_ وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِّقًا بِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقًا (١)



<sup>(</sup>۱) في د، س: «تحقَّقا» بالتاء، وفتح القاف، وفي ك: «محققا» بالميم، وفتح القاف وكسرها، وفي ح،ع،ونسخة على حاشية س: «محققا» مهملة، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن.

قال المكودي كَلْنَهُ (١/ ٢٨٩): «(مُحَقَّقًا): حالٌ من الضميرِ المستترِ في (لَهُ)، العائدِ على: (النَّصْتُ)».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

## اَشْتِغَالُ الْعَامِلِ عَن الْمَعْمُولِ (١)

٢٥٥ - إِنْ مُضْمَرُ ٱسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَعَلْ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلُ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلُ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلَ اللَّهِ مِرَا
 ٢٥٦ - فَالسَّابِقَ ٱنْصِبْهُ بِفِعْلٍ أُضْمِرا
 ٢٥٧ - وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا
 يَحْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَ "إِنْ، وَحَيْثُ مَا
 ٢٥٨ - وَإِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا بِالاَّبْتِ دَا(٣)

يَخْتَصُّ: فَالرَّفْعَ (٤) ٱلْتَزِمْهُ أَبَدَا

<sup>(</sup>۱) في ع زيادة: «بابُ»، وفي د: «الاشتغال»، وفي حاشيتها: «اشتغال العامل عن المعمول» وصحّح عليه.

 <sup>(</sup>۲) في ع: «موافقاً» بالنَّصب.
 قال الأزهري كَنْ (ص۲۱۲): «(مُوَافِقٍ): نعتٌ ثانٍ لـ(فِعْلٍ)».

<sup>(</sup>٣) في نسخة على حاشية د: «بالمبتدا».

<sup>(</sup>٤) في و: «فالرفع» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،د،ه،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢١٢): «(الرَّفْعَ): مفعولٌ بفعلٍ محذوف، يفسّرُه (الْتَزِمْهُ)؛ على الراجح في هذا البابِ».

#### ٢٥٩ \_ كَـذَا إِذَا الْـفِحْلُ تَـلًا مَا لَـمْ(١) يَـرِدْ

مَا قَبْلَهُ مَعْمُولَ مَا (٢) بَعْدُ وُجِدْ

٢٦٠ ـ وَٱخْتِيرَ (٣) نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ

وَبَعْدَ مَا إِيلَاقُهُ (٤) الْفِعْلَ غَلَبْ

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص١٢٠)، والبرهان ابن القيم (١/ ٣٣٢)، وابن عقيل (٢/ ١٣٥)، والمكودي (١/ ٢٩٣)، والتَّصريح للأزهري (١/ ٤٤٢)، وشرح السيوطي (ص٢٢٣)، والأشموني (١/ ١٨٩).

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢١٣): «(لَنْ): حرف نفي ونصب واستقبال، وفي بعض النَّسخ (لَمْ): وهي حرف نفي وجزم، تَقلِب المضارعَ ماضياً»، وقال ابن هشام كَلَّهُ في حاشية د: «التعبير هنا بـ(لَنْ) فيه نظرٌ؛ لأنَّ المرادَ: ما لَم تستعملُه العربُ هذا الاستعمال، فحقُّهُ أن يأتي بـ(لَمْ)، دونَ (لَنْ)؛ التي هي للاستقبالِ».

(۲) في أ،ج،ه،ز،ح،ي،ونسخة على حاشية  $\mu$ : «ما قبلُ معمولاً لِمَا». وهو موافق لشرح الكافية الشافية (۲/ ۲۱۵)، وشرح المرادي (۱/ ۲۸۷)، والبرهان ابن القيم (۱/ ۳۳۲)، وابن عقيل (۲/ ۱۳۵)، والأشموني (۱/ ۲۳۰)، والسيوطي ( $\mu$  (۲/ ۲۲)، والمكناسي (۲/ ۲). والمثبت موافق لشرح الشاطبي (۱/ ۸۹)، والمكودي (۱/ ۲۹۳).

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢١٣): «(قَبْلَهُ): صلة (مَا)، والهاءُ في (قَبْلَهُ) عائدةٌ على الفاعل؛ قاله المكودي، وفي بعض النسخ: (قبلُ)؛ بالبناء على الضمِّ»، وانظر: شرح المكودي (١/ ٢٩٣).

(٣) في ج،و،ك: "واختير" بضم التاء وكسرها، والمثبت من أ،ب،ه،ز،ط،ي،ل،م. يبوز في «اختار" ونحوه مما أُعلَّ عينُه؛ ثلاثةُ أوجه: "اختير" بإخلاص الكسر؛ وهو الأفصح، ثمّ إشمامُ الكسرة ضمّة، ثمّ «اختُور" بإخلاص الضمّة، وقد سبق بيانه في قول الناظم كَلَهُ:

"وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْعَيْنُ تَلِي فِي اخْتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهٍ يَنْجَلِي"
وأشار إليه في الكافية الشافية بقوله:

"وَتِلْوُ سَاكِنِ افْتَعَلْت وَانْفَعَل لِلكَسْرِ وَالإِشْمَام وَالضَمِّ مَحَلَّ" وانظر: شرح التَّسهيل للنَّاظم (٢/ ١٣٠-١٣١)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٤)، والأصول في النحو (٣/ ٢٨٢).

(٤) أي: إِنْبَاعُه. حاشية الخضري (٢/ ٣٩)، وقال المكودي كَنَّلَهُ (١/ ٢٩٥): «النّاظم يُطلقُ (وَلِيَ) على (تَبعَ) فِي هذا النظم كثيراً».

<sup>(</sup>۱) في أ،ب،ج،د،ه،و،ح،ك،م،ن،س،ع: «لن». وهو موافق لشرح الشاطبي (٣/ ٦٩)، وفي ط: كان «لم»، ثم عُدِّل بخطِّ مُغايرِ إلى: «لن».

أَلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٢٦١ - وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلٍ عَلَى مَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلٍ عَلَى مَعْدَ أَوَّلَا مَعْدُ أَوَّلَا مَعْدُ أَوَّلَا مَعْدُ أَوَّلَا عَلَى مَعْدُ مُولِ فِعْدً مُولًا فِعْدً أَوَّلَا ٢٦٢ - وَإِنْ تَلَا (١) الْمَعْطُوفُ فِعْلاً (٢) مُخْبَرَا (٣)

بِهِ عَنِ ٱسْمٍ فَاعْطِ فَنْ مُخَيَّرَا<sup>(٤)</sup> ٢٦٣ ـ وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَعْ

فَمَا أُبِيحَ ٱفْعَلْ، وَدَعْ مَا لَمْ يُبَعْ 178 وَفَعْ مَا لَمْ يُبَعْ 178 وَفَحْ مَا لَمْ يُبَعْ

أَوْ بِاِضَافَةٍ كَوَصَالٍ يَجْرِي ٢٦٥ ـ وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفاً ذَا عَمَلْ

بِالْفِعْلِ؛ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَلْ بِالْفِعْلِ؛ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِعٌ حَصَلْ ٢٦٦ \_ وَعُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعِ كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ الْأَسْم الْوَاقِع



<sup>(</sup>١) أي: تَبعَ. تهذيب اللغة (١٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) في د: «فَعلا» بفتح العين.

<sup>(</sup>٣) في ب،ك: «مخبرا» بفتح الباء وكسرها، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال ابن جابر الهواري كَنَّ (٦٥/أ): «(مُخْبَرَا) صفةٌ لـ(فِعْل)؛ وهو بفتح الباءِ؛ لأنّ المرادَ به اسمُ مفعولٍ».

<sup>(</sup>٤) في ب: «مخيّرا» بفتح الياء وكسرها معاً، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن. قال ابن جابر الهواري كَلْلُهُ (٦٥/أ): «يحتملُ أن يكون (مُخَيّراً) بكسرِ الياء: على أنّه اسمُ فاعلٍ، أو بفتحِها: على أنّه اسمُ مفعولٍ، والمقصودُ حاصلٌ مِن كليهِما»، وقال الأزهري كَلْلُهُ (ص٢١٤): «(مُخَيَّراً): بفتح الياءِ التحتانيّة؛ حالٌ من فاعل: (اعْطِفَنْ)».

## تَعَدِّي الْفِعْلِ وَلُزُومُهُ (١)

٢٦٧ \_ عَكَمَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ

هَا غَيْرِ مَصْدَرٍ بِهِ نَحْوُ<sup>(۲)</sup> «عَمِلْ» ۲۲۸ - فَٱنْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ<sup>(۳)</sup> إِنْ لَمْ يَنُبْ

عَنْ فَاعِلٍ نَحْوُ<sup>(٤)</sup> «تَدَبَّرْتُ الْكُتُبْ» كَاعِلٍ نَحْوُ<sup>(٤)</sup> «تَدَبَّرْتُ الْكُتُبْ» ٢٦٩ \_ وَلَاذِمٌ غَيْرُ الْهُعَدَّى، وَحُرِبَهُ

لُـزُومُ أَفْعَالِ السَّجَايَا(٥) كَـ «نَـهِمْ(٢)» ٢٧٠ ـ كَذَا «ٱفْعَلَلَّ»، وَالْمُضَاهِي «ٱقْعَنْسَسَا(٧)»

وَمَا ٱقْتَضِى نَظَافَةً (٨) أَوْ دَنَسَا

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

(٢) في ط،ن: «نحوَ» بالنَّصب، وفي و،ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ج،ه،ز،ي،م.

<sup>(</sup>٣) في ن: «معموله». وهو موافق لشرح أبي حيان (ص١٢٦)؛ حيث قال: «يقولُ: المتعلّق ينصبُ معمولَه، يعنى بالمعمُول: المفعولَ به».

<sup>(</sup>٤) في أ، ب، ط،ك، م: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، ه، و، ي.

<sup>(</sup>٥) «السَّجَايَا»: جمع سَجِيَّةٍ، وهي: ما دلَّ على معنى قائمٍ بالفاعل لازمٍ له. شرح ابن الناظم (ص ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) «النَّهَمُ» - بالتحريك -: هو إفراطُ الشَّهوة فِي الطَّعام. الصحاح (٧٠٤٧)، وشرح ابن الناظم (ص١٧٨).

 <sup>(</sup>۷) «اقْعَنْسَسَ البعيرُ وغيرُه»: إذا امْتنعَ أن ينقَاد؛ فَلم يَتبع، وكلُّ مُمتَنِعٍ فهو مُقعَنْسِسٌ. تهذيب اللغة (۱/ ۱۲۵)، وشرح ابن الناظم (ص۱۷۸).

<sup>(</sup>A) في أ،ب،ج،ل،ن: «نضافة» بالضاد، وهو تصحيف، وفي بقية النسخ: «نظافة» بالظاء، وهو المعروف؛ بمعنى: النقاوة، وهو المرادُ هنا. قال النَّاظم كَنَّهُ في الاعتماد في نظائر =

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٢٧١ \_ أَوْ عَرَضاً (١) ، أَوْ طَاوَعَ الْمُعَدَّى (٢)

لِوَاحِدٍ كَدِهُ فَاهْ تَدَّا»

٢٧٢ ـ وَعَـــدٌ لَازِمــاً بِــحَــرْفِ جَــرٌ

وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّاصْبُ لِلْمُنْ جَرِّ

٢٧٣ ـ نَــقْــلاً، وَفِــي «أَنَّ، وَأَنْ» يَــطَّـرِدُ

مَعْ أَمْنِ (٣) لَبْسٍ كَ ((عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا (٤))

٢٧٤ \_ وَالْأَصْلُ سَبْقُ فَاعِلِ مَعْنَىً كَـ «مَـنْ»

مِنْ «أَلْبِسَنْ (٥) مَنْ زَارَكُمْ (٦) نَسْجَ الْيَمَنْ »

الظاء والضاد (ص٦٦): «نَضَّفَ: بالضادِ، يقال: نَضَف الإنسانُ طعامَه تنضيفاً فهو منضَّف: أي جعلَ فيه النَّضَف، وهو شجرٌ يُتداوَى به، وهو الصَّعْتَر، ونَظَف - بالظاء - يُقال: نظَف الشيءَ، تنظيفاً: إذا نقاه». وانظر: تهذيب اللغة (٢٧٩/١٤)، والفرق بين الضاد والظاء للداني (ص٩١).

<sup>(</sup>۱) هو: ما ليسَ حركة جسم مِن معنى قائم بالفاعلِ، غير ثابتٍ فيه، كالمرض. شرح ابن الناظم (ص. ١٠٨١)، وانظر: الصّحاح (٣/ ٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) المراد بالفعل المطاوع: هو الدالُّ على قبولِ المفعولِ لأثر الفاعلِ فيهِ. شرح ابن الناظم (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٣) في أ: «مع امن، معْ أمن» بالوجهين معاً.

<sup>(</sup>٤) أي: أن يُعطوا الدِّيَةَ، من: وَدَى الرجلُ يَدِي؛ إذا أَعطى الدِّيةَ. شرح الشاطبي (٣/ ١٤٨)، وانظر: جمهرة اللغة (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) في ي: «ألبسن» بفتح السين وضمها، وفي س: «مِنَ الْبِسَنْ» بفتح نون «من» ووصل الهمزة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ك،م،ن.

قال الخضري كَنْ (١/ ٣٦٤): «(أَلْبِسنْ): إمَّا بضمِّ السين؛ مسنَداً لجماعةِ الذكور، بدليل (زَارَكُمْ)، أو بفتحِها: مسنَداً للمفردِ، ولا يُنافيه (زَارَكُمْ)؛ لجواز خطاب واحدٍ من الجمع المَزُورِين، أو أنَّه للتعظيم».

<sup>(</sup>٦) في ب،ج: «زارنا». قال السجاعي عَلَيْهُ (ص١١٨): «قولُه: (أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ)؛ في نسخةٍ: (مَنْ زَارَنَا)».

١٨٠ مُتُونُ طَالِبِ العِلْم

۲۷۷ ـ وَيَــلْـزَمُ الْأَصْــلُ لِــمُــوجِــبٍ عَــرَا

وَتَــرْكُ ذَاكَ (۱) الْأَصْـلِ حَـتْـماً قَـدْ يُــرَى

۲۷۲ ـ وَحَــذْفَ فَـضْـلَـةٍ أَجِــزْ إِنْ لَــمْ يَـضِـرْ(۲)

كَحَــذْفِ مَـا سِـيــقَ جَـوَابـاً أَوْ حُـصِـرْ

۲۷۷ ـ وَيُحــدُفُ الـنَّـاصِبُها إِنْ عُــلِـمَـا

وَقَــدْ يَــكُــونُ حَــذْفُـهُ مُـلْـتَــزَمَــا



<sup>(</sup>۱) في ج: «هذا»، وفي حاشيتها: «ذاك: صح».

<sup>(</sup>۲) في ه: «يضر» بضم الضاد وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري كَلَّهُ (ص۲۱۸): «(يَضِر): بكسرِ الضاد؛ مضارعُ: (ضَارَ، يَضِيرُ)، بمعنى: (ضَرَّ، يَضُرُّ)».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

# التَّنَازُعُ فِي الْعَمَلِ<sup>(١)</sup>

٢٧٨ ـ إِنْ عَامِلَانِ ٱقْتَضَيَا فِي ٱسْمٍ عَمَلْ

قَبْلُ: فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُ مَا الْعَمَلْ الْعَمَلْ 170 مِنْهُ مَا الْعَمَلْ 170 مِنْهُ مَا الْعَمَلْ 170 مِنْهُ (٢)

وَٱخْتَارَ عَكْساً غَيْرُهُمْ (٣) ذَا (٤) أُسْرَهُ

٢٨٠ - وَأَعْمِلِ الْمُهْمَلَ فِي ضَمِيرِ مَا

تَنَازَعَاهُ، وَٱلْتَزِمْ مَا ٱلْتُزِمَا(٥)

(۱) في ع زيادة: «بابُ»، وفي ح: «التنازع» فقط.

(٢) في ي: «البصره» بفتح الباء وكسرها، وفتح الصاد وسكونها معاً، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ك،ل،م،ن،س.

قال الخليل عَلَيْهُ في العين (١١٨/٧): "وفيها ثلاثُ لغاتٍ: بَصْرة وبِصْرة وبُصْرة، وأعمُّها: البَصْرةُ"، وقال النَّوويُّ عَلَيْهُ في شرح مسلم (١/٣٥١): "وأمَّا (البصرة): فبفتح الباء، وضمِّها، وكسرِها، ثلاث لغاتٍ؛ حكاها الأزهري، والمشهورُ: الفتحُ". وانظر: تهذيب اللغة (١٢/ ١٢٥).

- (٣) هم: الكوفيون. انظر: شرح أبي حيان (ص١٣٢)، والمكودي (١/ ٣١٠).
  - (٤) في ز، ل: «ذو».

قال ابن جابر الهواري ﷺ (٦٩/ب): «(ذُو) صفةٌ لـ(غَيْرُ)، ووصفَهم بأنّهم أصحاب أُسرةٍ، أي: جماعةٍ قويَّة، ويحتملُ أن يكون (ذا): منصوباً على الحال»، وقال المكودي ﷺ (١/ ٣١١): «(ذَا أُسْرَة): حالٌ من الفاعلِ، وأسرةُ الرجلِ: رَهطُه، وكنى بذلكَ: عن كثرةِ القائلين باختيارِ إعمالِ الأوّلِ».

(٥) في س: «التَزَما» بفتح التاء والزاي، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٢): «(التُزمَا): بالبناءِ للمفعول، والألفُ للإطلاقِ».

١٨٢ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

۲۸۱ \_ كَ ( يُ حُ سِنَانِ وَيُ سِيءُ ٱبْنَاكَا

وَقَدْ بَغَى وَٱعْتَدَيَا عَبْدَاكَا»

٢٨٢ \_ وَلَا تَـجِئ مَع أُوَّلِ قَدْ أُهْمِلًا

بِمُضْمَرٍ لِغَيْرِ رَفْعٍ أُوهِ لَا (١)

٢٨٣ \_ بَـلْ حَـذْفَـهُ ٱلْـزَمْ إِنْ يَـكُـنْ غَـيْـرَ خَـبَـرْ

وَأَخِّرنْهُ إِنْ يَكُنْ هُو الْخَبَرْ

٢٨٤ - وَأَظْهِ رِ ٱنْ يَكُ نُ ضَ مِ يِ رُّ خَ بَ رَا

لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا لِخَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا مِا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا مِا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا مِا يُطَابِعُ الْمُفَالِّ وَيَا لُطُنَّانِ مِا يُطَابِعُ الْمُفَالِّ وَيَا لُطُنَّانِ مِا يُطَابِعُ الْمُفَالِّ وَيَا لُطُنَّانِ مِا يُطَابِعُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

زَيْداً وَعَهْراً أَخَويْن فِي الرَّخا»



<sup>(</sup>١) أي: جُعل أهلاً لغير الرَّفع. شرح المكودي (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) في أ،ب،و،ط،س: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ه،ز،ي،ك،ن.

ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلْفِيَّةُ الْبِن مَالِكِ

#### الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ (١)

۲۸٦ \_ «الْـمَـصْـدَرُ»: ٱسْـمُ مَا سِـوَى الـزَّمَانِ مِـنْ

مَدْلُولَيِ الْفِعْلِ كَ ﴿أَمْنٍ ﴾ مِنْ ﴿أَمِنْ ﴾

٢٨٧ - بِحِشْلِهِ أَوْ فِعْلِ آوْ وَصْفٍ نُصِبْ

وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ ٱنْتُخِبْ(٢)

٢٨٨ ـ تَـوْكِـيداً ٱوْ نَـوْعاً يُـبينُ أَوْ عَـدَدْ

كَ "سِ رْتُ سَيْ رَتَيْ ن ؛ سَيْ رَ ذِي رَشَدْ»

٢٨٩ - وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلَّ

كَ "جِدَّ كُلَّ الْجِدِّ، وَٱفْرَحِ الْجَذَلْ (٣)»

٢٩٠ \_ وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدُ أَبَدَا

وَثَنِ وَٱجْمع غَيْره وَأَفْرِدَا

<sup>(</sup>۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) في ل: «انتجب» بالجيم، وفي ه: بالخاء والجيم معاً، ولم تنقط في د،س،ع. قال أبو منصور الأزهري كَنْهُ في تهذيب اللَّغة (١١/ ١٧٨): «انتجَبْتُ الشَّيءَ وانتخَبْتُه: إذا اخْتَرتُه»، وقال ابن جابر الهواري كَنْهُ (٧١/ب): «(انْتُخِب) بمعنى: اختيرَ، وهو مذهب البصريين، ومذهب الكوفيينَ أنَّ الفعلَ هو أصلُ المصدرِ». وانظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٢٥٣-١٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن جابر الهواري ﷺ (٧٢/أ): «المراد: وافرحِ الفرَحَ، ثمَّ نابَ عنه مرادفُه، وهو الجذَل - بذالٍ معجمةٍ -؛ لأنَّ معناه ومعنى الفرحِ واحدٌ». وانظر: إعراب الألفية (ص٢٢٤).

١٨٤ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

۲۹۱ - وَحَـٰذُفُ عَـٰمِـلِ الْـمُ وَكِّـٰدِ آمْـتَـٰنَـعْ (۱)

وفِــي سِــواهُ لِــدَلِـيـلٍ مُــتَّـسَعْ (۲)

۲۹۲ - وَالْــحَـٰذُفُ حَــتْـمٌ مَــعَ آتٍ بَــدَلَا

مِـنْ فِعْلِهِ كَــ«نَـدُلاً (۳)» الــالَّـذْ كَــ«انْدُلاً»

مِـنْ فِعْلِهِ كَــ«نَـدُلاً» الــالَّـذْ كَــ«انْدُلاً»

۲۹۳ - وَمَـالِـتَـفْـصِيـلٍ كــ«إِمَّا مَـنَّا (٤)»

عَـامِـلُـهُ يُحـخذَفُ حَـيْتُ عُـنَّا (٥)

عَـامِـلُـهُ يُحـخذَفُ حَـيْتُ عُـنَا (٥)

نَـائِـبَ فِعْلٍ لِالْسُمِ عَـيْنِ ٱسْـتَـنَـدُ اللهُ السَّمِ عَـيْنِ ٱسْـتَـنَـدُ اللهُ اللهُ عَـيْنِ ٱسْـتَـنَـدُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) قال ابن الناظم عَنَهُ (ص۱۹۳) معقّباً: «يجوزُ حذف عاملِ المصدر إذا دلّ عليه دليلٌ، كما يجوزُ حذف عاملِ المفعول به وغيرِه، ولا فرقَ في ذلك بين أن يكون المصدرُ مؤكّداً أو مبيّناً». وانظر: شرح الشاطبي (٣/ ٢٣٣-٢٤).

<sup>(</sup>٢) في ل: «اتَّسَع». قال المكودي كَنَّهُ (١/ ٣٢٠): «(مُتَّسَع): اسمُ مفعولٍ بمعنى المصدرِ: فهو اسم مصدرٍ، وتقديرُه: اتساع».

<sup>(</sup>٣) يُقال: نَدَلَ الشيءَ نَدُلاً، إذا اختطَفَه. شرح الكافية الشافية (٢/ ٢٥٩)، وانظر: الصحاح (٥/ ١٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عقيل كَلْشُ (٢/ ١٨٠): «يُحذَفُ أيضاً عامل المصدرِ وجوباً إذا وقعَ تفصيلاً لعاقبة ما تقدَّمه؛ كقولهِ تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا أَغْنَتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَئَانَ فَإِمَّا مَثَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾، فـ ﴿مَنَّا هِنَا بَعْدُ وَإِمَّا تَعْدِر – واللَّه أعلم –: فإمَّا تمثُون مناً، وإمَّا تفدونَ فداءً»، و«المنُّ»: أن تتركَ الأسيرَ بغير فِداءٍ. انظر: معاني القرآن للفراء (٣/ ٧٥)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٥) أي: حيث عَرَض ووُجد وظَهَر. تهذيب اللغة (١/ ٨١)، وشرح الشاطبي (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) في حاشية ب: «كذاك: أصل، صح».

<sup>(</sup>٧) في ه، و، ي، م: «وغيره» بدل: «أَوْ غَيْرِو»، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص١٤١).

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ الْبُن مَالِكِ

۲۹۲ ـ نَـحْـوُ(۱) «لَـهُ عَـلَـيَّ أَلْـفُ عُـرْفَا»

وَالشَّانِ كَـ «اَبْنِي (۲) أَنْـتَ حَقّاً صِرْفَا»

وَالشَّانِ كَـ «اَبْنِي (۲) أَنْـتَ حَقّاً صِرْفَا»

۲۹۷ ـ كَـذَاكَ ذُو التَّشْبِيهِ بَعْدَ جُمْلَهُ

كَـ «لِـي بُـكاً بُـكَاءَ ذَاتِ عُـضْلَهُ(۳)»



<sup>=</sup> والمثبت موافق لشرح المرادي (٣١٨/١)، والبرهان ابن القيم (٣٦٣/١)، وابن عقيل (٢/ ١٨١)، والأزهري (ص٢٢٦)، والسيوطي (ص٢٥١)، والأشموني (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>۱) في و،ك: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ب،ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،د،ه،ز،ى،م،ن.

<sup>(</sup>٢) في م: «كابن» من غير ياء.

<sup>(</sup>٣) هي: التي تُمنعُ من النَّكاح. تهذيب اللغة (١/ ٣٠٠)، وشرح المكودي (١/ ٣٢٥).

١٨٦ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ

# الْمَضْعُولُ لَهُ (١)

٢٩٨ - يُنْصَبُ مَفْعُ ولاً (٢) لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ

أَبَانَ تَعْلِيلاً كَـ «جُـدْ شُـكُـراً، وَدِنْ (٣)» أَبَانَ تَعْلِيلاً كَـ «جُـدْ شُـكُـراً، وَدِنْ (٣)» ٢٩٩ ـ وَهْـوَ (٤) بِـمَـا يَـعْـمَـلُ فِيـهِ مُـتَّـحِـدْ

وَقْتاً وَفَاعِلاً ، وَإِنْ شَرْطٌ فُقِد

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام كلله في حاشية د: «في بعض النسخ: (مفعول) باللام بغيرِ ألف، ولا وجه له ظاهراً».

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي كَلَّهُ (٣/ ٢٧٥): «(وَدِنْ): يحتملُ أن يكون تكميلاً للمثالِ، وهو أمرٌ من: دانَ، يدينُ بالشيءِ، إذا اتَّخذَه دِيناً وعادةً... ويحتملُ أن يكون إشارةً إلى مثالِ ثانٍ حُذف منه المفعولُ له لدلالةِ الأوَّل عليه، كأنَّه قال: ودِن شكراً، ويكون أمراً من: دانَ له، يدينُ، إذا ذلَّ وخضعَ». وانظر: تهذيب اللغة (١/ ١٢٨)، والصحاح (٢١١٨/٥)، وحاشية الخضري (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) في س: «وهُوَ» بضم الهاء وفتح الواو، وبه ينكسر الوزن، وفي ز: «وهُو» بضم الهاء فقط.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٣٠٠ ـ فَٱجْرُرْهُ بِالْحَرْفِ(١)، وَلَيْسَ(٢) يَمْتَنِعْ (٣)

مَعَ الشُّرُوطِ كَهِ لِلْ زُهْدٍ ذَا قَنِعْ» ٣٠١ ـ وَقَالَ أَنْ يَصْحَبَهُ (٤) الْمُجَرَّدُ

وَالْعَكْسُ فِي مَصْحُوبِ «أَلْ»، وَأَنْشَدُوا (٥)

(۱) في ج،ز: «باللام»، وهو موافق لشرح المكودي (۱/۳۲۷)، والسيوطي (ص٢٥٥)، قال المكودي كَنَّ (١/٣٢٧): «وإنَّما اقتصر على اللَّام وإنْ كان جرُّه بالباء و(مِن) و(إلى) جائزاً؛ لكثرة اللَّام وقلة غيرِها ممَّا ذكر»، وقال الأزهري كَنَّ (ص٢٢٩): «(بِاللَّامِ): متعلقٌ بـ(اجُرُرُ)، وفي بعض النسخ: (بالحَرْفِ)».

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص١٩٨)، وأبي حيان (ص١٤٤)، والمرادي (١/ ٢٧٠)، والبرهان ابن القيم (١/ ٣٦٤)، وابن عقيل (١/ ١٨٥)، والشاطبي (٣/ ٢٧٠)، وهو أَوْلى؛ قال الشاطبي كَلَّهُ (٣/ ٢٧٧): «والحرف المُراد: هو المختصُّ بمعنى التعليلِ، والمشهورُ من الحروف المؤدِّية معنى التعليلِ هو اللَّامُ، وإنَّما لم يَقل: (فَاجْرُرْهُ بِاللَّامِ)؛ لمشاركة غيرِه له في تلكَ الدلالةِ، وفي الاستعمالِ في هذه المواضعِ؛ كالباءِ و(مِن) و(في)».

- (٢) في ز،ن،ونسخة على حاشية أ: «وليست» بزيادة تاء.
- (٣) في أ، ز، ن: «تمتنع» بالتاء، وفي نسخة على حاشية ز: «ممتنع» بالميم. والمثبت أصحُّ؛ لأنَّ الضَّميرَ يعود على المصدر المفهوم من قوله: «فَاجُرُرُهُ»، قال المرادي كَنَّ (١/ ٣٢٢): «يعني: أنَّه لا يَمتنِع جرُّه أي: المفعول له بالحرف مع استيفائه للشروط».
- (٤) في ب،ج،ز،ط،ي،ونسخة على حاشية ك: «يصحبها»، وفي ز: «يصحبها» بالرَّفع. قال الأزهري كَلْلُهُ (ص٢٣٠): «(يَصْحَبَهَا)، وفي بعضِ النسخ: (يَصْحَبَهُ) بالتَّذكير، ولا فرق؛ لأنَّ الحرفَ يجوز عَودُ الضَّميرِ إليه بالتَّذكير على إرادة اللَّفظِ، وبالتَّأنِيث على إرادةِ الكَلمة».

<sup>(</sup>٥) في ز: «وأنشدُ» من غير واو.

١٨٨ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ

٣٠٠ - «لَا أَقْعُدُ (١) الْجُبْنَ عَنِ (٢) الْهَيْجَاءِ (٣) وَلَـوْ تَـوَالَـتْ زُمَـرُ (٤) الْأَعْـدَاءِ »



(۱) هذا البيت الذي استشهد الناظم به مجهولُ القائل. انظره في: شرح التَّسهيل للنَّاظم (۱/ ۱۹۸)، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للعيني (۳/ ۱۰۵٦).

<sup>(</sup>٢) في نسخة على حاشية أ: «مع».

<sup>(</sup>٣) هي: الحربُ. جمهرة اللغة (٢/ ١٠٤٧)، وشرح الشاطبي (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) جمع زُمْرَةٍ، وهي: الجماعة والفَوْج من الناس. العين (٧/ ٣٦٥)، وشرح الشاطبي (٣/ ٢٨٢).

ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلْفِيَّةُ الْبِن مَالِكِ

#### الْمَفْعُولُ فِيهِ (١) (وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْفاً)

٣٠٣ \_ «الظَّرْفُ»: وَقُـتُ أَوْ مَكَانٌ ضُمِّنَا

«فِي» بِأَطِّرَادٍ كَـ «هُـنَا ٱمْكُثْ أَزْمُنَا»

٣٠٤ - فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرًا

كَانَ، وَإِلَّا فَانْ وِهِ مُ قَادَّرا

٣٠٥ \_ وَكُلِلُ وَقْتِ قَابِلٌ ذَاكَ، وَمَا

يَقْبَلُهُ (٢) الْمَكَانُ إِلَّا مُبْهَمَا

٣٠٦ ـ نَحْوُ (٣) الْجِهَاتِ، وَالْمَقَادِيرِ، وَمَا

صِيغَ مِنَ الْفِعْلِ كَ (مَرْميّ) مِنْ (رَمَي)

٣٠٧ \_ وَشَرْطُ كَوْنِ ذَا مَ قِيسًا أَنْ يَ قَعْ

ظَرْفاً لِمَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ (٤) ٱجْتَمَعْ

٣٠٨ وَمَا يُرِي ظَرِفاً وَغَيْر ظَرْف

فَ ذَاكَ ذُو تَ صَ رُّفٍ فِ عِي الْعُ رُفِ

<sup>(</sup>١) في ع زيادة: «باب»، وفي ز: «وهو الظرف» بدل: «وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْفاً».

<sup>(</sup>۲) في ع زيادة: «من»، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٣) في ب، د، و، ط، ك: «نحو» بالنَّصب، والمثبت من ج، ه، ز، ن، س.

<sup>(</sup>٤) في ط: «منه».

قال المرادي كَنَّهُ (١/٣٢٧): «وتقدير قوله: (لِمَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَع)؛ لعاملٍ اجتمَعَ مَع الظَّرفِ في أصلهِ».

١٩٠ مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ

٣٠٩ ـ وَغَــيْ ـ رُ ذِي الــ تَّــصَــ رُّفِ الَّــذِي لَــزِمْ

ظَـرْفِ يَــةُ أَوْ شِـبْهَهَا مِـنَ الْكَـلِمْ
ظَـرْفِ يَــةُ وَقَــدُ يَــنُ وَبُ عَــنْ مَــكَانٍ مَــطــدَرُ
وَذَاكَ فِــي ظَـرْفِ الــزَّمَـانِ يَــكُــثُـرُ



ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

## الْمَفْعُولُ مَعَهُ (١)

٣١١ - يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهُ

فِي نَحْوِ «سِيرِي (٢) وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهْ» فِي نَحْوِ «سِيرِي (٢) وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهْ» (٣١٢ - بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ مَسبَقْ

ذَا النَّصْبُ (٣)، لَا بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الْأَحَقُّ (٤)

٣١٣ \_ وَبَعْدَ «مَا» ٱسْتِفْهَام ٱوْ «كَيْفَ» نَصَبْ

بِفِعْلِ كَوْنٍ مُضْمَرٍ بَعْضُ الْعَرَبْ ٣١٤ ـ وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضَعْفٍ أَحَقُّ

وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقْ

(۱) في ع زيادة: «باب»، وفي نسخة على حاشية ب زيادة: «فصل».

<sup>(</sup>٢) في ي: «سَيري» بفتح السين فقط، وكتب فوقها: (معاً)، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،ز،ط،ك،ل،م،ن،س.

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٣٥): «(سِيرِي): بكسرِ السين؛ فعلُ أمرٍ للمخاطَبة، وياءُ المخاطَبة: فاعله».

<sup>(</sup>٣) في ط: «والنصب» بدل: «ذَا النَّصْبُ»، و«ذَا» سقطت من ن. قال ابن جابر الهواري كَلَّلُهُ (٧٧/ب): «وفي بعضِ النُّسخ: (وَالنَّصْبُ)؛ بواوٍ مكان (ذَا)، والمعنى على هذا - وإنْ صحَّ - فإنَّ فيهِ تكلُّفاً».

<sup>(</sup>٤) قال النَّاظم كَلَنَهُ في التَّسهيل (ص٩٩): «وانتصابُه فيما عمل بالسابِق مِن فعلِ أو عامِلِ عملَه؛ لا بمُضمَرٍ بعد الواو: خلافاً للزجاج، ولا بِها: خلافاً للجُرجانيِّ، ولا بالخلاف: خلافاً للكوفيِّينِ».

١٩٢ مُتُونُ طَالِبِ العِلْم

٣١٥ \_ وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ يَجِبْ (١) أُو ٱعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلِ (٢) تُصِبْ



(۱) في نسخة على حاشية ب: «وجب».

<sup>(</sup>۲) في ز: «ناصب». انظر: شرح الكافية الشافية (۲/ ۱۹۲).

قال المرادي عَنْ (١/ ٣٣٣): «ويجوزُ أن يُجعل قوله: (أَوِ اعْتَقِدْ إِضْمَارَ عَامِلٍ) شاملاً للنّاصبِ؛ كما مثّلنا بِه، وللجارِّ؛ كقولك: ما لك وزيدٍ؟ فيجوزُ جرّه لا بالعطفِ بل بإضمارِ الجارِّ؛ كما نصّ عليه في شرح الكافيةِ، وكلامُه فيه يُؤيِّدُ هذا الاحتمالَ». وانظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٩٣).

ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ١٩٣

#### الإستثناءُ

٣١٦ مَا ٱسْتَثْنَتِ «ٱلّا» مَعْ (٢) تَمَام يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ نَفْيٍ أَوْ (٣) كَنَفْيِ ٱنْتُخِبْ (٤) كَنَفْيٍ ٱنْتُخِبْ (٤) كَنَفْيِ ٱنْتُخِبْ مَا ٱنْقَطَعْ (٤) مَا ٱنْقَطَعْ وَعَبْ تَمِيبٍ مِا ٱنْقَطَعْ وَعَبْ تَمِيبٍ (٥) فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ وَعَبْ تَمِيبٍ إِنْ فَي قَدْ (٣١٨ - وَغَيْرُ (٦) نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفْيِ قَدْ يَالْ وَلَكِنْ نَصْبَهُ ٱخْتَرْ إِنْ وَرَدْ يَاتِي، وَلَكِنْ نَصْبَهُ ٱخْتَرْ إِنْ وَرَدْ

<sup>(</sup>۱) في ج زيادة: «فصلٌ في»، وفي ع زيادة: «بابُ»، وفي نسخة على حاشية ب زيادة: «فصل».

<sup>(</sup>۲) في نسخة على حاشيتي ب،ج: «عن»، وكذلك في شرح أبي حيان (ص(71))، والشاطبي ((71)).

قال الأزهري كَنَّةُ (ص٢٣٧): "وفي بعضِ النُّسخ: (عَنْ تَمَامٍ)". والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٢١٣)، والمرادي (١/ع٣٣)، والمكودي (١/٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) في ب،ج،و،ل: «أو» بهمزة الوصل، وفي ك: «أو» بالقطع والوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٤) في س: «انتَخِب إتباعَ» بفتح التاء والنَّصب، وفي هـ،ك: بفتح التاء وضمها، والرَّفع والنَّصب، قال المكودي كَلْهُ (١/٣٤٦): «(انْتَخِبْ): فعلُ أَمر، و(إِتْبَاعَ): مفعولٌ بـ(انْتَخِبْ)، ويجوز ضَمُّ التَّاءِ مِن (انْتُخِبْ): فيكون مبنيًا للمفعولِ، فيرتفع بهِ (إِتْبَاعُ): على أنَّه نائبٌ عن الفاعلِ، والأوَّلُ أجودُ لمناسبَتِه لقوله بعدُ: (وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ)»، والمثبت من أ،ب،ج،و،ز،ط،ي،م،ن.

قال ابن جابر الهواري عَلَيْهُ (٠٨/أ): «(إِتْبَاعُ): في أُوَّل البيت الثَّاني - مفعولٌ لم يُسمَّ فاعلُه بـ(انتُخِبُ)».

<sup>(</sup>٥) أي: في لغةِ بني تَميم، وهم قومٌ من العربِ. انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٧٠٣)، وشرح المكودي (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) في هـ: «وغيرَ» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

١٩٤ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

(۱) في ط،م،س: «سابقُ» بضمة واحدة، وبه ينكسر الوزن، قال الأزهري كَنْ (ص٢٣٨): «(إِلَّا): مضافٌ إليهِ، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعولِه».

والمثبت من أ،ج،ه،و،ي،ك،ل. قال ابن جابر الهواري كَنْهُ (٨٠/ب): «(إِلَّا): مفعولٌ بـ(سَابِقٌ)»، وقال الصبان كَنْهُ (٢٢٠/٢): «قولُه: (سَابِقٌ): تنوينُه متعيِّنٌ؛ لاختلالِ الوزن بالإضافةِ، فتجويزُ الشيخ خالدٍ لها سهوً».

(٢) في د: «قبل» بدل: «بَعْدُ».

قال ابن جابر الهواري كَلَّهُ (٨٠/ب): "يعني: لِما بعد (إِلَّا)".

- (٣) قال الأشموني كَنَّهُ (١/ ٢٣١): «الضميرُ في (يَكُنْ) يجوزُ أن يكون عائداً على (سَابِق)... وأن يعودَ على: (مَا)، من قوله: (لِمَا بَعْدُ)».
- (٤) في ب: «عدما» بفتح العين وضمها، وفتح الدال وكسرها معاً، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

قال محمد محيي الدين كَلَهُ في منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل (٢١٨/٢): «(عُدِمَا): فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمجهولِ، والألفُ للإطلاق، ونائبُ الفاعل ضَمير مستترٌ فيه جوازاً تقديره: (هو) يعودُ على (إلَّا)». وانظر: إعراب الألفية للأزهري (ص٢٣٩).

<sup>=</sup> قال المكودي ﷺ (١/٣٤٧): "ثَبَتَ هذا البيتُ في بعضِ النَّسخِ: (وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ) برفعِ (غَيْرُ)، وجرِّ (نَصْبِ)، و(سَابِقٍ)، وإعرابُه على هذا الوجه: مبتدأً، و(نَصْبِ) و(سَابِقٍ): مضافانِ إليه، و(قَدْ يَأْتِي): خبرُ المبتدأ، و(فِي النَّفْيِ) متعلِّقٌ بـ(يَأْتِي)، وثَبَتَ أيضاً في بعضِ النُّسخِ (وَغَيْرَ نَصْبٍ سَابِقٌ): بنصبِ (غَيْرَ)، وجَرِّ (نَصْبٍ) منوَّناً، ورفع (سَابِقٌ)، وإعرابُه على هذا الوجه: (سَابِقٌ): مبتدأٌ، و(فِي النَّفْيِ): متعلِّق به، هو الذي سوَّغ الابتداءَ بالنَّكرة، وخبرُه: (قَدْ يَأْتِي)، و(غَيْرَ): نَصْبُ حالٍ مِن فاعلِ (يَأْتِي)، و(نَصْبِ): مضاف ٌ إليه، وهو مصدرٌ بمعنى اسم المفعولِ، والتَّقدير: قد يأتي سابِقٌ في النَّفي غَيرَ منصوبٍ».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٣٢١ \_ وَإِنْ تُكَرَّرُ (١) لَا لِتَوْكِيدٍ (٢) فَمَعْ

تَفْرِيخِ التَّأْثِيرَ بِالْعَامِلِ" دَعْ

٣٢٢ \_ فِي وَاحِدٍ مِمَّا بِ "إِلَّا» ٱسْتُ ثُنِي

وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي

٣٢٣ \_ وَدُونَ تَفْرِيخٍ مَعَ التَّقَقَدُّمِ (٤)

نَصْبَ الْجَمِيعِ ٱحْكُمْ بِهِ وَٱلْتَزِمِ

٣٢٤ - وَٱنْصِبْ لِتَأْخِيرٍ وَجِئْ بِوَاحِدِ

مِـنْــهَــا كَــمَــا لَــوْ كَــانَ دُونَ زَائِـــدِ

<sup>(</sup>۱) في و، ل، س: «تكرِّر» بكسر الراء، وفي هـ: بفتح الراء وكسرها، والمثبت من ب، ج، ز، ط، ى، ك، م، ن.

قال الأزهري كَلْنَهُ (ص٢٣٩): «(تُكَرَّرُ): فعلُ الشَّرط، مبنيٌّ للمفعول».

<sup>(</sup>۲) في أ، د، هـ، و، ك، ل، م، س، ونسخة على حاشية ج: «دون توكيد». وهو موافق لشرح الشاطبي (۳۸ (۳۸۳)، وهو لفظ الكافية الشافية (1/ ۷۱)، وأشار إليه المكناسي (1/ ۷۵)، والخضري (1/ ۷۵).

والمثبت موافق لشرح أبي حيَّان (ص١٦٦)، والمرادي (7/707)، والبرهان ابن القيم (1/777)، وابن عقيل (1/777)، والمكودي (1/707)، والسيوطي (ص1/77)، والأسموني (1/777).

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٣٩): «(لَا): عاطفةٌ، و(لِتَوْكِيدٍ): معطوفٌ على محذوفٍ، وفي بعض النسخ: (دُونَ تَوْكِيدٍ)».

 <sup>(</sup>٣) في ط، ونسخة على حاشية أ: «في العامل».
 والمثبت أنسبُ لمعنى البيت؛ فقد قال البرهان ابن القيم كله (١/ ٣٩٢): «فمع التّفريغ يُترَك التأثيرُ بـ(إلّا) في واحدٍ من المستثنياتِ».

<sup>(</sup>٤) أي: تقدُّمِ المستثنياتِ. انظر: شرح ابن الناظم (ص٢٢٠)، وأبي حيان (ص١٦٧)، وابن جابر الهواري (٨١/أ).

١٩٦ مُتُونُ طَائِبِ الْعِلْمِ

٣٢٥ - كَ (الَ مْ يَفُوا إِلَّا أَمْرُؤُ إِلَّا عَلِي»

وَحُكْمُهَا فِي الْقَصْدِ حُكْمُ الْأُوَّلِ(١)

٣٢٦ \_ وَٱسْتَشْن مَجْرُوراً بِ "غَيْر" مُعْرَبًا (٢)

بِمَا لِمُسْتَثْنَى بِ ( إِلَّا ) نُسِبَا

٣٢٧ \_ وَلِـ «سِـوىً، سُـوىً، سَـواءٍ» (٣) ٱجْعَلَا

- عَلَى الْأَصَحِّ (٤) - مَا لِـ (غَيْرٍ » جُعِلَا

٣٢٨ ـ وَٱسْتَشْنِ نَاصِباً بِ ﴿لَيْسَ، وَخَلَا﴾

وَبِ (عَدَا) وَبِ (يَكُونُ) بَعْدَ (لَا)

٣٢٩ ـ وَٱجْرُرْ بِسَابِقَيْ «يَكُونُ» إِنْ تُرِدْ

وَبَعْدَ «مَا» ٱنْصِبْ، وَٱنْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ

<sup>(</sup>١) في ز: «الاول» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٢) في أ،ج،و، ل: «معرِبا» بكسر الراء، قال ابن جابر الهواري كَنْ (٨٣/أ): «يعني: (مُعرِباً) لـ (غَيْرٍ) بما نُسِبَ للمستثنى بـ (إِلَّا) من وجوه الإعرابِ فيما تقدَّم»، وفي هـ: بفتح الراء وكسرها، قال الحطاب كَنْ (٣٠/أ): «(مُعْرَبا): بفتح الرَّاء، حالٌ من: (غَيْرٍ)، ويجوز: كسرُ الراء؛ على أنَّه حالٌ من فاعل: (اسْتَثْنِ)»، والمثبت من ب، ز، ط، ي، ك، م، ن، س. قال الشاطبي كَنْ (٣/ ٣٩١): «(مُعرَباً): حالٌ من (غَيْرٍ)»، ومثلُه في شرح المكودي (١/ ٣٥٤)، والأشموني (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) في ن: «سواءً»، وفي أ،ط: بالنَّصب والجرِّ، والمشبت من ب،ج،ه،و،ز،ي،ك،ل،م،س.

قال الأزهري كَنَّةُ (ص٢٤١): «(سُوىً) و(سَواءٍ)... معطوفان بإسقاط العاطِف على (سِوى) المجرورةِ باللَّام قبلهُ».

<sup>(</sup>٤) قال المكودي كَنَّةُ (١/ ٣٥٥): «يُفهَم من قوله: (عَلَى الأَصَحِّ) أَنَّ مذهبَ سيبويه صحيحٌ؛ الله أَنَّ مذهبَه أصحُّ منه»، ومذهب سيبويه: جعلُ (سوى) ملازمةً للظرفيَّةِ. انظر: الكتاب (١/ ٧٠٤ - ٤٠٨).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٣٣٠ ـ وَحَـيْتُ جَـرَّا فَـهُ مَـا حَـرْفَـانِ
كَـمَـا هُـمَـا إِنْ نَـصَـبَـا فِـعْـلَانِ
٣٣١ ـ وَكَـ (خَـلَا): (حَـاشَـا)، وَلَا تَـصْحَبُ (مَـا)

وَقِيلَ: «حَاشَ، وَحَشَا» فَٱحْفَظْهُ مَا



١٩٨ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ

#### الْحَالُ (١)

٣٣٢ \_ «الْحَالُ»: وَصْفَ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ

مُفْهِمُ «فِي حَالِ<sup>(۲)</sup>» كَـ«فَرْداً أَذْهَبُ<sup>(۳)</sup>» ٣٣٣ ـ وَكَـوْنُـهُ مُـنْـتَـقِـلاً مُـشْـتَـقَّـا

يَغْلِبُ، لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقَّا (٤)

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

(٢) في أ،ب،ج،ط،ي،ك،ل،ن،س: «حالٍ» بكسرتين، والمثبت من ه،و،ز،م. قال ابن جابر الهواري كَلَهُ (٨٤/ب): «يعني: (في حالِ) كذا، فهو على نيَّة الإضافة، والمضاف منويٌّ مقدَّر الحضور؛ إذ لا يصحُّ التَّقدير إلَّا بهِ، فينبغي أن يُضبَط (فِي حَالِ) بغير تنوين؛ لأنَّ التَّنوينَ مسقطٌ للإضافةِ»، وقال الشاطبي كَلَهُ (٣/٨١٤): «(فِي حَالِ): هكذا مخفوضاً بغير تنوين مهيَّأ للمضافِ إليه، كأنَّه اختُزِلَ مِن قولك: جاء زيدٌ في حالِ كذا»، ونحوه للمقري في التحفة المكية (ص٢٧١)، والسجاعي (ص١٣٨).

وبتقدير المضاف إليه – أي: (فِي حَالِ) كذا – أيضاً؛ شرح ابن الناظم (ص $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$ )، والمرادي ( $\Upsilon\Upsilon$ )، والأزهري في التَّصريح ( $\Upsilon$ )، والسيوطي ( $\Upsilon\Upsilon$ )، والأشموني ( $\Upsilon$ )، والشربينيُّ ( $\Upsilon$ ).

(٣) في أ: «اذهب» بهمزة وصل، والأصل القطع.

(٤) في أ،ز: «مستجقا» بكسر الحاء، وفي ج،س،م: بفتح الحاء وكسرها، والمثبت من ب،ه،و،ط،ي،ك،ل،ن.

قال ابن جابر الهواري كَلَّهُ (٨٤/ب): «ويُضبَط (مُسْتَحَقَّاً): بفتح الحاء؛ لأنَّه اسمُ مفعولٍ، ويحتملُ أن يكون جالاً مستحِقًا للانتقالِ ويحتملُ أن يكون بكسرِ الحاء، أي: ليس الوصفُ الذي يكون حالاً مستحِقًا للانتقالِ والاشتقاقِ»، ونحوُه للمقريّ (ص٢٧٢)، وذكر جواز الوَجهَيْن أيضاً: المكوديُّ (١/٣٦٢)، والأزهري (ص٤٤٤)، والخضري (١/٤٧٣)، وذكر الشِّربينيُّ (١/٨٩) الفتح فقط.

أَلْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ 199

٣٣٤ - وَيَكُشُو الْحُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي صَعْرٍ وَفِي مَعْرٍ وَفِي مَعْدٍ وَفِي مَعْدٍ وَفِي مَعْدٍ وَفِي مُعْدِ اللهِ مُعْدِي (١) تَا أَوُّلٍ بِللا تَكَلُّفِ مُمْدًا (٢) مُحْدُ ايندا بيده «بعْد هُ مُدَّا (٢) بكَذَا يَدا بيده «

وَ «كَرَّ " زَيْدٌ أَسَداً» أَيْ: كَا سَددً سَد الله عَالَ إِنْ عُرِّفَ لَفْ ظاً فَاعْتَ قِدْ ٢٣٦ مِ وَالْحَالُ إِنْ عُرِّفَ لَفْ ظاً فَاعْتَ قِدْ

تَنْكِيرَهُ (٤) مَعْنى كَ ((وَحْدَكَ ٱجْتَهِدُ) الْكِيرَهُ (٤) مَعْنى كَ ((وَحْدَكَ ٱجْتَهِدُ) ٢٣٧ \_ وَمَ صْدَرٌ مُننَكَّرٌ حَالاً يَقَعْ بِكَثْرَةٍ (٥) كَ ((بَعْنَةَ قَرَيْدٌ طَلَعْ))

<sup>(</sup>۱) في ل، س: «مَـبْدَى» بفتح الـميم والـدال، والـمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،ونسخة على حاشية س.

قال ابن جابر الهواري عَلَيْهُ (٥٩/أ): «يريد: في موضِع مُبدٍ للتَّأُويلِ بلا تكلَّفٍ فيهِ»، وقال الشاطبي عَلَيْهُ (٣/ ٤٢٨): «فمعنى (مُبْدِي): مُظهِر، والتَّأُوّلُ صفة المُؤَوَّلِ، فيُريد أنَّ الحالَ إذا أظهَر بنفسِه المعنى الذي يؤولُ عليه من غير تكلفٍ حتَّى يصيرَ في معنى المشتقِّ بسهولةٍ؛ فذلك أيضاً يكثر عندَ العرب استعمالُه».

 <sup>(</sup>۲) هو: حفنة باليدين جميعاً من رجل وسطٍ. التاج والإكليل لمختصر خليل (۳/ ٢٥٥).
 ويعدل: ۳٤٠ جراماً من البُرِّ تقريباً.

<sup>(</sup>٣) أي: رجع، وعطفَ عليه. المنتخب من كلام العرب (ص٢٧٧)، وجمهرة اللغة (١٢٦١)، ومعجم ديوان الأدب للفارابي (٢/ ١٧٣)، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام للنَّاظم (٢/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) في ل: «أُعتُقد تنكيرُه»، وفي م،س: «اعتقد تنكيرَه» من غير فاء، وفي ع: «اعتقد تنكيره» مهملة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن،ونسخة على حاشية س. قال المكودي ﷺ (١/ ٣٦٤): «(وَتَنْكِيرَهُ): مفعولٌ بـ(اعْتَقِدُ)».

<sup>(</sup>٥) في ب،و: «بكثرة» بفتح الكاف وكسرها، وفي حاشية ب: «بكَثرة: بيان»، والمثبت من أ،ج،ه،ز،ط،ي،ل،س.

قال الجوهري عَنْ في الصحاح (٢/ ٨٠٢): «((الكَثرةُ): نقيضُ القِلةِ، ولا تقل (الكِثرة) بالكسرِ، فإنَّها لغةٌ رديئةٌ»، وفي تاج العروس (١٧/١٤) - في وجه الفتح -: «وهو الذي صَرَّحَ به في الفَصِيح، وجَزَمَ شُرَّاحُه بأنَّ الأفصح هو الفتحُ».

٢٠٠ مُتُونُ طَائِبِ الْعِلْمِ

٣٣٨ - وَلَـمْ يُسنَـكَّـرْ غَسالِـباً ذُو الْسحَسالِ إِنْ
لَـمْ يَـتَاتَّكَ رْ أَوْ يُسخَصَّ صْ(١) أَوْ يَـبِـنْ
٣٣٩ - مِـنْ بَـعْـدِ نَـفْـي أَوْ(٢) مُـضَـاهِـيـهِ(٣) كَـ«لَا

يَبْغِ ٱمْرُؤُ عَلَى ٱمْرِئٍ مُسْتَسْهِلَا» ٣٤٠ ـ وَسَبْقَ حَالِ<sup>(٤)</sup> مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ

أَبَوْا، وَلَا أَمْنَ عُهُ فَ قَدْ وَرَدْ (٥) وَلَا أَمْنَ عُهُ فَ قَدْ وَرَدْ (٥) ٣٤١ وَلَا تُحِزْ حَالاً مِنَ الْمُضَافِ لَهُ

إِلَّا إِذَا ٱقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهُ الْمُضَافُ عَمَلَهُ ٣٤٢ \_ أَوْ كَانَ جُرْءَ مَا لَهُ أُضِيهَا \_\_\_\_\_\_

أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ، فَلَا تَحِيفًا (٦)

<sup>(</sup>١) في س: «تَخصَّص» بتاء مفتوحة، وفي ح: «يتخصص» من غير نقط الحرفين الأولين، وبالياء أولى للسِّياق.

قال المكودي كَلْهُ (١/٣٦٦): «مِن مسوِّغاتِ تنكيرِ صاحبِ الحال: أن يتأخّرَ عن الحال، أو يُخصّص».

<sup>(</sup>٢) في أ: «او» بهمزة وصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٣) أي: مشابِههُ، ويشملُ ذلك النهيَ والاستفهامَ. المحكم والمحيط الأعظم لابن سِيده (٤/ ٣٥٣)، وشرح المرادي (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) في ب،ج،ز،ي،ك،م،س: «حالٍ» بكسرتين، قال المكودي كلله (١/ ٣٧٠): «(مَا): مفعولٌ بـ(سَبْق)»، والمثبت من أ،هـ،و،ط،ل،ن.

قال ابن جابر الهواري كَنْ (٨٧/أ): «فيُضبَطُ بغير تنوينٍ؛ لسقوطِه بالإضافةِ، فالتَّقديرُ: قد أَبُوْا سَبْقَ حالِ الذي جُرَّ بحرفِ جرِّ»، وقال الشاطبي كَنَّهُ (٣/ ٤٥١): «(حَالِ): مضافٌ إلى (مَا)»، وانظر: شرح المكناسي (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) قال النَّاظم كَلَفُهُ في شرح التَّسهيل (٢/ ٣٣٤): «وتقديمُه على صاحبه المجرورِ بحرفِ ضعيفٌ على الأصحِّ، لا مُمتَنِعٌ».

<sup>(</sup>٦) «الحَيْف»: هو الجورُ والظلمُ. الصحاح (٤/ ١٣٤٧)، وشرح الشاطبي (٣/ ٤٦٦).

أَكْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٠١

٣٤٣ ـ وَالْحَالُ إِنْ يُنْصَبْ (١) بِفِعْلٍ صُرِّفَا

أَوْ صِفَةٍ أَشْبَهَ تِ الْـمُصَرَّفَا

٣٤٤ \_ فَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ كَ «مُسْرِعَا

ذَا رَاحِلٌ (٢)، وَمُخْلِصاً (٣) زَيْدٌ دَعَا»

٣٤٥ ـ وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الْفِعْلِ لَا

حُرُوفَهُ (٤): مُؤَخَّراً لَنْ يَعْمَلَا

٣٤٦ \_ كَ (تِ لُكَ، لَيْتَ، وَكَائًا، وَنَدَرْ

نَحْوُ «سَعِيدٌ (٥) مُسْتَقِرّاً (٦) فِي هَجَرْ (٧)»

<sup>(</sup>١) في أ: «ينصب» بالياء والتاء معاً.

<sup>(</sup>۲) في م: «ذاهب»، وهو الموافق لشرح الشاطبي (7/73). والمثبت موافق لشرح أبي حيان (9/713)، والمرادي (1/773)، وتحرير الخصاصة لابن الوردي (1/773)، والبرهان ابن القيم (1/713)، وابن عقيل (1/777)، والمكودي (1/777).

<sup>(</sup>٣) في و: «ومخلضاً» بالضاد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في ن: «حروفُه» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،س. قال ابن هشام كَلَفُه في حاشية د: «(حُرُوفَهُ): عطفٌ على (مَعْنَى)، لا على (الفِعْلِ)؛ لفساد المعنى»، وقال الأزهري كَلَفُه (ص٢٤٨): «(حُرُوفَهُ): منصوبٌ بالعطف على: (مَعْنَى)».

<sup>(</sup>٥) في و: «سعيد» بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من أ،ج،ه،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري (ص٨٤٨)، والشربينيُّ هي فتح الخالق المالك (٢/٩١٩): «(سَعِيدٌ): مبتدأً». وانظر: شرح المكودي (١/٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) في ح: «مستقر» مهملة.

<sup>(</sup>۷) «هَجَر» - بفتحتين -: اسمُ موضع، ومنه المثلُ: كمبضعِ تمرٍ إلى هَجَر. الصحاح (۲/ ۸۵۲)، وشرح الشاطبي (۳/ ٤٧٨).

٢٠٢

٣٤٧ \_ وَنَحْوُ (١) «زَيْدٌ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ

عَمْرٍو مُعَاناً (٢) مُسْتَجَازُ (٣) لَنْ (٤) يَهِنْ (٥)

٣٤٨ وَالْحَالُ قَدْ يَجِيءُ (٦) ذَا تَعَدُّدِ

لِمُفْرَدٍ - فَاعْلَمْ - وَغَيْرِ مُفْرَدِ

٣٤٩ ـ وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِّدَا

فِي نَحْو (لَا تَعْثَ فِي الْآرْض مُفْسِدًا)

(١) في أ: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ج: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من ب، ه، و، ز، ط،ك،ل،م،ن.

(۲) في ل، ونسخة على حاشية س: «مهانا» بالهاء. والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص۲۰۱)، والمرادي (۱/ ۳۷۰)، والبرهان ابن القيم (۱/ ٤١٦)، وابن عقيل (۲/ ۲۷۳)، والشاطبي (۳/ ٤٧٩) وغيرها من الشُّروح.

(٣) في ز: «مستجازاً» بالنَّصب، وفي م: بالرَّفع والنَّصب، وفي شرح أبي حيان (ص٢٠٣): «مُستحادٌ» بالدال.

قال المكودي كلله (١/ ٣٧٧): «(نَحْوُ): مبتدأٌ، وخبرُه: (مُسْتَجَازٌ)».

(3) في نسخة على حاشية m: «لم». وهو موافق لما في شرح الشاطبي ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ ). وابن عقيل والمثبت موافق لما في شرح ابن الناظم ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ )، والمرادي ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ )، والمكودي ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ ).

(٥) في ز، س: «يُهِن» بضم الياء، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،ونسخة على حاشية س.

قال أبو حيان عَنَّهُ (ص٢٠٣): «(لَنْ يَهِن): أي: لن يَضعُف»، وقال ابن جابر الهواري عَلَهُ (٨٩/أ): «وهو فعلٌ مضارعٌ من: وَهنَ، يَهِنُ»، وأمَّا ما ورد بضمِّ الياء (يُهِن): فهو من أهانَ يُهينُ إهانةً، وهو خلاف المقصود.

(٦) في أ،ج،ه،و،ل،م: «تجيء» بالتاء، وهو الموافق لشرح أبي حيان (ص٢٠٣)، والشاطبي (٣/ ٤٨١)، ولم تنقط في د،ح،س،ع.

والمثبت موافق لشرح المرادي (۱/  $(7 \times 7)$ )، والبرهان ابن القيم (۱/  $(7 \times 7)$ )، وابن عقيل ( $(7 \times 7)$ )، والمكودي ( $(7 \times 7)$ )، والسيوطي ( $(7 \times 7)$ ).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٠٣

٣٥٠ \_ وَإِنْ تُـوَكِّدُ جُـمْلَةً (١) فَـمُـضْمَـرُ

عَامِلُهَا، وَلَفْظُهَا يُوَخَّرُ (٢)

٣٥١ ـ وَمَـوْضِعَ ٣١ الْحَالِ تَجِيءُ (٤) جُـمْلَهُ

كَـــ«جَــاءَ زَيْـــدٌ وَهْـــوَ نَــاوٍ رِحْــلَــهْ» كَـــدُء بَـــتُ بَـــتُ وَذَاتُ (٥) بَــدُء بِــمُــضَــارع ثَـــبَــتُ

حَوَتْ ضَمِيراً، وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ

<sup>(</sup>۱) في ن: «تُؤكَّد جملةٌ» بفتح الكاف، والرَّفع، قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٤٩): «(تُؤكَّد): بالبناءِ للمفعولِ؛ فعلُ الشرط، و(جُمْلَةٌ): مرفوعٌ بالنيابة عنِ الفاعل»، وفي ك: بالوَجهَيْن. والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ح،ط،ي،ل،س.

قال ابن جابر الهواري كَالله (٩٠/أ): «يعني: (وَإِنْ تُؤَكِّد) الحالُ (جُمْلَةً)»، ونحوه عند السيوطي (ص٢٨٧)، والشربيني (٢/ ٩٢٦)، وقال محمد محيي الدِّين كَلله (٢/ ٢٧٦): «(تُؤَكِّدُ): فعلٌ مضارعٌ، فعلُ الشرط، وفاعلُه ضميرٌ مستتر فيه جوازاً، تقديره: (هي) يعود إلى الحال، (جُمْلَةً): مفعولٌ بهِ لـ(تُؤَكِّدُ)».

<sup>(</sup>۲) في ل: «مُوَّخَر» بالميم. والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص۲۱۰)، والمرادي (۳۷۳)، والبرهان ابن القيم (۱/ ٤١٩)، وابن عقيل (۲/ ۲۷۲)، والشاطبي (۳/ ٤٩١)، والمكودي (١/ ٣٨١)، وغيرها من الشُّروح.

<sup>(</sup>٣) في ن: «وموضعُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،س. قال المكودي كَلَّهُ (١/ ٣٨١): «(وَمَوْضِعَ): ظرفُ مكان، والعاملُ فيه: (تَجِيءُ)».

<sup>(</sup>٤) في ل: «يجيء» بالياء، ولم تنقط في أ،د،ح،س. قال ابن جابر الهواري كَلْلهُ (٩٠/أ): «هذا البيتُ ينبِّهك فيه على أنَّ الجملةَ قد تجيء في موضِع الحال»، وقال الأزهري كَلْلهُ (ص٢٤٩): «تَجيءُ جُمْلَه): فعلٌ وفاعلٌ».

<sup>(</sup>٥) في ل، ن: «وذاتَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، ه، و، ز، ط، ي، ك، م، س. قال المكودي كلَّهُ (١/ ٣٨٢): «(ذَاتُ): مبتدأٌ، وهو مؤنّثُ (ذُو): بمعنى صاحِب».

٢٠٤ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

٣٥٣ ـ وَذَاتَ (١) وَاوٍ بَعْدَهَا ٱنْوِ مُبْتَدَا

لَهُ (٢) الْمُضَارِعَ ٱجْعَلَنَّ مُسْنَدَا

٣٥٤ \_ وَجُهْلَةُ الْحَالِ سِوَى مَا قُلِمَا

بِوَاوِ ٱوْ بِـمُـضْمَـرٍ أَوْ بِـهِـمَـا ٣٥٥ ـ وَالْـحَـالُ قَـدْ يُـحْـذَفُ مَـا فِيهَا(٣) عَـمِـلْ

وَبَعْضُ مَا يُحْذَفُ ذِكْرُهُ حُظِلٌ (٤)



<sup>(</sup>۱) في أ،ج،ز،ط،ي: «وذاتُ» بالرَّفع، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، قال المكودي كَلَهُ (۱) في أهج،ز،ط،ي: «(ذَاتَ): منصوبٌ بفعل محذوف يُفَسِّرُه: (انْوِ)، ويجوزُ رفعُه على الابتداءِ»، والمثبت من ب،ه،و،ل،م،ن،س.

قال الشاطبي كَلَّهُ (٣/ ٥٠١): «وانتصب (ذَاتَ): على إضمار فعلٍ من باب الاشتغالِ، يفسِّرُه قوله: (انْوِ مُبْتَدأ)». وانظر: شرح الشاطبي (١/ ٤٩٦-٥٠٢)، وإعراب الألفية (ص ٢٤٩).

**<sup>(</sup>۲**) في ح : «لها».

قال المكودي كِنَّلَهُ (١/ ٣٨٣): «الضميرُ في (لَهُ): عائدٌ على المُبتدأ».

<sup>(</sup>٣) في ز،ح،ع،ونسخة على حاشية ب: «فيه».

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٢١٧)، والمرادي (١/ ٣٧٨)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٤٢٨)، وابن عقيل (١/ ٢٨٥)، والشاطبي (١/ ٥١٨)، والمكودي (١/ ٣٨٥)، والسيوطي (ص٢٩٠)، والأشموني (١/ ٢٦٠).

قال المكودي كَلْمُهُ (١/ ٣٨٦): «والضميرُ في (فِيهَا) عائد على الحالِ».

<sup>(</sup>٤) في أ، ج: «خُطِل» بضم الخاء المعجمة، وكسر الطاء المهملة، وفي و،ن: «حُضِل» بالضاد. قال الأزهري كَلَهُ (ص٢٥٠): «(حُظِل): بالظاءِ المشالة، والبناءِ للمفعول؛ بمعنى: مُنع». وانظر: الصحاح (١٩٧/٤)، وشرح الكافية الشَّافية (١/٢٩٧).

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٠٥

# التَّمْييزُ (١)

٣٥٦ ـ ٱسْمٌ بِمَعْنَى «مِنْ» مُبِينٌ (٢) نَكِرَهُ

يُنْصَبُ تَمْيِيزاً (٣) بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ ٣٥٧ ـ كَــ«شِبْرٍ (٤) ٱرْضاً، وَقَفِينٍ (٥) بُرَّا

وَمَنَ وَيْنِ نِ(٦) عَسَالاً وَتَهُ رَا»

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

(٢) في د: «مبين» بالجرِّ، وفي ب: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ،ج، ه، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، وكتب في حاشية ط: «بالرفع والخفض، فبالرفع: على أنّه صفةٌ؛ فيكون فصلاً ثانياً، وبالخفض: على أنّه صفة لـ(مِنُ)».

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٥١): «(مُبِينٌ): نعتُ لِـ(اسْمٌ)... وفي (التَّوضيح) ما يُعطي أنَّ (مُبِين): نعت لـ(مِنْ)، لا لـ(اسْمٌ)». وانظر: شرح ابن هشام (٢/ ٢٩٥)، وقال المكودي كَنَّهُ (١/ ٣٨٨): «(مُبِينٌ): نعتُ لِـ(اسْمٌ)»، وبمثله قال الشربيني (٢/ ٢٤٤).

(٣) في نسخة على حاشية ب: «تمييزٌ» بالرَّفع. قال المكودي كَلْنُهُ (١/ ٣٨٨): «(تَمْييزاً): منصوبٌ على الحالِ».

(٤) في نسخة على حاشية ب: «كشبرٌ» بالرَّفع. و«الشِّبْر»: هو بين طرف الخِنصر إلى طَرف الإِبْهَام، وهو مقدار للمساحة. جمهرة اللغة (٣/ ١٢٧٩)، وشرح الشاطبي (٣/ ٥٣٥).

(٥) في ح: «قفيزاً» بالنَّصب، وفي نسخة على حاشية ب: «قفيزٌ» بالرَّفع. قال الأزهري عَنْشُ (ص٢٥١): «(وَقَفِيزٍ): معطوفٌ على (شِبْرٍ)».

و «القَفِيز»: مكيال، وهو ثمانية مَكَاكِيك، والمَكُّوك: صاعٌ ونصف، وقيل: غير ذلك. انظر: تهذيب اللغة (٩/ ٣٢٧)، وشرح الشاطبي (٣/ ٥٣٦)، والقاموس المحيط (ص٥٢١)، وحاشية الخضري (١/ ٤٥١). والقفيز يساوى: ١٦ كيلو و ٣٢٠ جراماً من البر تقريباً.

(٦) في نسخة على حاشية ب: «ومنوان» بالرَّفع. قال الأزهري عَلَيْهُ (ص٢٥١): «(وَمَنَوَيْنِ): معطوفٌ على ما قبلَه». ٢٠٦

#### ٣٥٨ ـ وَبَعْدَ ذِي وَنَحْوِهَا (١) ٱجْرُرُهُ (٢) إِذَا

أَضَفْتَهَا كَ ( مُددُّ (٣) حِنْطَةٍ غِذَا »

٣٥٩ \_ وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أُضِيفَ وَجَبَا

إِنْ كَانَ مِثْلَ (٤) «مِلْءُ (٥) الْأَرْضِ (٦) ذَهَبَا »(٧)

٣٦٠ وَالْفَاعِلَ الْمَعْنَى ٱنْصِبَنْ بِ ﴿أَفْعَلَا ﴾

مُ فَ ضِّ لا كَ (أَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلًا)

= و«المَنَوَيْنِ»: مثنَّى: المَنَا والمَن، وهو: رَطلان. مختار الصحاح (ص٢٩٩)، وشرح الشاطبي (٦/ ٥٣٦). والمن يساوي: ٤٥٠ جراما تقريباً.

(۱) في أ،ز،ح،ونسخة على حاشية ي: «وشِبْهها»، وفي حاشية ط: «وشبهها» وصحح عليه. وهو الموافق لشرح المرادي (۲/ ۷۲۹)، والبرهان ابن القيم (۱/ ٤٣٢)، وابن عقيل (۲/ ۲۸۸)، والمكودي (۱/ ۲۸۹).

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٢٥٢)، وأبي حيان (ص٢٢٢)، والشاطبي (٣/ ٥٣٦)، والسيوطي (ص٢٩٤).

(Y) في ع: «اجرر» من غير هاء، وفي حاشية ط: «انصبه» وصحح عليها.

(٣) في و،ز،ط،ي،ك،م: «كمدٌ» بالجرّ، وفي أ،ب،ج: بالرَّفع والجرّ، قال الشاطبي كَلْلُهُ (٣٣/ ب) - تعليقاً على قولِ (٣/ ٧٣٥): «(غِذَا): بدلٌ أو حال»، وقال الحطاب كَلْلُهُ (٣٣/ ب) - تعليقاً على قولِ الشاطبي -: «وعليهما فـ(مُدِّ): مجرورٌ بالكاف»، والمثبت من د،ه،ل،ن.

قال المُكودي كَلَّهُ (١/ ٣٨٩): «(كَمُدُّ حِنْطَةٍ): مبتدأٌ ومضافٌ إليه، و(غِذَا) خبرُه، وهي على حذفِ القول، تقديرُه: كقولِكَ مُدُّ حنطَةٍ غِذاً». وانظر: حاشية الصبان (٢/ ٢٩٢).

(٤) في ح، ونسخة على حاشية ب: «مثال ذاك» بدل: «إِنْ كَانَ مِثْلَ».

(٥) في ب،ز: «ملءِ» بالجر، وفي ج،د،ه،و: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ط،ي،ك،ل،م،ن. قال المكودي كلَفَهُ (١/ ٣٤): «(مِلْءُ): مبتدأٌ»، وقال الحطاب كلَفهُ (٣٤/أ): «ويحتملُ أن يكون (مِلْءُ الأرْض): مرفوعاً على الحكاية».

(٦) في أ،ج،ك: «الأرض» بالقطع، وبه ينكسر الوزن.

(٧) قال الشاطبي عَنَّهُ (٣/ ٥٣٩): «وأتى هو بمثالٍ قرآنيٍّ، وهو قول اللَّه تعالى: ﴿فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا﴾». وانظر: شرح ابن الناظم (ص٢٥١). أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٣٦١ \_ وَبَعْدَ كُلِّ مَا ٱقْتَضَى تَعَجُّبَا

مَـيِّـزْ كَــ«أَكْـرِمْ بِـأبِـي بَـكْـرٍ أَبَـا!»

٣٦٢ \_ وَٱجْرُرْ بِ (مِنْ الْ شِئْتَ غَيْرَ ذِي الْعَدَدُ

وَالْفَاعِل<sup>(۱)</sup> الْمَعْنَى كَـ«طِبْ نَفْساً تُفَدُّ<sup>(۲)</sup>»

٣٦٣ ـ وَعَامِلَ التَّمْيِينِ قَدِّمْ مُطْلَقًا

وَالْفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقَا (٣)



<sup>(</sup>۱) في ب: «الفاعلَ» بالنَّصب، وفي أ،م: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من ج،د،ه،و،ط،ي،ك،ل.

قال الشاطبي كَنَّهُ (٣/ ٥٥٠): «(وَالفَاعِل المَعْنَى): معطوفٌ على (ذِي)».

<sup>(</sup>٢) في ي: «تفد» بالتاء والياء. قال الحطاب عَلَشُ (٣٤/أ): «فعلٌ مضارع مبنيّ للمفعول، من: أفاد يُفيدُ، مجزومٌ في جواب (اجْرُرْ)، والمعنى: تُعطى الفائِدَةَ».

<sup>(</sup>٣) في ز،م،ونسخة على حاشية ب: «سَبَقا» بفتح السين والباء، وفي ج: بفتح السين وضمها، وفتح الباء وكسرها، والمثبت من أ،ب،د،ه،و،ط،ي،ك،ل،ن،س،ع. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٥٣): «(سُبِقًا): بالبناء للمفعول». وفي حاشية ز: «بلغ مقابلة».

۲۰۸ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

# حُرُوفُ الْجَرِّ (١)

٣٦٤ \_ هَاكَ حُرُوفَ الْحَرِّ وَهْدِيَ: «مِنْ، إِلَى

حَتَّى، خَلَا، حَاشَا، عَدَا، فِي، عَنْ، عَلَى

٣٦٥ ـ مُـذْ، مُـنْـذُ، رُبَّ، اللَّامُ، كَـيْ، وَاوُّ، وَتَا

وَالْكَافُ(٢)، وَالْبَا، وَلَعَلَّ، وَمَتَى»

٣٦٦ \_ بِالظَّاهِرِ ٱخْصُصْ «مُنْذُ، مُنْ، وَحَتَّى

وَالْـكَافَ، وَالْـوَاوَ (٣)، وَرُبَّ، وَالـتَّـا»

٣٦٧ - وَٱخْصُصْ بِ ﴿ مُذْ، وَمُنْذُ ﴾ وَقْتاً، وَبِ ﴿ رُبُّ ﴾

مُنَكَّراً، وَالتَّاءُ (٤) لِــ «اللَّهِ، وَرَبُّ»

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>۲) في ك: «والكاف» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال المكودي عَلَيْهُ (١/ ٣٩٥): «(وَهِيَ): مبتدأٌ، وخبرُه: (مِنْ، إِلَى...) إلى آخر البيتينِ، وكلُّ ما بعد (مِن): معطوفٌ عليه على إسقاطِ العاطف».

<sup>(</sup>٣) في هـ: «والواو» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال المكودي كَلَهُ (١/٣٩٦): «(مُنْذُ): مفعولٌ بـ(اخْصُصْ)، وما بعدَه معطوفٌ عليه».

<sup>(</sup>٤) في م، ن: «والتاءِ» بالجرِّ، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،س. قال المكودي كَلَّهُ (١/٣٩٧): «(التَّاءُ): مبتدأٌ».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٠٩

٣٦٨ \_ وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ «رُبَّهُ فَتَى»

نَــزْرٌ، كَــذَا «كَـهَا»(١)، وَنَـحْــوُهُ (٢) أَتَــى

٣٦٩ - بَعِّضْ، وَبَيِّنْ، وَٱبْتَدِئْ فِي الْأَمْكِنَهُ

بِ ﴿ مِنْ ﴾ ، وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْءِ الْأَزْمِنَهُ

٢٧٠ ـ وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِ هِ فَجَرُّ

نَكِرَةً كَ ( مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرٌّ »(٣)

٣٧١ لِللَّ نُستِهَا ﴿ حَتَّ مِي اللَّهُ مَ وَإِلَى ﴾

وَ «مِنْ، وَبَاءٌ» يُفْهِمَانِ بَدَلًا (٤)

٣٧٢ ـ وَاللَّامُ لِلْمِلْكِ، وَشِبْهِه، وَفِي

تَعْدِيَةٍ أَيْضًا، وَتَعْلِيلِ (٥) قُفِي

(۱) في أ،ي: «كذاك ها». قال المرادي كَلَهُ (١/ ٣٩٢): «(كَذَا كَهَا): أشارَ به إلى أنَّ الكاف قد تَجُرُّ ضَمِيرَ الغائب

قليلاً». (۲) في م: «ونحوه» بالجرِّ، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال المكودي كَلَمْهُ (۲/۷٤٤): «(وَنَحْوُهُ أَتَى): مبتدأٌ، وخبرٌ».

<sup>(</sup>٣) في ك كانت: «مقر» بقاف، ثم مُجِيت نقطة واحدة، وكذلك في شرح الشاطبي (٣/ ٢٠٤): «مقر» بالقاف، وفي نكت الألفية للسُّيوطي (١٦/ب) نقلاً عن البعليِّ - تلميذ النَّاظم - أنَّه قال: «قرأتُ عليهِ يوماً قولَه في باب حروف الجرِّ: (... من مَقَرِّ)، فردَّها عليَّ (من مفرّ) بالفاء، فقلتُ: يا سيِّدي ما للباغي مَفَرٌّ ولا مَقَرُّ، فقال لي: صدقت، ولكن أنا ما قلتُ إلَّا: (مفرّ)».

<sup>(</sup>٤) في ل، ونسخة على حاشية س: «البدلا» بالألف واللام، وكذا في حاشية ط، وصحّح عليها، وفي ع: «أبدا».

<sup>(</sup>٥) في أ،و: "وتعليلٌ» بالرَّفع، وفي هـ،ك: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ب،ج،د،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال المكودي ﷺ (٢/١٣): "(وَتَعْلِيل): معطوفٌ على (تَعْدِيَةٍ)».

٢١٠ مُتُونُ طَائِبِ الْعِلْم

٣٧٣ - وَزِيدَ، وَالظُّرْفِيَّةُ (١) ٱسْتَبِنْ بِ «بَا

وَفِي»، وَقَدْ يُبَيِّنَانِ السَّبَبَا

٣٧٤ - بِالْبَا ٱسْتَعِنْ، وَعَدِّ، عَوِّضْ، أَلْصِقِ

وَمِثْلَ «مَعْ، وَمِنْ، وَعَنْ (٢)» بِهَا ٱنْطِقِ

٥٧٥ ـ «عَلَى» لِلِاَّسْتِعْلَا، وَمَعْنَى «فِي، وَعَنْ»

بِ "عَنْ " تَجَاوُزاً عَنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ

٣٧٦ ـ وَقَدْ تَجِي (٣) مَوْضِعَ «بَعْدٍ، وَعَلَى»

كَمَا «عَلَى» مَوْضِعَ «عَنْ» قَدْ جُعِلَا

٣٧٧ - شَبِّهْ بِكَافٍ، وَبِهَا (٤) التَّعْلِيلُ قَدْ

يُعْنَى، وَزَائِداً لِتَوْكِيدٍ (٥) وَرَدْ

<sup>(</sup>۱) في ن: «والظرفيةِ» بالجرِّ، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،س. قال المكودي كلَّهُ (۱/٤٠٤): «(وَالظَّرْفِيَّةَ): مفعولٌ مقدَّم بـ(اسْتَبن)».

<sup>(</sup>۲) في ع: «وعن ومن» بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) في ل: «يجي» بالياء، وفي ه: «يجئ» بالياء، وهمزة ساكنة آخره، وفي ز،ي،ك: «تجيء» بالتاء، وهمزة ساكنة آخره، ولم تنقط في ح،س،ع. والمثبت موافق لشرح المرادي (١/٤٠٤)، والبرهان ابن القيم (١/٤٥٣)، والشاطبي

<sup>(</sup>٣/ ٦٥١)، والمكودي (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) في أ، د، ز، ح، ط، ل، ن: «وبه»، وفي حاشية ط: «وبها» وصحّح عليه، وفي نسخة على حاشية ز: «بها».

والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٤٠٥)، والبرهان ابن القيم (١/ ٤٥٥)، وابن عقيل (7/ 70)، والشاطبي (7/ 71)، والمكودي (1/ 70).

قال ابن عقيل كَنْ (٣/ ٢٥): «تأتى الكافُ للتَّشبيه كثيراً... وقد تأتى للتعليل».

<sup>(</sup>o) في ع: «كتوكيد» بالكاف.

أَلْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢١١

٣٧٨ - وَٱسْتُعْمِلَ ٱسْماً، وَكَذَا «عَنْ، وَعَلَى»

مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِ مَا (١) «مِنْ» دَخَلَا مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِ مَا (١) «مِنْ» دَخَلَا ٢٧٩ وَ «مُنْذُ، وَمُنْذُ» ٱسْمَانِ حَيْثُ رَفَعَا

أَوْ أُولِيَا (٢) الْفِعْلَ كَ (جِئْتُ مُلْدُ دَعَا)

٣٨٠ \_ وَإِنْ يَـجُـرًّا فِـي مُـضِيٍّ فَـكَـ «مِـنْ»

هُمَا، وَفِي الْحُضُورِ مَعْنَى «فِي» ٱسْتَبِنْ

٣٨١ \_ وَبَعْدَ «مِنْ، وَعَنْ، وَبَاءٍ» زِيدَ «مَا»

فَلَمْ يَعُقْ (٣) عَنْ عَمَلٍ قَدْ عُلِمَا (٤) عَنْ عَمَلٍ قَدْ عُلِمَا (٤) ٢٨٢ \_ وَزِيدَ بَعْدَ «رُبَّ، وَالْكَافِ» فَكَفَّ

وَقَدْ تَلِيهِ مَا (٥) وَجَرٌّ لَمْ يُكَفُّ

<sup>(</sup>١) في ط: «عليهما» بضم الهاء وكسرها.

<sup>(</sup>٢) في ع: «وليا». قال الشاطبي كَلَشُ (٣/ ٦٨٣): «أي: جُعِلَ الفعلُ والياً لهما»، وقال الأزهري كَلَشُ (٢٥٨): «(أُولياً): بالناء للمفعول».

<sup>(</sup>٣) في أ،ب،د: «تَعُق» بفتح التاء، وضم العين، قال الأزهري كله (ص٢٥٩): «(فَلَمْ تَعُقْ): جازمٌ، ومجزومٌ، وفاعلُ (تَعُق): ضميرٌ يعود إلى (مَا) الزائدةِ»، وفي ز: بفتح الياء، وضم العين وكسرها معاً، وفي ج،ط،ي: بتاء وياء مفتوحتين معاً، وفي س: بضم الحرف الأول من غير نقط، وكسر العين، وفي م: بفتح الحرف الأول من غير نقط، وفي ع: «يعق» مهملة، وفي ح: من غير نقط ولا ضبط، والمثبت من ه، و،ك،ل،ن. وهو موافق لشرح أبي حيان (ص٢٥٧)، والمرادي (١/ ٢١١)، والبرهان ابن القيم (١/ ٢٦٤)، وابن عقيل (٣/ ٣١)، والشاطبي (٣/ ٧٠١)، والمكودي (١/ ٢١٢)، والسيوطي (ص٧٠٧).

قال الشاطبي عَنْهُ (٣/ ٧٠١): «(فَلَمْ يَعُقْ عَنْ عَمَلِ) أي: لم يُحبس عنه؛ ولم يُصرَف عنه». وانظر: مختار الصحاح (ص٢٢١)، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) في حاشية ي: «بلغ مقابلة».

<sup>(</sup>٥) في ج،ه،ز،م: «يليهما» بالياء. وهو موافق لشرح المرادي (١/ ٤١٢)، والبرهان ابن القيم =

٢١٢ مُتُونُ طَالِبِ العِلْم

٣٨٣ \_ وَحُلْفَتْ «رُبَّ» فَجَرَّتْ بَعْدَ «بَلْ

وَالْفَا»، وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ وَالْفَا»، وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلْ ٢٨٤ وَقَدْ يُحَرُّ بِسِوَى (١) «رُبَّ» لَدَى (٢)

حَــنْفٍ، وَبَـعْ خُــهُ يُــرَى مُـطَّـردَا



= (1/ ٤٦٤)، والسيوطي (ص٣٠٨)، قال الخضري كَنَّ (١/ ٤٧٧): «(يَلِيهِمَا): فاعلُه ضمير يعودُ على (مَا)؛ كنائب فاعل (زِيدَ)، وذكَّره باعتبار لفظِها»، ولم تنقط في و،ح،ك،ل،س،ع، وفي ط: بالياء، وبضم الهاء وكسرها.

والمثبت موافق لشرح ابن عقيل (٣/ ٣٣)، والأزهري (ص٢٥٩)، والمكناسي (٢/ ١٣٣)، والأشموني (٢/ ٢٩٩).

قال ابن الناظم كَنْشُ (ص٢٦٨): «تدخلُ (مَا) الزائدة على (مِنْ وَعَنْ وَالبَاء): فلا تكفهنَّ عن العملِ... وتدخل أيضاً على (رُبَّ وَالكَاف): فتكفّهما عنِ العمل غالباً».

<sup>(</sup>۱) في ك: «بسُوى» بضم السين، وفي س: «بسَوى» بفتح السين، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ى،ل،ن.

قال البرهان ابن القيم كَلَّهُ (١/ ٣٩٤): «في (سِوى) ثلاثُ لغاتٍ، أشهرُها: كسر السِّين مع القصر».

<sup>(</sup>٢) في ح: «لذى»، وهو تصحيف.

ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٢١٣

# الْإضَافَةُ (١)

٣٨٥ - نُوناً تَالِي الْإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا (٢)

مِمَّا تُضِيفُ (٣) ٱحْذِفْ كَ ( الطُور سِينَا (٤))

٣٨٦ \_ وَالشَّانِيَ ٱجْرُرْ، وَٱنْو «مِنْ» أَوْ «فِي» إِذَا

لَمْ يَصْلُح ٱلَّا(٥) ذَاكَ، وَاللَّامَ(٢) خُلْدا

٣٨٧ \_ لِـمَا سِوَى ذَيْنِكَ، وَٱخْصُصْ أَوَّلَا

أَوْ أَعْطِهِ (٧) التَّعْرِيفَ بِالَّذِي تَلَا

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) في ب: «والتَّنْوِينَا»، وفي نسخة على حاشيتها: «أو تنوينا».

<sup>(</sup>٣) في ك: «تضيف» بالرَّفع والنَّصب معاً، والنَّصبُ وهَم، وفي ز: «مِن المضاف» بدل: «مِمَّا تُضِيفُ».

<sup>(</sup>٤) في ط: «سينا» بفتح السين وكسرها، والمثبت من ج،و،ز،ي،ك،ل،م. قال الجوهري كَلَّهُ في الصحاح (٢١٤١-٢١٤١): «(طور سيناء): جبلٌ بالشام، وهو (طور) أضيفَ إلى (سيناء)، وهو شجرٌ... و(سيناء): بالفَتح والكسرِ».

<sup>(</sup>٥) في ك: «يصلح إلا» بسكون الحاء وكسر الهمزة، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٦) في م: «واللام» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال المكودي ﷺ (١/٤١٨): «(وَاللَّامَ): مفعولٌ بـ(خُذَا)».

<sup>(</sup>٧) في ن: «أو اعطه» بفتح الواو والوصل، وفي م: «أو اعطه» بكسر الواو والوصل، والوزن يستقيم بالقطع، وهو الأصل.

٢١٤ مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ

#### ۳۸۸ ـ وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ<sup>(۱)</sup> «يَفْعَلُ<sup>(۲)</sup>» وَصْفاً فَعَنْ تَنْ كِيرِهِ<sup>(۳)</sup> لَا يُعْزَلُ<sup>(۱)</sup> ۱۹۸۹ ـ كَــ «رُبَّ رَاجِـيـنَا، عَـظِـيـم الْأَمَـل

مُروَّع (٥) الْقَلْب، قَلِيلِ (٦) الْحِيَلِ»

(۱) قال المكودي ﷺ (۱/ ٤١٩): «(المُضَافَ): مفعولٌ بـ(يُشَابِه)، و(يَفْعَلُ): فاعلٌ به، ويجوزُ العكس، وهو أظهرُ».

(٢) في ه: "يفعل" بفتح الياء وضمها، والمثبت من أ،ج،و،ز،ط،ي،ك،ل،م. قال أبو حيان كَلَّ (ص٢٦٩): "ولا يريد بقوله: (يفْعَلْ) خصوصيَّة الوزنِ، ولا خصوصيَّة كونِه مبنيًا للفاعل، أو للمفعولِ، بل يريدُ أنَّه متى شابه المضاف، وهو صفة الفعل المضارع؛ فهو نكرةٌ سواء أبُنيَ المضارعُ للفاعلِ: وذلك في اسم الفاعل، وفي الصَّفةِ المشبَّةِ، أم للمفعولِ: كاسم المفعولِ».

(٣) في د: «تعريفه» بدل: «تَنْكِيرِهِ». قال الأُبِيّ كَنَهُ في الكواكب الدرية (ص١٢٠): «فهو: أي المضاف، (عَنْ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ): أي: لا يَخرِجُ عن حيِّز التنكيرِ إلى حيِّز التعريفِ».

- (٤) في و، ل، س، ونسخة على حاشية ك: «يعدل» بالدال المهملة، وهو موافق لشرح البرهان ابن القيم (١/ ٤٧٧)، والشاطبي (١٦/٤)، والأزهري (ص٢٦١)، وكتب فوق الكلمة في ه: «نسخة»، وفي مقابِلِها كلامٌ لم يتبيَّن بسبب التَّرميم، وفي شرح ابن عقيل (٣/ ٤٤)، والأشموني (٢/ ٣٠٥): «لَا يُعْذَلُ» بالذال المعجمة.
- والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٤٢٠)، والمكودي (١/ ٤١٩)، والسيوطي (ص(7.81))، والبن طولون (٥٦ /١١).
- قال الشاطبي عَلَهُ (٢٨/٤): «(لَا يُعْدَلُ... ووقعَ في بعضِ النسخ: (لَا يُعْزَلُ)؛ والمعنى واحدٌ».
- (٥) في ب: «مروَّعُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٦٢): «(مُرَوَّعِ): معطوفٌ على (عَظِيمٍ)؛ بإسقاطِ العاطِف، أو: نعتٌ ثانِ لـ(رَاجينَا)».
- (٦) في ب: «قليلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٦٢): «(قَلِيلِ): معطوفٌ على (مُرَوَّعِ)؛ بإسقاطِ العاطفِ، أو: نعتٌ ثالثٌ لـ(رَاجِينَا)».

#### ٣٩٠ وَذِي الْإِضَافَةُ (١) ٱسْمُهَا لَفْ ظِيَّهُ

وَتِـلْكَ مَـحْضَةٌ وَمَـعْنَـوِيَّـهُ وَمَـعْنَـوِيَّـهُ عَوْصُلُ «أَلْ» بِـذَا (٢) الْـمُضَافِ مُعْتَـفَـرْ ٢٩١ ـ وَوَصْلُ «أَلْ» بِـذَا (٢)

إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ (٣) كَـ «الْجَعْدِ الشَّعَرْ» وَصِلَتْ بِالثَّانِ (٣) كَـ «الْجَعْدِ الشَّعَرْ» ٢٩٢ - أَوْ بِالَّـنِي لَـهُ أُضِيفَ السَّانِي كَـ «زَيْدٌ (٤) الضَّارِبُ (٥) رَأْس (٦) الْجَانِي» كَـ «زَيْدٌ (٤) الضَّارِبُ (٥) رَأْس (٦) الْجَانِي»

(۱) في ب،هه،ز،ي: «الإضافةِ» بالجرِّ، وفي أ،ك: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج،و،ح،ط،ل،م،ن،س.

قَالَ الأَزْهُرِي كَلَيْهُ (ص٢٦٢): «(الإِضَافَةُ): بالرفع نعتُ لِـ(ذِي)، أو: عطفُ بيان».

(۲) في أ، ط، ل: «بذِي» بكسر الذال.

(٣) في م: «الثاني» بالياء، وبه ينكسر الوزن.

(٤) في و، ل: «كزيدٍ» بالجرِّ، وفي ب، ط: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ،ج، ه، ز،ي، ك، م، ن، س.

قال الأزهري كَنَهُ (ص٢٦٣): «الكاف: جارّةُ لقولٍ محذوف، و(زَيْدٌ): بالرفع مبتدأٌ».

(٥) في و: «الضاربِ»، بالجرِّ، وفي ز،ط: بالجرِّ والرَّفع معاً، والمَّمثبت من أ،ج،ه،ح،ي،ك،م،ن،س.

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٦٣): «(الضَّاربُ): خبرٌ».

(٦) في ب،ك: «رأس» بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلْنُهُ (ص٢٦٣): «(رَأْس): مضافٌ إليهِ».

٣٩٣ - وَكَوْنُهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ إِنْ (١) وَقَعْ مُثَنَّى ٱوْ جَمْعاً سَبِيلَهُ ٱتَّبَعْ (٢) مُثَنَّى ٱوْ جَمْعاً سَبِيلَهُ ٱتَّبَعْ (٢) ٢٩٤ - وَرُبَّهِ مَا أَكْ سَبَ ثَانٍ أُوَّلَا

تَأْنِيتًا ٱنْ كَانَ لِحَذْفِ<sup>(٣)</sup> مُوهَلَا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهِلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهِلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهُلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهَلًا (٤) مُوهُلًا لَا مُوهُلًا (٤) مُوهُلًا للْهُلًا (٤) مُوهُلًا (٤) مُوهُلًا (٤) مُوهُلًا (٤) مُوهُلًا (٤)

مَعْنَى، وَأُوِّلْ مُوهِمًا إِذَا وَرَدْ

(۱) في ج،ه،ز،ل،م،ن: «أن» بفتح الهمزة، قال ابن الناظم كَنَّهُ (ص٢٧٦): «(أَنْ وَقَعْ): مبتدأً ثانٍ»، وهو يقتضي أن تكون (أَنْ) بالفتح، وفي د،و،ي: بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من ب،ح،ط،ك،ونسخة على حاشية ه.

قال ابن هشام كُنَّهُ في الحاشية الأخرى (١/ ١٧٧): «(كَوْنُهَا): مبتدأٌ، و(فِي الوَصْفِ): متعلِّق به، و(إِنْ) بالكسر؛ شرطٌ حُذف جوابُه لدلالةِ الجملة السابقة؛ مثل: أنت ظالمٌ إن فعلت، ولا يكون: (أَنْ): بالفتح؛ مبتدأٌ، و(كَافٍ): خبرٌ، والجملة خبرُ: (كَوْنُهَا)، خلافاً لابنه؛ لعدم رابط بين الجملةِ والمخبَر عنه، ولا (أَنْ) بالفتح؛ وهي فاعل بـ(كَافٍ)؛ لأنَّ الضمير في (وَقَع) إنَّما يعودُ على الوصف؛ لأنَّه هو الذي يكون مثنى وجمعاً، فليس المشتقُ متحمًّلا هو ولا مرفوعُه لضميرٍ راجع إلى المبتدأ»، وقال ابن جابر الهواري كَنَّهُ متحمًّلا هو ولا مرفوعُه لضميرٍ راجع إلى المبتدأ»، وانظر: حاشية الخضري (٢٠ ٤٩٩).

(٢) في ز: «التَّبَع» بالألف واللام، وهو تصحيف، وفي ل: «اتبع» بفتح الباء وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ك،ن،س.

قال ابن جابر الهواري كَلَهُ (١٠٢/أ): «والضَّميرُ الفاعلُ في (اتَّبَع) عائدٌ إلى قولِه: (جَمْعاً)».

- (٣) في ز،ي، ل، م، س: «بحذف» بالباء.
   والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٧٩٣)، والبرهان ابن القيم (١/ ٤٨٢)، وابن عقيل
   (٣/ ٤٩)، والشاطبي (٤/ ٥٤)، والمكودي (١/ ٤٢٢)، والأشموني (٦/ ١٣٦).
- (٤) قال ابن هشام كَنَّ في الحاشية الأخرى (١/ ٦٨١): «(مُوهَلا): اسمٌ للمفعولِ، مِن: آهَلْته لكذا؛ إذا جعلته أهلاً له»، وقال ابن جابر الهواري كَنَّ (١٠٢/أ): «(مُوهَلا): اسمُ مفعولٍ، مِن: أَهَلْته للشيءِ؛ إذا جعلته أهلاً له، فالمعنى: إِنْ كان الأوَّلُ أهلاً لأن يُحذَف في سُتغنَى عنهُ».

٣٩٦ \_ وَبَعْضُ الْآسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا

وَبَعْضُ ذَا(١) قَدْ يَأْتِ لَفْظاً مُفْرَدَا

٣٩٧ \_ وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَتْماً ٱمْتَنَعْ

إِسلَاقُهُ ٱسْماً ظَاهِراً حَيْثُ وَقَعْ

٣٩٨ \_ كَ (وَحْدَ، لَبَّيْ، وَدَوَالَيْ، سَعْدَيْ (٢١)

٣٩٩ \_ وَأَلْزَمُ وا إِضَافَةً إِلَى الْبُحُ مَالُ

«حَـيْـثُ، وَإِذْ»، وَإِنْ يُـنَـوَّنْ يُـحْـتَـمَـلْ

••• \_ إِفْرَادُ «إِذْ» (٣)، وَمَا كَد (إِذْ» مَعْنَى كَد (إِذْ»

أَضِفْ جَوَازاً نَحْوُ(٤) «حِينَ جَا نُبِذْ(٥)»

٤٠١ \_ وَٱبْن أَوَ (٦) ٱعْرِبْ مَا كَ ﴿إِذْ ﴾ قَدْ أُجْرِيا

وَٱخْتَرْ بِنَا مَتْلُوِّ فِعْلِ بُنِيَا

<sup>(</sup>۱) في و،ز،ونسخة على حاشية س: «ذي».

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم عَلَيْهُ (ص٢٧٨): «أي: ممَّا لازمَ الإضافةَ إلى المضمرِ: (وَحْدَكَ)، و(لَبَيْكَ)؛ بمعنى: إقامةً على إجابتِك بعد إقامةٍ، و(دَوَالَيْكَ)؛ بمعنى: إدالةً لك بعد إدالةٍ، و(سَعْدَيْكَ)؛ بمعنى: إسعاداً لك بعد إسعادٍ».

<sup>(</sup>٣) في شرح المكودي (١/ ٤٢٧): «إفرادهُ» بدل: «إفراد إذ»، وقال (٤٢٨/١): «والضميرُ في (لُنُوَّنُ) عائدٌ على (إذْ)، وكذلكَ الهاءُ في: (إفرَادُهُ)». وانظر: حاشية ابن حمدون (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) في أ،ه، و،ط،ي،ك،ل،ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ب،ج.

<sup>(</sup>٥) «نُبِذَ فلانٌ»: أي: طُرِد وأُبعِد، ونَبَذْتَ الخاتمَ؛ أي: ألقيتَهُ وطرحتَهُ. مقاييس اللغة (٣/ ٤٥٥)، ومشارق الأنوار (٢/ ١)، وشرح الشاطبي (٤/ ٧٤).

 <sup>(</sup>٦) في ه،ز،ل،م: «أوِ» بكسر الواو، والمثبت من أ،ب،ج،و،ط،ي،ن.
 قال الخضري عَنَشُهُ (٢/٧٠٥): «(أَوَ اعْرِبُ): بنقلِ فتحةِ الهمزةِ إلى الواوِ؛ للوزنِ».

٤٠٢ \_ وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أَوْ مُبْتَدَا

أُعْرِبْ، وَمَنْ بَنَى (١) فَلَنْ يُفَنَّدَا (٢)

٤٠٣ \_ وَأَنْ رَمُ وا ﴿إِذَا ﴾ إِضَافَ ةً إِلَى ي

جُمَلِ الْأَفْعَالِ كَـ "هُنْ إِذَا ٱعْتَلَى" ""

٤٠٤ - لِـمُـفْهِم ٱثْنَيْنِ مُعَرَّفٍ بِـكَا

تَفَرُّقٍ: أُضِيفَ «كِلْتَا، وَكِلَا»

٤٠٥ \_ وَلَا تُصِفُ لِمُفْرَدٍ مُعَرَّفِ

«أَيّاً»، وَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَاضِفِ

٤٠٦ ـ أَوْ تَنْوِ الْأَجْزَا، وَٱخْصُصَنْ (٤) بِالْمَعْرِفَه

مَوْصُولَةً «أَيّاً»، وَبِالْعَكْس الصِّفَهْ

(۱) في ب: «بنًا» بكسر الباء.

<sup>(</sup>٢) في ك: «يفندا» بفتح النون وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَنَّ (ص٢٦٧): «(يُفَنَّدَا): بالبناء للمفعول... والتفنيد: اللومُ وتضعيفُ الرأي، ويقال: أَفْنَد في الكلام؛ إذا أَخطأ، وأفندتُه؛ إذا خطَّأتهُ». وانظر: جمهرة اللغة (٢/٧٣)، وشرح ابن الناظم (ص٢٨١)، والشاطبي (٤/٨٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٠٤/ب): «ومعنى المثال: أنَّه إذا تعاظمَ غيرُك وتكبَّر فتواضعْ أنتَ، وهو معنى المثالِ السَّائر: «إذا عزَّ أخوك فهُنْ»، وانظر: تصحيح الفصيح وشرحه (ص٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) في ط: «فاخصصن» بالفاء.

٤٠٧ \_ وَإِنْ تَكُنْ (١) شَرْطاً أَوِ ٱسْتِفْهَامَا

فَمُطْلَقاً كَمِّلْ (٢) بِهَا الْكَلَامَا فَمُطْلَقاً كَمِّلْ (٢) بِهَا الْكَلَامَا دُنْ ، فَحَرِبٌ دِهَا الْكَلَامَا عَلَى الْمُعَالِقِينَ مُ وَا إِضَافَةً «لَـدُنْ» فَحَرِبٌ

وَنَصْبُ «غُدْوَةٍ» بِهِ (٣) عَنْهُمْ نَدَرْ ٤٠٩ \_ وَ «مَعَ»: «مَعْ» فِيهَا قَلِيلٌ، وَنُقِلْ

فَـــتْــحُ وَكَــشــرٌ لِــسُــکُــونٍ يَــتَّــصِــلْ ١٤٠ وَٱضْـمُـمْ بِنَاءً «غَـيْـراً» ٱنْ(٤) عَـدِمْــتَ مَـا

لَـهُ أُضِيفَ(٥) نَاوياً مَا عُـدِمَا

(۱) في ل،ع: «يكن» بالياء، وفي ب: بالتاء والياء، وفي د،م: لم ينقط الحرف الأول. قال المرادي كَنْشُ (١/ ٤٤٠): «يعنِي: أنّ (أيّاً) إذا وقعتْ شرطاً أو استفهاماً جازَ إضافتها إلى النكرةِ، وإلى المعرفةِ».

 <sup>(</sup>۲) في أ، ط،ع، ونسخة على حاشية ب: «تَمِّم».
 والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص۲۹۱)، والمرادي (۱/٤٤٠)، والبرهان ابن القيم
 (۱/ ۹۷۷)، وابن عقيل (۳/ ٦٤)، والشاطبي (٤/٧٠١)، والمكودي (١/٤٣٧).

 <sup>(</sup>٣) «بِهِ» مطموسة في ج، وفي أ، ز، ح، ط، ي: «بها»، وهو موافق لشرح البرهان ابن القيم (١/ ٤٩٩)، وابن عقيل (٣/ ٦٩)، والمكودي (١/ ٤٣٨)، والسيوطي (ص٣٢٣)، والأشموني (١/ ١٥٨).

والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٤٤٢)، والشاطبي (٤/ ١١٩٢٢)؛ وقال: «والضميرُ في (به) عائدٌ على: (لَدُنْ)».

<sup>(</sup>٤) في ب: «غيراً إِن» بالتنوين والقطع، وفي ج،ن: «غيرَ ان» بفتحة واحدة والوصل، وفي د: «غير ان» مهملة.

قال المكودي كَلَّهُ (١/ ٤٤٠): «(غَيْراً): مفعولٌ أوَّل بـ(اضْمُم)... و(إِن غَدِمْتَ): شرطٌ».

<sup>(</sup>٥) في ب: «تُضِيفَ»، وفي نسخة على حاشية ك: «أَضِفْ».

٤١١ ـ "قَبْلُ"، كَغَيْرٍ "٢)؛ بَعْدُ، حَسْبُ "٣)، أَوَّلُ

وَدُونُ (٤)، وَالحِهَاتُ أَيْضًا، وَعَلُ (٥)»

٤١٢ \_ وَأَعْرَبُ وا نَصْباً (٦) إِذَا مَا نُكِّرَا

«قَبْلاً» وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرا

٤١٣ \_ وَمَا يَـلِي الْمُضَافَ يَـأْتِي خَـلَفَا

عَنْهُ فِي الْأَعْرَابِ(٧) إِذَا مَا حُذِفَا

(۱) في ب،ج،ي،ن: «قبلُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ،ه،و،ط،ك،ل،م،س. قال الصبان عَلَشُهُ (۲/ ٤٠٣): «يجوزُ في (قَبْلُ) و(غَيْرُ) و(حَسْبُ): الضمُّ بغير تنوينِ، حكايةً لحال بنائِها على الضمِّ، ورفعُ (قَبلٌ) و(حَسْبٌ)، وجر (غَيْرٍ)؛ مع تنوينِ الثلاثةِ على مجرَّد إرادةِ اللفظِ، ويتعيَّن الضمُّ بلا تنوينِ فيما عَدا الثلاثةِ؛ لأنَّ الوزنَ لا يستقيم إلَّا بذلكَ».

(٢) في ز، ل: «كغير» بالضم، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ك،م،س، ويقال فيه مثل ما سبق في (قبلُ).

- (٣) في م، ن: «حسبٌ» بالتنوين، والمثبت من أ،ب،ج،هه،و،ز،ط،ي،ك،ل،س، ويقال فيه مثل ما سبق في (قبلُ).
- (٤) في أ،ب،و،ط،ي،ن: «ودونَ» بالفتح، والمثبت من ج،ه،ز،ك،ل،م. قال الخضري ﷺ (٢/٥١٨): «وأمَّا الباقي – أي: غير (قَبْل) و(غَيْر) و(حَسْب) – فيتعيَّن فيه تركُ التنوين للوزنِ، معَ إعرابِها أو بنائِها».
- (٥) «عَلُ»: مثل (فَوْق)؛ معنى واستعمالاً. المحكم (٢٨٨/٢)، وشرح البرهان ابن القيم (٥/ ٢٨٨)، وتاج العروس (٣٩/ ٩٠).
- (٦) في أ: "أيضاً"، وفي حاشيتها: "نصباً" وصحّح عليه. قال السيوطي كَلَّهُ في النكت (٢٠٦/أ): "قوله: (نصباً) ناقصٌ، فإنَّه قد تُجَرُّ كما في شرح الكافية، وقد تُرفع أيضاً، فأحسن منه قوله في الكافية: (وأعربوا أيضاً)". وانظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٩٦٢)، وشرح الشاطبي (١٤٢/٤).
- (٧) في ب،ي،ك: «الإعراب» بقطع الهمزة، وبه ينكسر الوزن. قال ابن جابر الهواري كَلَّهُ (١٠٦/ب): «(فِي الإعرَابِ): هو على النَّقلِ؛ إذْ لا يستقيم الوزنُ إلَّا بذلكَ».

١٤٤ ـ وَرُبَّ مَا جَرُوا الَّذِي أَبْ قَوْا كَمَا تَقَدَّمَا تَقَدَّمَا وَ دُون مَا تَقَدَّمَا وَ دُون مَا حُذِن مُمَا تُلِع اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

مَفْعُولاً ٱوْظَرْفاً: أَجِزْ، وَلَمْ (٦) يُعَبْ

(۱) في ج،ز،ح،ط: «ويبقى» بالواو.

٤١٨ \_ فَصْلَ (٤) مُضَافٍ شِبْهِ (٥) فِعْل مَا نَصَبْ

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص۲۸۸)، والمرادي (۲/۱٤٤)، والبرهان ابن القيم (۱/۹۰۰)، وابن عقيل (۳/۷۸)، والشاطبي (۱/۱۲۵)، والمكودي (۱/۲۶۱)، والسيوطي (۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) في نسخة على حاشية أ: «أضيف».

<sup>(</sup>٣) في س: «أولا» من غير أل، وفي نسخة على حاشيتها: «الأول».

<sup>(</sup>٤) في ع: «فصلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الشاطبي كَلَهُ (٤/ ١٧٣): «(فَصْلَ): منصوبٌ بـ(أَجِزُ)».

<sup>(</sup>٥) في س: «شبه ) بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،ع. قال ابن جابر الهوارى كَلَّهُ (١٠٧/أ): «(شِبْهِ): مخفوضٌ؛ لأنَّه صفةٌ لـ(مُضَافِ)».

<sup>(</sup>٦) في ه: «ما لم» بدل: «وَلَمْ»، وكتب فوقها: «و». قال الشاطبي كَنَّهُ (٤/ ١٨٣): «يعني: أنَّ الفصلَ بينَ المُضافِ والمضافِ إليه بالقَسَمِ لم يَعِيبُوه».

198 \_ فَصْلُ يَمِينٍ، وَأَضْطِرَاراً وُجِدَا بِأَجْنَبِيِّ، أَوْ(١) بِنَعْتٍ، أَوْ(٢) بِنَعْتٍ، أَوْ(٢) نِدَا



<sup>(</sup>١) في أ، و، ط، ي، ل، م: «او» بالوصل، وبالقطع لا ينكسر الوزن، وهو الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ط،م: «او» بالوصل، وبالقطع لا ينكسر الوزن، وهو الأصل.

## الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّم

٤٢٠ \_ آخِرَ مَا أُضِيفَ<sup>(٢)</sup> لِلْيَا ٱكْسِرْ إِذَا لَمْ يَكُ<sup>(٣)</sup> مُعْتَلِّاً كَ «رَام، وَقَذَى<sup>(٤)</sup>»

٤٢١ \_ أَوْ يَكُ كَ ( ٱبْنَيْنِ، وَزَيْدِينَ ) ( ٥) فَذِي

جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ (٦) فَتْحُهَا (٧) ٱحْتُذِي (٨)

(۱) في ل،ع زيادة: «بابُ».

(۲) في أ،ز،ح،ط،ونسخة على حاشية ج: «يضاف». المشر النشاف الشاف المانا ( ۲۵۶ أ تَانَا ( ۲۵۶ المانا

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٢٩٤)، وأبي حيَّان (ص٢٩٦)، والمرادي (١٩٢/)، والبرهان ابن القيم (١٩٣/١)، وابن عقيل (٨٨/)، والشاطبي (١٩٣/٤)، والمكودي (١/ ٤٥٢)، والسيوطي (ص٣٣٥)، والأشموني (٢/ ٣٣٠).

قَالَ الْأَزْهَرِي كَنَّهُ (ص ٢٧٥): «(يُضَافُ): وفي بعضِ النسخ: (أُضِيفَ)؛ بالبناءِ للمفعُول فهما».

(٣) في س: «يكن» بالنون، وبه ينكسر الوزن.

- (٤) هو: ما يقعُ في العَينِ. العين (٧/ ٢٠٢)، وتصحيح الفصيح (ص٢٢٠)، وشرح الشاطبي (٧/ ٢٦٥).
- (٥) في ل: «وزيد دَينِ» بفتح الدال وكسر النون، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن.

قال ابن جابر الهواري كَلْنَهُ (١٠٧/ب): «(زَيْدِينَ): جمعُ مذكّرِ سالم».

- (٦) في ب، م: «بعدَ» بالفتح، وفي ك: بالفتح والضم، والمثبت من أ، د، و، ز، ه، ط، ي، ل، ن، س.
  - قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٧٥): «(بَعْدُ): ظرفٌ مبنيٌّ على الضمِّ».
- (٧) في ب، ل: «فتحِها» بالجرِّ، وفي أ،ج،ز،ي،ك: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من د،ه،و،ط،ن،س.

قال الأزهري كَنَانَهُ (ص٧٧٥): «(فَتْحُهَا): مبتدأٌ ثالثٌ».

(٨) من قولك: احتذَيتُ مثالَ كذا، أي: اقتديتُ به واتَّبعتُهُ. معجم ديوان الأدب (١٢٣/٤)،
 ومختار الصحاح (ص ٦٩)، وشرح الشاطبي (١٩٧/٤).

٢٢٤ - وَتُدْغَمُ الْدَيَا فِدِ هِ وَالْوَاوُ، وَإِنْ
 مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ (١)
 ٢٢٣ - وَأَلِفاً سَلِّمْ، وَفِي الْمَقْصُورِ عَنْ
 هُذَيْ لِ ٱنْقِلَلْابُهَا يَاءً حَسَنْ



<sup>(</sup>۱) في ب،د،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س: «يهِن» بكسر الهاء، وفي أ،ج،ه: بضم الهاء وكسرها.

قال ابن هشام كَنَّلَهُ في حاشية د: «(يهن): إِن ضُمَّتِ الهاءُ تغيَّرتِ القوافي، وإِن كُسرت كان معناه: يضعُف، وهو فاسدٌ؛ لأنَّه واجبٌ لا ضعيفٌ»، وقال المكودي كَنَّلُهُ (١/ ٤٥٥): «(يَهُنْ): مضارعٌ مجزوم على جوابِ الأمرِ، وهاؤُه مضمومةٌ من (هَانَ، يَهُونُ): إذا سَهُل، ولا يصحّ كسرها؛ لأنَّهُ مضارعُ (وَهَنَ، يَهِنُ): إذا ضَعُف؛ لأنَّ المراد بهِ: إذا أُدغم يسهلُ ويَخفّ، لا يضعف». وانظر: إعراب الألفية (ص٢٧٦)، وحاشية الصبان (٢/ ٤٢٤)، والخضري (١/ ٥٣٠).

## إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ

٤٢٤ - بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ (٢) فِي الْعَمَلْ
 مُصضَافاً ٱوْ مُصجَرَّداً أَوْ مَعَ «أَلْ»
 ٤٢٥ - إِنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ «أَنْ» أَوْ «مَا» يَحُلُّ (٣)
 مَحَلَّهُ ، وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَالْ
 ٤٢٦ - وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّهٰذِي أُضِيفَ لَهُ

كَمِّلْ بِنَصْبٍ أَوْ (٤) بِرَفْعٍ (٥) عَمَلَهُ

<sup>(</sup>۱) في ه: "إعمال المصادر"، وفي ع: "بابُ إعمال المصدر".

<sup>(</sup>٢) في ل: «أَلْحِقَ» بالنَّصب، وبه ينكسر الوزن. قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٢٧٧): «(أَلْحِقْ) بفتح الهمزة؛ فعل أمرٍ من (أَلْحَقَ)».

<sup>(</sup>٣) في هـ،و،ز،ل،م: «يُحَل» بضم الياء وفتح الحاء، وفي ج: بفتح الياء وضمها، وفتح الحاء وضمها معاً، والمثبت من أ،ب،د،ط،ي،ك،ن،س.

قال ابن جابر الهواري كَلْفُهُ (١٠٨/ب): "(يَحُلّ): فعلٌ مضارعٌ في موضع خبر (كَانَ)، و(فِعْلٌ): اسمُها، والضَّميرُ في قولِه: (مَحَلَّه) عائدٌ إلى (المَصْدَر)، والتقديرُ: ألحِق المصدرَ بفعلِه إن كان فعلٌ مقترنٌ بـ(أَنْ) أو بما يحلُّ محلَّ المصدر، يعني: يصحُّ أن يَحُلَّ». وانظر: شرح المكودي (١/ ٤٥٨)، ومنحة الجليل (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) في و،ط،ي: «او» بالوصل، والوزن لا ينكسر بالقطع، وهو الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ح، ل: «برفع أو بنصب» بتقديم وتأخير، وهو موافق لشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠١٧). والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٢١٧)، والمرادي (١/ ٢٦٤)، والبرهان ابن القيم (١/ ٤٦٢)، وابن عقيل (٣/ ١٠١)، والشاطبي (٤/ ٢٤٨)، والمكودي (١/ ٤٥٩)، والأزهري (ص٢٧٧)، والأشموني (٢/ ٣٣٦).

قال الشاطبي عَنْ (٢٥١/٤): «وقد نبَّه النَّاظمُ على الترجيح؛ حيثُ قال: (كَمِّلْ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْعٍ عَمَلَه)؛ فقدَّم النصبَ الذي يُكَمَّلُ به، وذلك - في الغالِب - مع الإضافةِ إلى الفاعلِ».

# ٤٢٧ - وَجُرَّ<sup>(۱)</sup> مَا يَتْ بَعُ مَا جُرَّ، وَمَنْ رَاعَى فِي الْإَتْ بَاعِ الْمَحَلَّ فَحَسَنْ (٢)



<sup>(</sup>۱) في ط: «وجر» بفتح الجيم وضمها، وفتح الراء وضمها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ي،ك،ل،م،ن،س.

قال الشاطبي كَلَّهُ (٤/ ٢٦٠): «(وَجُرَّ) - الأَوَّل -: فعلُ أمرٍ، و(مَا) في قوله: (مَا يَتْبَعُ): مفعولٌ به، ويَحتَمِل أن يكونَ فعلَ ما لم يُسمَّ فاعله، و(مَا): مرفوعٌ به،، وقال الأزهري كَلَّهُ (ص٧٧) تعليقاً: «والأوَّلُ أنسبُ؛ لقولِه: (كَمِّلْ)».

<sup>(</sup>٢) في ن: «يُراعِ في الإتباعِ معنىً فَحَسَن»، والوزن لا ينكسر بقطع همزة «الإِتباع»؛ وهو الأصلُ فيها.

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص(71))، والمرادي ((771))، والبرهان ابن القيم ((701))، وابن عقيل ((701))، والشاطبي ((701))، والأشموني ((701)).

قال الشاطبي عَلَيْهُ (٢٥٦/٤): «وإن شئتَ أجريتهُ على الموضع، فأتيتَ به مرفوعاً أو منصوباً، على حَسب ما أعطاهُ المعنى»، وانظر: شرح التسهيل للناظم (٣/ ١٢٠).

# إِعْمَالُ ٱسْمِ الْفَاعِلِ (١)

٤٢٨ - كَـفِعْلِهِ ٱسْمُ فَاعِلٍ فِي الْعَـمَـلِ

إِنْ كَانَ عَـنْ مُـضِيِّهِ بِـمَـعْـزِلِ(٢)

إِنْ كَانَ عَـنْ مُـضِيِّهِ بِـمَـعْـزِلِ(٢)

٤٢٩ - وَوَلِـيَ ٱسْـتِـفْهَاماً، ٱوْ حَـرْفَ نِـدَا

أَوْ نَفْياً، آوْ جَا صِفَةً، أَوْ مُسْنَدَا ٤٣٠ - وَقَدْ يَكُونُ نَعْتَ مَحْذُوفٍ عُرِفْ

فَيَسْتَحِقُّ الْعَمَلَ الَّذِي وُصِفْ فَيَسْتَحِقُّ الْعَمَلَ الَّذِي وُصِفْ ٤٣١ مَ وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ «أَلْ» فَفِي الْمُضِي وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ ٱرْتُضِي

**٤٣٢** \_ «فَعَالٌ، ٱوْ<sup>(٣)</sup> مِفْعَالٌ، ٱوْ فَعُولُ»

فِي كَثْرَةٍ (٤) عَنْ «فَاعِلٍ» بَدِيلُ

<sup>(</sup>۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) في س: «بمعزَل» بفتح الزاي، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال ابن هشام كَلَهُ في الحاشية الأخرى (١/ ٧٨٧): «(بِمَعْزِل): الباء ظرفية، والمَعْزَل: مَفْعَل مِن: عزلَه عنهُ، إذا نحَّاه وأبعدَه... (مَعْزِل): اسم مكانٍ، لا مصدرٌ، وإنَّما المصدرُ بفتح الزَّاي، كالمَضْرَب، ولا معنى له هنا»، وقال الخضري كلهُ (١/ ٥٤٠): «(بِمَعْزِلِ): بكسر الزاي؛ كما هو الروايةُ، فيكون اسمَ مكانٍ، والباءُ ظرفيَّة»، والمعنى: أنَّ شرطَ عمل اسم الفاعل عمل فعلِه أن يكون بمعنى الحالِ أو الاستقبالِ، فإن كان بمعنى الماضِي لم يعملُ. انظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٢٨)، وشرح المرادي (٢١ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) في ل: «فَعَّالُ أو» بضمة واحدة وقطع الهمزة.

<sup>(</sup>٤) في د: «كثرة» بفتح الكاف وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ى،ك،ل،م،ن.

٢٣٣ - فَيَسْتَحِقُ (١) مَا لَهُ مِنْ عَمَلِ

وَفِي «فَعِيلٍ» قَلَّ ذَا وَ «فَعِلِ»

وَفِي «فَعِيلٍ» قَلَّ ذَا وَ «فَعِلِ»

٤٣٤ - وَمَا سِوَى الْمُفْرَدِ مِثْلَهُ (٢) جُعِلْ

فِي الْحُكْم وَالشُّرُوطِ حَيْثُمَا عَمِلْ (٣)

ده وَٱنْصِبْ بِذِي الْإِعْمَالِ تِلْواً وَٱخْفِضِ بِذِي الْإِعْمَالِ تِلْواً وَٱخْفِضِ

وَهْ وَلِنَصْبِ مَا سِوَاهُ مُ قُتَضِي

٤٣٦ \_ وَٱجْرُرْ (٤) أَوِ ٱنْصِبْ تَابِعَ (٥) الَّذِي ٱنْخَفَضْ

كَ "مُبْتَغِي جَاهٍ وَمَالاً مَنْ نَهَضْ»

= قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «كثرة: بفتحِ الكاف، وفي لغة ضعيفة: كسرُها. من التحرير»، قال النَّوويُّ كَنَّهُ في تحرير ألفاظ التنبيه (ص٨٢): «(الكثرة): بفتحِ الكاف، وفِي لغة قليلةِ: بكسرها». وانظر: مختار الصحاح (ص٢٦٦).

<sup>(</sup>۱) في د، ط: «فيستحق» بالتاء والياء، فقوله: «فيستحق»؛ أي: هذا المذكور أو البديل، وقوله: «فتستحق»؛ أي: هذه الصيغ الثلاثة المذكورة.

قال ابن الناظم كَلْلُهُ (ص٣٠٣): "فيستحِقُّ ما لاسم الفاعل منَ العمل؛ لأنَّه نائبٌ عنه، ويفيد ما يفيده مكرراً»، وقال المرادي كلَّلُهُ (١/٤٧٠): "يعني: هذه الأمثلة تَستحِقُّ ما لاسم الفاعل منَ العمل». وانظر: شرح أبي حيان (ص٣٣٣)، وابن جابر الهواري (١١٠/أ)، والشاطبي (٤/ ٢٨٠)، والأزهري (ص٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) في س: «مثلُه» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال المكودي ﷺ (۱/۶۲): «(مِثْلَهُ): مفعولٌ ثانٍ بـ(جُعِل)».

<sup>(</sup>٣) في ل: «عُـمِـل» بضم العين وكسر الميم، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،م،ن،س.

قال محمد محيى الدِّين كَلَيْهُ (٣/ ١١٦): «(عَمِل): فعلٌ ماض، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌّ فيه».

<sup>(</sup>٤) في ل: «اجرر» من غير واو.

<sup>(</sup>٥) في ط: «تالي».

٤٣٧ - وَكُــلُ (١) مَـا قُــرِّرَ لِأَسْـمِ فَــاعِــلِ
 يُعْظى ٱسْمَ (٢) مَـفْعُولٍ بِـلَا تَـفَاضُلِ
 ٤٣٨ - فَـهْ وَ (٣) كَـفِعْل صِيغَ لِـلْمَفْعُولِ فِـي

مَعْنَاهُ كَـ «الْـمُعْطَى كَفَافاً يَكْتَفِي» ٤٣٩ ـ وَقَـدْ يُـضَافُ ذَا إِلَـى ٱسْـمٍ مُـرْتَـفِـعْ مَعْنىً كَـ «مَحْمُودُ (٤) الْمَقَاصِدِ الْوَرِعْ»

<sup>(</sup>۱) في أ،ب: «وكلَّ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والنَّصب، والمشبت من ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن.

قال ابن هشام كَلْهُ في حاشية د: «إنْ رفع (كُلُّ) فمبتدأٌ، خبرُه: (يُعْطَى)، أي: يعطاهُ، (اسْمُ): مرفوعٌ؛ مثل: (وخالد يحمد أصحابه)، وإن جعلتَ: (كُلَّ) مفعولَ (يُعْطَى)؛ فتنصب، و(اسْمُ): أيضاً مرفوع؛ لأنَّه مفعولُه الأولُ نائب عن فاعله، فالحاصل أنَّ (اسْمُ): لا بدَّ من رفعه، وأنَّه يجوز وجهانِ في (كُلّ)؛ بناءً على أنَّه: هل الأصل يُعطاه، أم لا؟»، وقال الأزهري كَلَّهُ (ص٠٨٨): «(وكُلُّ): مبتدأٌ»، وانظر: حاشية السجاعي (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) في د، ل: «اسمُ» بالرَّفع. انظر: كلام ابن هشام في الحاشية السابقة، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س.

قال السجاعي كَلَّهُ (١٧٦/): "لفظُ (كُلّ): إمّا مرفوعٌ على الابتداء، و(مَا): موصولةٌ، والخبر: جملةُ (يُعْطَى)، أو: منصوبٌ على أنّه مفعول ثَانٍ لـ(يُعْطَى) قُدِّم، و(اسْمَ): بالنصبِ على أنه مفعول أوَّل، وأمّا على الأوَّلِ: فلك فيه الرفعُ على أنّه نائبُ فاعلِ (يُعْطَى)، والمفعول الثَّاني محذوفٌ - أي: يُعطاهُ -، والنصبُ على أنه مفعول أوَّل، ونائبُ الفاعل: ضميرٌ مستتر عائدٌ إلى (كُلُّ) هو المفعولُ الثاني، وكلٌّ من هذين أحسنُ من جهةٍ الفاعل: فمن جهة إقامةِ المفعولِ الأوَّلِ دُون الثاني مقامَ الفاعلِ، وعلى نصبهِ: فمن جهةِ سلامتهِ من الحذفِ»، وقال الأزهري كُلُهُ (ص٢٨٠): "(يُعْطَى): بالبناءِ للمفعول، مضارع: (أَعْطَى) المتعدِّي لاثنينِ، ومفعوله الأوَّل: ضميرٌ مستتر فيه، مرفوعٌ على النيابة عن الفاعل يعود إلى: (كُلّ)، و(اسْمَ): مفعولُه الثاني».

<sup>(</sup>٣) في د: «وهو» بالواو.

<sup>(</sup>٤) في ل،س: «كمحمودِ» بالجرِّ، وفي ج،ز،ك: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ،ب،د،ه،و،ط،ى،ن.

## أَبْنِيَةُ الْمَصَادِر (١)

· ٤٤ \_ «فَـعْـلُ» قِـيَـاسُ مَـصْـدَرِ الْـمُـعَـدَّى

مِ نْ ذِي ثَ لَا ثَ تِ كَ (رَدًّا )

٤٤١ \_ وَ «فَعِلَ» السَّلزِمُ بَابُهُ «فَعَلْ»

كَ ((فَرَح (۲)))، وَكَ ((٣)))، وَكَ ((٣)))، وَكَ ((شَلَلْ))

٤٤٢ \_ وَ(فَعَلَ) اللَّازِمُ مِثْلً (٤) (قَعَدَا)

لَـهُ «فُـعُـولٌ» بِـالطِّرَادِ كَــ «غَـدَا» (٥) لَـهُ «فُـعُـولٌ» بِـالطِّرَادِ كَــ «غَـدَا» (٥) عَـالَا» عَـالَا مُـسْتَـوْجِباً «فِعَالَا»

أَوْ  $(\hat{b} + \hat{b}) = \hat{b} = \hat{b}$  أَوْ  $(\hat{b} + \hat{b}) = \hat{b} = \hat{b}$ 

= قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٨٢): «الكَافُ: جارة لقولٍ محذوف؛ فِي محلِّ رفعٍ خَبَرٍ لمبتدأ محذوفٍ، و(مَحْمُودُ): خبرٌ مقدَّم».

(۲) في شرح الشاطبي (2/2)، والأزهري (2/2): «كعَرَج».

\_

<sup>(</sup>۱) في ع زيادة: «بابُ».

 <sup>(</sup>٣) هو: الحرقةُ وشِدَّةُ الوَجْدِ من عشقِ أو حزنٍ، ويطلق أيضاً على: مرضِ الجوف - مطلقاً -.
 الصحاح (٢/٢٠٦٦)، وإكمال الإعلام للنَّاظم (١/١٢٨)، والتَّصريح للأزهري (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) قال المكودي كَلَّهُ (١/٤٧٤): «(مِثْلَ): منصوبٌ على الحالِ من الضميرِ المستتر في: (اللَّازِمُ)، ويجوزُ أن يكون مفعولاً بفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: أَعْنِي»، وكذلك أعربَه بالنصب: الأزهري (ص٢٨٣)، والحطاب (٣٩/ب)، والسجاعي (ص١٧٧)، والصبان (٢/ ٤٦٠)، والخضري (٢/ ٥٥١)، وابنُ حمدون (١/ ٣٧١)، ومنحةُ الجليل (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «وقد يضاف» إلى هنا ساقط من م.

<sup>(</sup>٦) في ع: "فعلانا"، وهو تصحيف.

٤٤٤ \_ فَا َوَّلٌ لِذِي (١) ٱمْتِ نَاعٍ كَ (أَبَى» وَالشَّانِ لِلَّذِي ٱقْتَضَى تَقَالُ بَـ وَالشَّانِ لِلَّذِي ٱقْتَضَى تَقَالُ بَـ وَالْثَانِ الْكَارِ (٢) (فُعَالُ» أَوْ (٣) لِصَوْتِ، وَشَمَل (٤)

سَيْراً وَصَوْتاً «الْفَعِيلُ<sup>(٥)</sup>» كَـ «صَهَلْ» 287 ـ «فُعُولَةٌ، فَعَالَةٌ (٦)» لِـ «فَعُلَا»

(۱) في م: «لدَى» بفتح الدال المهملة.

قَالَ الأَزْهِرِي كُلُّةُ (ص٢٨٤): «(لِذِي) بكسرِ اللّام: جارٌ ومجرورٌ؛ خبرُ المبتدأ، و(ذِي): بمعنى صاحِب».

<sup>(</sup>٢) أي: «للدَّاءِ»؛ وهو: المرضُ، وقصرَهُ للضَّرورةِ. شرح المكودي (١/٤٧٧)، وانظر: شرح التَّسهيل (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) في أ، ط، ي: «او» بالوصل، والوزن لا ينكسر بالقطع، وهو الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ل: «وشمِل» بكسر الميم، وفي د،ز: بفتح الميم وكسرها، وفي ع: «أو شمل» مهملة، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ى،ك،م،ن،س.

قال المكودي عَنَّهُ (١/ ٤٧٧- ٤٧٨): «(شَمل): فيهِ لغتان: (شَمَل، يشمُل) - بفتحِ العين في الماضي، وضمِّها في المضارع -، و(شمِل، يشمَل) - بكسر العينِ في الماضي، وفتحِها في المضارع -، وهي الفُصحى؛ إلا أنَّه ينبغي أن يُضبطَ هنا بالفتحِ في الماضي صوناً من السِّنَادِ، وهو اختِلافُ حركةِ الحرف الذي قبلَ الرَّوِيِّ المقيِّد»، وقال ابن هشام عَنَّهُ في الحاشية الأخرى (١/ ٨٢٠): «(وَشَمَل): الفتح في الميم هنا أفصحُ؛ لمناسبة: (كَصَهَل)، ومثلُه: (ولا أنقَمُ، ولو لدغني الأرقَمُ، ومثلهُما: ﴿إِنَّهُ مُو بُبُرِئُ وَبُعِيدُ﴾». وانظر: مقامات الحريري (ص ٤١).

<sup>(</sup>٥) في ع: «للفعيل» بزيادة لام.

 <sup>(</sup>٦) في ع: «فُعالة» بضم الفاء.
 قال الشاطبي كَلْلهُ (٣٣٦/٤): «(فَعَالَةٌ): بفتجها».

<sup>(</sup>٧) أي: جادَ رأيُه. تهذيب اللغة (١٠/ ٣٢٤)، وشرح الشاطبي (٦/ ٣٣٦).

٤٤٧ \_ وَمَا أَتَى مُخَالِفاً لِمَا(١) مَضَى

فَبَابُهُ النَّقْلُ كَ «سُخْطٍ، وَرِضًا»(٢)

٤٤٨ ـ وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةٍ مَقِيسُ

٤٤٩ \_ وَزَكِّ هِ تَ زُكِ يَ هُ ، وَأَجْ مِ لَا

إِجْمَالَ مَنْ (٣) تَجَمُّلاً تَجَمَّلاً تَجَمَّلاً

٤٥٠ \_ وَٱسْتَعِذِ ٱسْتِعَاذَةً، ثُمَّ أَقِمْ

إِقَامَةً"، وَغَالِباً ذَا «التَّا» لَزِمْ

في ل،ن،س: «ما قد» بدل: «لِمَا».

والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٤٤٣)، والمرادي (١/ ٤٨١)، والبرهان ابن القيم (١/ ٣٣٧)، وابن عقيل (٣/ ١٢٦)، والشاطبي (٤/ ٣٣٧)، والمكودي (١/ ٤٧٨)، والأزهري (ص٤٨٤).

قال المكودي كَلْشُ (١/ ٤٧٩): «(لِمَا): متعلقٌ بـ(مُخَالِفاً)».

<sup>(</sup>Y) في حاشية ب: «بلغ».

<sup>(</sup>٣) في و: «مِن» بكسر الميم، وفي ك: بفتح الميم وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،ز،ط،ل،م،ن،س.

قال الأزهري كِلَّهُ (ص٢٨٦): «(مَنْ) بفتح الميم: اسمٌ موصولٌ، مضافٌ إليه».

<sup>(</sup>٤) في ن: «تجمُّلاً»، وفي شرح ابن جابر الهواري (١١٢/أ): «تَجَمَّلَ التَّجَمُّلاً». قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٨٦): «(تَجَمُّلاً): بضمِّ الميم والتنوين؛ مصدرٌ مقدَّم على عاملِه، (تَجَمَّلا): بفتح الميم؛ فعلٌ ماضٍ، والألفُ فيهِ للإطلاقِ».

801 \_ وَمَا يَالِي الْآخِرُ(١) مُاذَّ وَٱفْتَحَا

مَعْ (٢) كَسْرِ تِلْوِ (٣) الثَّانِ مِمَّا ٱفْتُتِحَا

٤٥٢ \_ بِهَمْزِ وَصْلٍ كَ (أَصْطَفَى (٤))، وَضُمَّ مَا

يَرْبَعُ فِي أَمْثَالِ «قَدْ تَلَمْلَمَا (\*)» 20 ـ «فِعْلَلُ، ٱوْ فَعْلَلَةٌ» لِهِ (فَعْلَلَا»

وَٱجْعَلْ مَقِيساً ثَانِياً لَا أَوَّلَا

<sup>(</sup>۱) في ب،د،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س: «الآخرَ» بالنَّصب، وفي هـ: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ج.

قال الأزهري كَنَّ (ص٢٨٧): «(وَمَا): موصولٌ اسميٌّ، في محل نصبٍ على أنّه مفعول مقدَّم بـ(مُدُّ)، وجملةُ (يَلِي الآخِرُ)؛ من الفعل والفاعلِ: صلةُ (مَا)، والعائدُ عليها محذوفٌ»، وقال ابن حمدون كَنَّ (١/ ٣٧٧): «بالرفع؛ فاعلُ: (يَلِي)، ومفعولُه محذوف، تقديره: والحرفُ الذي يليه ويتبعُه الحرف الأخير»، ف(يلي) هنا بمعنى (تبع): وهو غالبُ استعمال الناظم في الألفيَّةِ، والمفعولُ به محذوف، أي: تبعَه. وانظر: شرح الشاطبي (٤/ ٣٥٠)، والأشموني (٢/ ٢٣٦)، ومنحة الجليل (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) في ز: «مع) بفتح العين، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٣) في ح: «تلو كسر» بالتقديم والتأخير، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في د،و: «كاصطُفِي» بضم الطاء وكسر الفاء، قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «ينبغِي أن يُقرأ (كاصطُفِي) كما ضبطتُّ؛ ليتحقّق ثلاث التغييراتِ، وإنْ كان كـ(اصطَفَى) جائزاً أيضاً». وفي س: «كارعوى»، والمثبت من أ،ب،ج،ه،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن.

<sup>(</sup>٥) «التَّلَمْلُم»: أصلُه الاجتماعُ، يُقال: كتيبةٌ مُلَمْلَمَةٌ ومَلْمُومَةٌ، أي: مُجتمعةٌ مضمومٌ بعضُها إلى بعض. تهذيب اللغة (٢٤٧/١٥)، وشرح الشاطبي (٣٥٦/٤).

#### ٤٥٤ \_ لِـ «فَاعَلَ (١)»: «الْفِعَالُ، وَالْمُفَاعَلَهُ»

وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ (٢) عَادَلَهُ (٣) وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ (٢) عَادَلَهُ (٣) هه ٤٥٥ \_ وَ «فَعْلَةُ» لِمَرَّةٍ كَ «جَلْسَهُ (٤)»

وَ«فِعْلَةٌ» لِهَيْئَةٍ (٥) كَـ «جِلْسَهُ (٦)» وَ «فِعْلَةٌ» لِهَيْئَةٍ (٥) كَـ «جِلْسَهُ (٦)» وَعِي غَيْرِ (٧) ذِي الثَّلَاثِ (٨) بِالتَّا الْمَرَّهُ (٩)

وَشَنَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَ«الْخِمْرَهْ»

(١) في ل: «لفاعِل» بكسر العين.

قال الأزهري كَنْشُ (ص٢٨٧): «(لِفَاعَل): بفتح العَينِ».

(٢) في ي: «السِّماع» بكسر السين مشددة، وفي ه: بفتح السين وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،و،ز،ط،ك،ل،م. قال الرازي كله في مختار الصحاح (ص١٥٤): «سَمِع الشيءَ – بالكسر -؛ سَمْعاً وسَمَاعاً».

(٣) في حاشية ب: «بخطّه: أي كان له عديلا».

ومعنى «عَادَلَه»: كان له عديلاً ونظيراً في أنَّه لا يقدَّمُ عليه إلا بالنَّقل، ولا مجالَ للقياس فيه، وأصلُه من قولهم: عادلتُ كذا بكذا، أي وازنتُه به. شرح الشاطبي (١٤/٣٦)، وقال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (١١٣/أ): «ويمكن أن يكونَ: (عَادَ لَه) مِن العَوْد، و(لَه): جارٌ ومجرورٌ، فيكون التَّقديرُ: وغيرُ ما مرّ السّماعُ رَجَعَ لهُ».

ومن هنا يبدأ السقط في م إلى نهاية البيت: (٤٦٣)؛ بمقدار ٩ أبيات.

- (٤) في ل: «كجلسةٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن.
  - (٥) في ل: «كهيئة» بالكاف، وهو تصحيف.
- (٦) في ل: «كجلسةٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن.
- (۷) في ز: «مِن غيرِ» بدل: «في غَيْرِ»، وفي ل،س: «وغيرُ» بالواو والرَّفع.
   والمثبت موافق لشرح أبي حيان (ص٤٩٣)، والمرادي (٤٨٦/١)، والبرهان ابن القيم (١/٥٤٨)، وابن عقيل (٣/٣٣١)، والشاطبي (٤/٣٦٦)، والمكودي (١/٤٨٥)، والأشموني (١/٣٥٢).
  - (A) في هـ: «الثُّلاث» بضم الثاء، والمثبت من أ،ب،ج،و،ز،ط،ي،ك،ل. قال الأزهري ﷺ (ص٢٨٨): «وحذفَ التاءَ من (الثَّلَاثِ): مراعاةً لتأنيث الحرفِ».
    - (٩) في نسخة على حاشية ب: «مَرَّهْ» من غير أل.

# أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ (١) وَالصِّفَاتِ (٢) الْمُشَبَّهَةِ بِهَا (٣)

<sup>(</sup>۱) في ب، وحاشية ي زيادة: «والمفعولين».

قال زكريًّا الأنصاريُّ كَلَّهُ (٢٦٦٦): «الأُولى زيادة: (وَالمَفْعُولِينَ) عقب (الفَاعِلِينَ)؛ كما في نسخةٍ من المتن»، وقال ابن حمدون كَلَّهُ (١/ ٣٨٠): «هكذا في بعض النسخ بإسقاط: (وَأَسْمَاءِ المَفْعُولِينَ)، وهي نسخةُ المكودي، وفي غالب النسخ بزيادة: (وَأَسْمَاءِ المَفْعُولِينَ)؛ وهي الصوابُ. وانظر: حاشية ياسين العليمي (١/ ٤٥٦-٤٥٧).

<sup>(</sup>۲) في ن: «والصفة» بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٤) في د: «لم يكُ» بدل: «مِنْ ذِي»، وهو تصحيف؛ لأنَّه ينكسرُ الوزن به ويختلُّ المعنى.

<sup>(</sup>٥) في ج: «كغِذا» بكسر الغين، وفي ن: بفتح الغين وكسرها، وكسرُها وهم؛ لأنَّ الفعل لا يكون مكسورَ الفاء في الماضي، والناظم يريد الفعل هنا. قال المكودي كَنْهُ (١/٤٨٨): «(غَذَا): يحتملُ أن يكون من: غَذَوْتُ الصبيَّ باللَّبن، أي: ربّيتُه به، فيكون متعدِّياً، ويحتملُ أن يكون بمعنى: غذا الماء، أي: سالَ، فيكونُ لازماً، واسم الفاعلِ منهما معاً على (فَاعِل)»، وقال الأشموني كَنْهُ (٢/٢٤٢): «(كغَذَا) الوادي - بمُعجمتَيْنِ، مفتوح العَين - بمعنى: سَال، فيقال: غَذَا الماءُ فهو غاذٍ». وانظر: شرح ابن عقيل (٣/١٣٤).

<sup>(</sup>٦) في ج،ط،ي،ن،ع: «غيرِ» بالجرِّ، وفي أ،و: بالنَّصبُ والجرِّ، والمثبت من ب،ه،ز،ك،ل،س.

قال المكودي كَلَّهُ (١/ ٤٨٨): ﴿(غَيْرَ): حالٌ من (فَعِلْ) الأخيرِ».

٤٥٩ \_ وَأَفْعَلُ ، فَعْلَانُ » نَحْوُ (١) «أَشِرِ (٢) »

وَنَحْوُ (١) ﴿ صَدْيَانَ (٤) ﴾ ، وَنَحْوُ ﴿ الْأَجْهَرِ (٥) ﴾

٢٦٠ \_ وَ ( فَ عُلُ ) ٱوْلَى وَ ( فَ عِيلُ ) بِ ( فَعُلُ )

كَ «الضَّخْم، وَالْجَمِيلِ» وَالْفِعْلُ «جَمُلْ»

٤٦١ \_ وَ«أَفْعَلُ » فِيهِ قَلِيلٌ وَ«فَعَلُ »

وَبِسِوَى الْهِ فَاعِلِ " قَدْ يَغْنَى (٦) «فَعَلْ "

٤٦٢ \_ وَزِنَــةُ الْــمُ ضَارِعِ ٱسْــمُ فَاعِـلِ

مِنْ غَيْرِ ذِي الشَّلَاثِ كَ «الْمُ وَاصِلِ»

<sup>(</sup>۱) في ن،س: «نحو» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ى،ك.

<sup>(</sup>٢) أي: بَطِرٌ؛ لا يَحمدُ النعمةَ والعافيةَ. الصحاح (٢/ ٥٧٩)، وشرح الشاطبي (٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) في ن: «ونحو» بالجرِّ، وهو وهم، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ي،ك،ل.

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٩٠): «(وَنَحُوُّ): معطوفٌ على (نَحُوُّ)».

<sup>(</sup>٤) هو: العطشان. العين (٧/ ١٤٠)، وكتاب الألفاظ لابن السكيت (ص٣٣٥)، وشرح الشاطبي (٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) مِن: جَهِرَ جَهْراً، وهو: الذِي لا يُبصِر في الشَّمسِ. شرح الشاطبي (٤/ ٣٧٤)، وانظر: تهذيب اللغة (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) في ك: «يُغنَى» بضم الياء وفتح النون، وفي س: «يُغنى» بضم الياء فقط، والمثبت من أ،ب،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،ن،ع.

قال ابن جابر الهواري كَلَهُ (١١٤/أ): «(يَغْنَى): بفتح الياء والنُّونِ»، وقال السجاعي كَلَهُ (ص ١٨٠): «(يَغْنَى): بفتح النون، مضارع: غَنِيَ يَغْنَى؛ كَفَرِح يَفْرَح، و(فَعَل): بفتح العين؛ فاعلُ (يَغْنَى)، والمعنى: قد يَستغنِي (فَعَل) بسِوى (فَاعِل)». وانظر: حاشية الصبان (٢/ ٤٧٦).

٤٦٣ - مَعْ كَسْرِ مَتْلُوّ الْأَخِيرِ مُطْلَقًا

صَارَ ٱسْمَ مَ فْعُولٍ كَمِثْلِ «الْمُنْتَظَرْ» كَالِهُ عُولٍ كَمِثْلِ «الْمُنْتَظَرْ» 278 - وَفِي ٱسْم مَ فْعُولِ الشُّكَرِيْ الطَّرَدُ

زِنَـةُ «مَـفْـعُـولٍ» كَـآتٍ مِـنْ (۱) «قَـصَـدْ» زِنَـةُ «مَـفْعُـولٍ» كَـآتٍ مِـنْ (۱) «قَـصَـدْ» 277 \_ وَنَـابَ نَـقْـلاً عَـنْـهُ ذُو «فَـعِـيـل»

نَحْوُ<sup>(۲)</sup> «فَتَاةٍ أَوْ<sup>(۳)</sup> فَتَى (٤) كَحِيل (٥)»



(۱) في أ، م: «مَن» بفتح الميم، والمثبت من ج، ه، و، ز، ط، ي، ك، ل، ن. قال ابن جابر الهواري كَلَّهُ (١/١/أ): «(كَاتٍ مِنْ قَصَد) يعني: كالصِّيغةِ الآتيةِ للمفعولِ مِن (قَصَد)؛ وهي: (مقصودٌ)، ف(مِنْ) في قولِه: (مِن قَصَد): حرفُ جرِّ»، وقال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٩٢): «(مِنْ): بكسر الميمِ، حرفُ جرِّ متعلقٌ بـ(آتٍ)». وانظر: شرح الشاطبي (٤/٤٨٣).

- (٢) في و،م،ن: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ه،ز،ي،ك،ل.
  - (٣) في هـ: «أو» بالقطع والوصل، والوزن لا ينكسر بالقطع، وهو الأصل.
- (٤) في أ،ج،د،ي،ن: «وفتى» بدل: «أَوْ فَتَىً».
   والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٤٩١)، وابن هشام (٣/ ٢١٧)، والبرهان ابن القيم (١/ ٥٥٣)، وابن عقيل (٣/ ١٣٨)، والشاطبي (٤/ ٣٨٤)، والمكودي (١/ ٤٩٢)، والأشموني (٢/ ٤٤٢).
- قال الأزهري كَنْ (ص٢٩٣): «وأفرَدَ النعتَ مراعاةً للعطف بـ(أَوْ)؛ لأنَّ (فعيلاً) يُنعَت به أكثرُ مِن واحدٍ».
- (٥) «كَحِيل»: بمعنى مكحُول، وهو الذي عينُه في أصلِ الخلقةِ مكحَلةٌ. مختار الصحاح (ص٢٦٦)، والمفاتيح في شرح المصابيح للمظهري (٦/ ١٧)، وشرح المرادي (١/ ٤٩٢).

مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ

## الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِٱسْمِ الْفَاعِلِ (١)

٤٦٧ \_ صِفَةٌ ٱسْتُحْسِنَ جَرُّ فَاعِلِ

مَعْنَى بِهَا: الْمُشْبِهَةُ ٱسْمَ الْفَاعِلِ(٢)

٤٦٨ ـ وَصَوْغُهَا مِنْ لَازِمٍ لِحَاضِرِ

كَ "طَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ»

٤٦٩ \_ وَعَهِمُ لُ ٱسْمِ فَاعِلِ (٣) الْهُعَدَّى

لَهَا عَلَى الْحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّا الَّذِي قَدْ حُدَّا الَّذِي قَدْ حُدَّا الْحَدِّ الَّذِي قَدْ حُدَّا ٤٧٠ \_ وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ (٤) فِيهِ مُجْتَنَبْ (٥)

وَكَوْنُهُ ذَا سَبِيَّةٍ وَجَبْ

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

(Y) في ع: «فاعل» من غير أل.

<sup>(</sup>٣) في ع: «الفاعل» بزيادة أل، وهو موافق لشرح أبي حيان (ص٣٥٨)، والسيوطي (ص٣٥٨)، وابن طولون (٢/ ٢٠).

والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٤٩٨)، والبرهان ابن القيم (١/ ٥٥٥)، وابن عقيل  $(\pi/121)$ ، والمكودي ( $(\pi/171)$ )، والمكناسي ( $(\pi/181)$ )، والمكودي ( $(\pi/181)$ )، والمكناسي ( $(\pi/181)$ )، والمكودي ( $(\pi/181)$ )،

<sup>(</sup>٤) في ع: «يعمل» بالياء، انظر: شرح الكافية الشافية (١٠٥٨/٢). قال ابن الناظم كَلَهُ (ص٢١٨): «والصفةُ المشبَّهة فرعٌ على اسمِ الفاعل في العملِ، فقصُرت عنه فلمْ تعمل في متقدِّم».

<sup>(</sup>٥) في شرح المكودي (١/ ٤٩٧)، وابن طولون (٢/ ٢٠): «يُجْتَنَب»، قال الأزهري كَلْلهُ (ص٢٩٦): «(يُجْتَنَب): بالبناءِ للمفعُول، وفِي بعض النُّسخ: (مُجْتَنَب) بصيغة اسمِ المفعُول، ولا فرقَ في المعنى».

٤٧١ \_ فَارْفَعْ بِهَا وَٱنْصِبْ وَجُرَّ - مَعَ «أَلْ»

وَدُونَ «أَلْ» - مَصْحُوبَ (١) «أَلْ»، وَمَا ٱتَّصَلْ

٤٧٢ \_ بِهَا: مُضَافاً أَوْ(٢) مُجَرَّداً، وَلَا

تَجْرُرْ بِهَا مَعْ «أَلْ» سُماً مِنْ «أَلْ» خَلَا

٤٧٣ - وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيهَا، وَمَا

لَمْ يَخْلُ فَهُ وَ بِالْجَوَازِ (٣) وُسِمَا (٤)



<sup>(</sup>۱) في ع: «مصحوبُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،س. قال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (۱۱/ب): «(مَصْحُوبَ أَلْ): مفعولٌ بأحدِ الأفعالِ الثلاثةِ المتقدِّمةِ؛ على طريقةِ باب الإعمالِ»، وقال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٩٦): «(مَصْحُوبَ): منصوبٌ بـ(جُرَّ)؛ لقربه منهُ، وهو مطلوبٌ أيضاً مِن جهة المعنى لـ(ارْفَعْ)، و(انْصِبُ)؛ على سَبيل التنازُع».

<sup>(</sup>٢) في أ،ب،ه،و،ز،ط،ي،ك،م: «او» بالوصل، والوزن لا ينكسر بالقطع، وهو الأصل.

<sup>(</sup>٣) في س زيادة: «أيضاً»، وبها ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٤) في د: «وَسما» بفتح الواو، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٢٩٧): «(وُسِمَا): بالبناءِ للمفعول، والوَسْمُ: العلامةُ»، وقال الشاطبي كَلَّهُ (٤/ ٤٢١): «فهو موسومٌ بالجواز؛ أي: معروفٌ».

## التَّعَجُّبُ (١)

٤٧٤ \_ بِ ﴿ أَفْعَلَ ﴾ ٱنْطِقْ بَعْدَ ﴿ مَا ﴾ تَعَجُّبَا

أَوْ جِئْ بِ ﴿ أَفْحِلْ ﴾ قَبْلَ مَجْرُورٍ بِبَا ﴾ وَتِلْوَ ﴿ أَفْحِلْ ﴾ قَبْلَ مَجْرُورٍ بِبَا ﴾ ٤٧٥ \_ وَتِلْوَ ﴿ أَفْعَلَ ﴾ ٱنْصِبَنَهُ كَ ﴿ مَا

أَوْفَى خَلِيلَيْنَا! وَأَصْدِقْ بِهِ مَا!» ٤٧٦ ـ وَحَذْفَ<sup>(٢)</sup> مَا مِنْهُ تَعَجَّبْتَ<sup>(٣)</sup> ٱسْتَبِحْ

إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ (٤)

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>۲) في ل،ن،ع: «وحذفُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،س. قال ابن جابر الهواري ﷺ (۱۱٦/ب): «(حَذْفَ): مفعولٌ بفعلِ الأمر؛ وهو قولُه: (اسْتَبحْ)».

<sup>(</sup>٣) في ل: «تَعجُّبُ».

<sup>(</sup>٤) في ع: «يصح» بالصاد المهملة، وفي س: «يصح» بالصاد المهملة وتشديد الحاء، وفي حاشية ب: «حاشية بخطّه كلله: وضح الشيء، يضح، إذا كان واضحاً».

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٩٩): «بالضاد المعجمة... ولا يَبعُد قراءتُه: بالصادِ المهملة»، وقال ابن حمدون كَنَّهُ (١/ ٤٠١): «وفي بعض النّسخ: (يَصِح) بصادٍ مهملةٍ»، وقال المكودي كَنَّهُ (١/ ٢٠١): «مضارعُ: وَضَح يَضِح؛ بمعنى: اتَّضَحَ».

وبنى الشاطبي ﷺ شرحَه على روايةٍ أخرى للبيت؛ وهي: «إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْفِ مَعْنىً يَتَّضِحْ»، ثم ذكرَ روايتنا هذه؛ فقال (٤/٤٥٣،٤٥٣): «ووَجدتُ في طُرَّة بعضِ النسخ عِوضَ ذلك: (إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِحْ)، يريدُ معنى المحذوفِ، و(يَضِحْ) مضارعُ: وَضَح الشيءُ، يَضِح وضوحاً؛ وهو صحيحٌ».

۲۷۷ \_ وَفِي كِلَا الْفِعْلَيْنِ قِدْماً (۱) لَـزِمَا

مَـنْعُ تَـصَـرُّفٍ بِـحُـحُـمٍ حُـتِـمَا (۲)

٤٧٨ \_ وَصُـغْهُمَا مِـنْ ذِي ثَـلَاثِ، صُـرِّفَا

قَابِلِ<sup>(۳)</sup> فَضْلٍ، تَمَّ، غَيْرِ<sup>(۱)</sup> ذِي ٱنْتِفَا ٤٧٩ \_ وَغَيْرِ<sup>(۱)</sup> ذِي وَصْفٍ يُضَاهِي «أَشْهَلَا<sup>(۲)</sup>»

وَغَيْرِ (٧) سَالِكٍ سَبِيلَ (فُعِلَا)

<sup>(</sup>۱) قال الشاطبي كَلَيْهُ (٤/ ٤٥٦): «(قِدْماً): ظرفٌ، و(مَنْعُ): فاعلُ (لَزِمَ)، أي: لزم قديماً في الفعلين معاً مَنْعُ التصرُّفِ، ويريدُ أنَّ العرب ألزمتْ هذين الفعلين، وهما: (مَا أَفْعَلُهُ، وأَفْعِلْ بِهِ) عدمَ التصرف، والجريانَ على طريقةٍ واحدة لا يتعدَّاها، بل لابدَّ أن نَتْبع العربَ على ما ألزمتْ من ذلكَ». وانظر: شرح أبي حيان (ص٣٧٣)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط من ح.

<sup>(</sup>٣) في أ،ز،ن: «قابلَ» بالنَّصب، وفي ي: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ط،ك،ل،م،س.

قال الأزهري كَلَيْهُ (ص٣٠٠): «(قَابِل): نعتُ بعدَ نعتين، ويجوزُ أن يكون حالاً».

<sup>(</sup>٤) في ج،ه،ك: «غير» بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من أ،ب،د،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلْشُهُ (ص٠٠٠): «(غَيْرِ): نعتُّ آخر بعد أربع».

<sup>(</sup>٥) في ب،ن: «وغيرَ» بالنَّصب، وفي هـ،ك: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من أ،ج،د،و،ز،ط،ي،ل،س.

قال الأزهري كَنْ الله (ص٠٠٠): «(وَغَيْرِ): معطُوف على: (غَيْرِ)، وهو فِي المعنى نعتٌ».

<sup>(</sup>٦) رجل «أَشْهَل» - وامرأة شَهْلاء -: هو ما خالَطَ سوادَ عينِه حمرةٌ أو زرقةٌ. تهذيب اللغة (٦/ ٥٣ - ٥٤)، ومختار الصحاح (ص١٧٠).

ومراد النَّاظم: أن لا يكون له وصفٌ على (أَفْعَلَ) للمذكَّر، و (فَعْلاء) للمؤنَّثِ. شرح الشاطبي (٤٦١/٤).

<sup>(</sup>٧) في أ،ب،ن: «وغيرَ» بالنَّصب، وفي هـ،ك: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من ج،د،و،ز،ط،ي،ل،س.

قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٠٠٠): «(وَغَيْرٍ): معطوفٌ على (غَيْرٍ) أيضاً».

٤٨٠ ـ وَ الشَّدِدَ (١) ، اوْ أَشَدَ اللهُ هُمَا بَعْضَ الشُّرُوطِ عَدِمَا يَخْضَ الشُّرُوطِ عَدِمَا يَخْطُ الشُّرُوطِ عَدِمَا وَمَ صَدْرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْ تَصِبْ
٤٨١ ـ وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْ تَصِبْ
وَبَعْدَ (أَفْعِلْ) جَرُّهُ بِالْبَا يَحِبْ
٤٨٢ ـ وَبِالنَّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكِرْ
وَلا تَقِسْ (٢) عَلَى الَّذِي مِنْ هُ أَثِرْ
٤٨٣ ـ وَفِعْلُ هَذَا الْبَابِ لَنْ يُقَدَّمَا
مَعْمُ ولُهُ ، وَوَصْلَهُ (٣) بِهِ ٱلْزَمَا (٤)
٤٨٤ ـ وَفَحْلُهُ إِنْ بِحَرْفِ جَرْث
مُسْتَعْمَلٌ ، وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ ٱسْتَقَرُ (٥)
مُسْتَعْمَلٌ ، وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ ٱسْتَقَرُ (٥)

<sup>(</sup>١) في و: «وأشددِ» بكسر الدال الثانية، وفي م: بضم الدال الأولى وكسرها، وفي ز: بسكون الدَّال الثانية وكسرها.

قال الأزهري عَنَّهُ (ص ٣٠٠): «(وَأَشْدِدَ): بكسرِ الدَّال» أي: الأُولى، وأما كسر الدال الثانية فهو وهم؛ لأنَّ «أَوْ» حُذفَت همزتُها المفتوحة ونُقلَت حركتُها إلى الدال الثانية من «أَشْدِد».

<sup>(</sup>٢) في ي،ن: «فلا تقس» بالفاء. وهو موافق لشرح أبي حيان (ص٣٧٩)، والتحفة المكية للمقري (١/٣٨٣).

 <sup>(</sup>٣) في ن: «ووصلُه» بالرَّفع، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،س.
 قال المكودي كَلْشُهُ (١/٢٠٤): «(وَوَصْلَهُ): مفعولٌ مقدَّم بـ(الْزَمَا)».

<sup>(</sup>٤) في ح: «الزِمَا» بكسر الزَّاي، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن. قال الأزهري كلَّهُ (ص٠٠٣): «(الْزَمَا): بفتح الزاي؛ أمرٌ مِن: (لزِم يلزَم)، والألفُ فيه بدلٌ من نونِ التوكيد الخفيفةِ».

<sup>(</sup>٥) في ع: «اشتهر». والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٩٣)، وشرح أبي حيان (ص٣٨٠)، والبرهان ابن القيم (١/ ٥٦٩)، وابن عقيل (٣/ ١٥٦)، والشاطبي (٤/ ٥٠٠)، والمكودي (١/ ٥١٥)، والأزهري (ص٢٠١)، والأشموني (٢/ ٣٦٨).

ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٢٤٣

### «نِعْمَ، وَبِئْسَ» وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

٤٨٥ \_ فِعْلَانِ غَيْرُ مُتَصَرِّفَيْن

«نِعْمَ(۱)، وَبِئْسَ»؛ رَافِعَانِ ٱسْمَیْنِ السَّمَیْنِ الْسَمَیْنِ الْسَمَاءِ مُسَقَارِنَیْ «أَلْ»، أَوْ مُضَافَیْنِ لِمَا

قَارَنَهَا كَ ﴿ نِعْمَ عُقْبَى الْكُرَمَا ﴾ قَارَنَهَا كَ ﴿ نِعْمَ عُقْبَى الْكُرَمَا ﴾ ٤٨٧ \_ وَيَرْفُعَا نِ مُضْمَراً يُفَسِّرُهُ

مُمَيِّزٌ (۲) كَ «نِعْمَ قَوْماً مَعْشَرُهْ» ۱۹۸۱ - وَجَمْعُ تَمْيِيزٍ وَفَاعِلٍ ظَهَرْ فيه خِلَافٌ عَنْهُمُ قَدِ ٱشْتَهَرْ (۳)

<sup>(</sup>۱) في ب: «نعم» بفتح النُّون وكسرها معاً، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م. قال المرادي كله (١/ ٥٢٢): «وفي (نعم) أربعُ لغاتِ: (نَعِمَ): وهي الأصل، و(نَعْمَ): بالتخفيف، و(نِعِمَ): بالإتباع، و(نِعْمَ): بالتخفيف بعدَ الإتباع، قيل: وأفصحُها (نِعْمَ)؛ وهي لغةُ القرآن، ثمَّ (نِعِمَ): بالإتباع، ثمَّ (نَعِمَ)؛ وهي الأصلية - وقرئ بهما: ﴿فَنِعِمَا وَهِي لغةُ القرآن، ثمَّ (نِعِمَ): بالإتباع، ثمَّ (نَعِمَ)؛ وهي الأصلية - وقرئ بهما: ﴿فَنِعِمَا فِي المرتبة الرابعة». وانظر: شرح التَّسهيل للنَّاظم (٣/٥)، وشرح أبي أحيان (ص٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) في م: «مميزاً»، وهو وهم. قال الأزهري كَنَّةُ (ص٣٠٢): «(ويُفَسِّرُهُ): فعلٌ مضارع، والهاءُ المتصلة به مفعولُه، و(مُمَيِّزٌ): فاعلُه».

<sup>(</sup>٣) في حاشية ك: «خ: س»، لعلَّه يشير إلى نسخة أخرى؛ وهي: «استقر».

٤٨٩ \_ وَ«مَا»: مُمَيِّزُ(١)، وَقِيلَ: فَاعِلُ

فِي نَحْوِ «نِعْمَ مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ»

٤٩٠ \_ وَيُلْذُكُرُ الْمَخْصُوصُ بَعْدُ (٢) مُبْتَدَا

أَوْ خَبَرَ ٱسْمِ لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا الْوَ خَبَرَ ٱسْمِ لَيْسَ يَبْدُو أَبَدَا الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ مُ

كَ «الْعِلْمُ (٣) نِعْمَ الْمُقْتَنَى (٤) وَالْمُقْتَفَى »

٤٩٢ \_ وَٱجْعَلْ كَ «بِئْسَ»: «سَاءَ»، وَٱجْعَلْ «فَعُلَا»

مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ: كَـ (نِعْمَ» مُـسْجَلًا (٥)

(۱) في ز: «مميَّز» بفتح الياء، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ط،ك،ل،م،ن. قال الأزهري ﷺ (ص۳۰۳): «(مُمَيِّزٌ) بكسر الياء: خبرٌ».

(۲) في ل: «بعد» بالنّصب.
 قال الأزهري كَلْشُ (ص٣٠٣): «(بَعْدُ): متعلّق بـ(يُذْكَرُ)، وبُني على الضمّ لقطعهِ عن المضاف إليهِ مع نيّة معناه».

- (٣) في ل: «كالعلم» بالجرِّ، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن،س.
   قال الأشموني كَنْ (٢/ ٣٧٩): «(العِلْمُ): مبتدأٌ؛ قولاً واحداً».
  - (٤) في م: «المقتضى».

قال الشاطبي عَنَّهُ (٤/ ٧٤٢ - ٥٤٣): «(المُقْتَنَى): (مُفتعَل) مِن الاقتناء، وهو الادخارُ والمعنى في والاتخاذُ لنفسِك، و(المُقْتَفَى): أيضاً مفتعَل من الاقتفاء، وهو اتَّباع الأثرِ، والمعنى في المثال: العلمُ نعمَ المالُ المتَّخذُ، والإمامُ المُتَّبَع الهادي إلى سبيلِ الرَّشادِ»، وقال أبو حيان عَنْهُ (ص٣٩٨): «هذا التمثيل فيه ذكرُ المخصوص بعينِه، لا ذكرُ ما يُشعِر بهِ، غاية ما في هذا: أنَّه قَدَّمه على الجملةِ، وأمَّا الحكمُ: فلا ينبغي أن يُمَثَّلَ إلا بنحو قوله تعالى: ﴿ وَنحو قول الشاعر:

إنَّ عِ اعْتَ مَدْتُك يَا يزيدُ فَنِعْمَ معتَمَدُ الوسائِلِ». وانظر: شرح ابن الناظم (ص٤٩٠)، والمقاصد النحوية للعيني (٤/١٥١١-١٥١١).

(٥) أي: مُطلَقاً بلا قيدٍ، يُقال: أسجلْتَ الكلامَ، أي: أرسلْتَهُ. الصحاح (١٧٢٦)، وشرح الشاطبي (٤/٧٤).

٤٩٣ ـ وَمِثْلُ «نِعْمَ»: «حَبَّذَا»، الْفَاعِلُ «ذَا»
 وَإِنْ تُصِرِدْ ذَمَّا فَصَقُلْ: «لَا حَبَّذَا»
 ٤٩٤ ـ وَأَوْلِ «ذَا» الْمَحْصُوصَ أَيّا كَانَ لَا
 ٤٩٤ ـ وَأَوْلِ «ذَا» الْمَحْدُ صُوصَ أَيّا كَانَ لَا
 تَعْدِلْ بِهِ «ذَا»؛ فَهْ وَ يُضَاهِ ي الْمَثَلَا
 ٤٩٥ ـ وَمَا سِوَى «ذَا» ٱرْفَعْ بِهِ «حَبَّ»، أَوْ فَجُرَّ
 بالْبَا، وَدُونَ «ذَا» ٱنْضِمَامُ الْحَا كَثُرْ



<sup>(</sup>۱) في ز: «به» بدل: «بذًا».

## أَفْعَلُ التَّفْضِيل

١٩٦ - صُغْ مِنْ مَصُوغٍ مِنْهُ لِلتَّفْضِيلِ، وَٱثْبَ اللَّذُ (٢) أُبِي (اللَّهُ لِلتَّفْضِيلِ، وَٱثْبَ اللَّذُ (٢) أُبِي ١٤٩٧ - وَمَا بِهِ إِلَى تَعَجُّبٍ وُصِلْ لِمَانِعٍ بِهِ: إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ اللَّهُ أَبَدَا لِمَانِعٍ بِهِ: إِلَى التَّفْضِيلِ صِلْ عُلَا عَلَى التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبَدَا التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبُدَا التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبُدَا التَّفْرِيلِ مِلْهُ أَبُدَا التَّفْضِيلِ مِلْهُ أَبُدَا التَّفْرِيلِ مِلْهُ أَبُدَا اللَّهُ عُرِدَا اللَّهُ عُلِيلِ مِلْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

أُضِيفَ: ذُو وَجْهَيْن عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ

قال الارهري هيه (ص٧٠). «(وافعل). منصوب بفعل مقدرٍ يفسره. (صِله)؟ على ارجحِ الوَجهَيْن في باب الاشتغالِ».

<sup>(</sup>۱) في ع: «افعل» بالرفع، والمثبت من ١،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ك،،،،،،،، قال ابن جابر الهواري ﷺ (١١٩/ب): «(أَفْعَلَ): مفعولٌ بـ(صُغُ)».

 <sup>(</sup>۲) في ن: «ما» بدل: «اللَّذْ».
 قال ابن هشام كَنَّةُ في الحاشية الأخرى (۲/ ۹۳۰): «في نسخةٍ: (وَأُبَ مَا أُبِي)؛ وهو أحسنُ».

<sup>(</sup>٣) في أ، ل، ن، ع: «وأفعلُ» بالرَّفع، وفي د، هـ، و، ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب، ج، ز، ح، م. قال الأزهري ﷺ (ص٣٠٧): «(وأفعلَ): منصوبٌ بفعل مقدَّر يفسِّرُه: (صِلْهُ)؛ على أرجح

٠٠١ \_ هَــذَا إِذَا نَــوَيْــتَ مَـعْـنَــى «مِــنْ»، وَإِنْ

لَـمْ تَـنْـوِ فَـهْـوَ طِـبْـقُ مَـا بِـهِ قُـرِنْ (۱) مَـنْـوِ فَـهْـوَ طِـبْـقُ مَـا بِـهِ قُـرِنْ (۱) م٠٢ ـ وَإِنْ تَـكُـنْ (۲) بِـتِـلْـو «مِـنْ» مُـسْـتَـفْهـمَـا (۳)

فَلَهُ مَا كُنْ أَبِداً مُ قَدِّمًا

٥٠٣ \_ كَمِثْلِ «مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ؟»، وَلَدَى

إِخْ بَارٍ التَّ قُدِيمُ نَزْراً وَرَدَا (٤) إِخْ بَارٍ التَّ قُدِيمُ نَزْراً وَرَدَا (٤) ٥٠٤ \_ وَرَفْعُهُ الظَّاهِ رَنَزْرٌ، وَمَتَى

عَاقَبَ فِعْ لا فَكَثِيراً ثَبَتَا

<sup>(</sup>١) في ح: «اقترن» بدل: «قُرِنْ».

<sup>(</sup>٢) في س: «يكن» بالياء، ولم تنقط في ح. قال الأزهري ﷺ (ص٣٠٩): «وتقدير البيت: وإن تكن مستفهماً بتالي (مِنْ)؛ فكن مقدِّماً لـ(مِنْ) وتاليها على أفعل التفضيل».

<sup>(</sup>٣) في ي: «مستفهَما» بفتح الهاء، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ك،م،ن،س.

<sup>(</sup>٤) في أ،ب،ج،ه،و،ك،ل،م،س،ع،ونسخة على حاشيتي ز،ط: «وُجِدا».

وهو موافق لشرح أبي حيَّان (ص13)، والمرادي (1/300)، والبرهان ابن القيم (1/400)، والشاطبي (1/400)، والسيوطي (1/400)، والشموني (1/400)، وابن طولون (1/400).

والمثبت موافق لشرح ابن عقيل (٣/ ١٨٣)، والمكودي (١/ ٥٣٣)، والتحفة المكية للمقري (ص٣٠٤)، والمكناسي (٢/ ١٨٠)، وفتح الخالق المالك (٢/ ١٢٤٩)، وهو أُولى؛ لتفادي علة السِّناد في الرويِّ.

قال الأزهري كَنْ (ص٣٠٩): «(وُجِدَا): بالبناءِ للمفعول... والتقدير: والتقديم وُجِد عندَ الإخبار قليلاً، وفي بعض النسخ: (وَرَدَا) بدل: (وُجدَا)».

٥٠٥ \_ كَـ «لَـنْ تَـرَى (١) فِـي الـنَّـاسِ مِـنْ رَفِيـتِ

أَوْلَـى بِـهِ الْـفَـضْـلُ مِـنَ الـصِّـدِّيـتِ (٢)»



<sup>(</sup>۱) في د: «يُرى» بضم الياء، وفي ي: بالتاء والياء.

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٣٤٧)، والمرادي (١/ ٥٥٥)، والبرهان ابن القيم (١/ ٥٨٥)، وابن عقيل (٣/ ١٨٧)، والشاطبي (٤/ ٥٩٥)، والمكودي (١/ ٥٣٥)، والسيوطي (ص٣٨٢)، والأزهري (ص٣١٠)، والأشموني (٢/ ٣١١)، والمكناسي (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بكر الصديق رضي الله شرح ابن الناظم (ص٣٤٧). وفي ب: «بلغ قراءة»، وتحتها: «بلغ عرضاً إليه: الفقيه شمس الدين الرفاء؛ كتبه: ابن عقيل».

ٱلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٤٩

#### النَّعْتُ (١)

٥٠٦ \_ يَتْبَعُ فِي الْإِعْرَابِ الْأَسْمَاءَ الْأُولْ

نَعْتُ، وَتَوْكِيدٌ، وَعَطْفٌ، وَبَدَلْ

٧٠٥ \_ فَ ((النَّعْتُ)): تَابِعٌ مُتِمُّ (٢) مَا سَبَقْ

بِـوَسْمِـهِ، أَوْ وَسْم مَا بِـهِ ٱعْــتَـلَــقْ

٥٠٨ - وَلْيُعْظُ (٣) فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا

لِـمَا تَـلَا كَـدا أَمْـرُ رُبِـقَـوْم كُـرَمَا »

٥٠٩ \_ وَهْوَ لَدَى التَّوْجِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَوْ

سِوَاهُمَا (٤): كَالْفِعْل (٥)، فَٱقْفُ مَا قَفَوْا

(١) في ل: «التوابع» بدل: «النَّعْتُ».

 <sup>(</sup>۲) في أ،ج،و: «متمُّ» بضمة واحدة، والمثبت من ب، ه،ز، ط،ي،ك،ل،م،ن،س.
 قال الشاطبي كَلَشُهُ (٤/٦١٧): «(مَا سَبَقُ): مفعولُ (مُتِمُّ)».

<sup>(</sup>٣) في أ،ز،ح: «فليعط» بالفاء. وهو موافق لإعراب الأزهري (ص٢١١).

<sup>(</sup>٤) في ل، س: «ضديهما». قال ابن جابر الهواري كَلْلهُ (١٢٢/ب): «(غَيْرِهِمَا): هو التثنيةُ والجمعُ والتَّأنيث». وانظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١١٥٣)، وشرح المرادي (١/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) في ل: «في الفعل» بدل: «كَالْفِعْلِ»، وهو تصحيف؛ لأنَّ المقصود أنَّهما مثل الفعل.

٥١٠ \_ وَٱنْعَتْ بِمُشْتَقٌ كَ (صَعْبٍ، وَذَرِبْ(١))

وَشِبْهِهِ كَ ( ذَا ، وَذِي (٢) ، وَالْمُنْتَسِبْ (٣) »

١١٥ - وَنَعَتُ وا بِجُمْلَةٍ مُنَكَّرًا

فَأُغْطِيَتْ مَا أُغْطِيتُهُ خَبَرا

٥١٢ - وَٱمْنَعْ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ الطَّلَبِ

وَإِنْ أَتَتْ فَالْقَوْلَ أَضْمِرْ تُصِبِ

١٥٥ - وَنَعَتُ وا بِمَ صْدَرِ كَثِيرًا

فَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا فَالْتَادُمُ وَالْإِفْرَادَ وَالْتَّذْكِيرَا الْإِفْرَادَ وَالْتَادُكُ مَا الْإِفْرَادَ وَالْتَالْفُ مَا الْإِفْرَادَ وَالْعِيرَا وَالْحِيدِ إِذَا ٱخْدَتَالَفْ

فَعَاطِهاً فَرِّقْهُ، لَا إِذَا ٱتَّالَفْ

<sup>(</sup>۱) في هـ، و، ح، ط، ي، ك، ل، ن، ع: «درب» بالدال المهملة، وهو موافق لشرح المرادي (۱/ ۳۸۷)، والسيوطي (ص۳۸۷)، وفتح الخالق المالك (۲/ ۱۲۲۵).

والمثبت موافق لشرح البرهان ابن القيم (٢/ ٥٩٢)، وابن عقيل (٣/ ١٩٤)، والمكودي (١٨٤/١)، والمحكناسي (ص٨/١)، والتحفة المكية للمقري (ص٠٤١)، والأزهري (ص٢١٣)، والمكناسي (٢/ ١٨٣)، والأشموني (٢/ ٣٩٥).

قال الشاطبي كَلَهُ (٤/ ٢٢٤): «(ذَرِب): يحتملُ أن يكون بالدَّال المهملة، أو بالذالِ المعجمة، فإن كان بالمعجمة: فهو صفة مشتقة من: ذَرِب الشيءُ، ذَرَباً، وذَرَابةً، إذا صار حديداً، ولسانٌ ذَرِب، أي: حادٌ، وامرأة ذَرِبةٌ، أي: صخَّابة، وإِنْ كان بالمهملة: فصفة أيضاً مشتقة مِن: دَرِب بالشيء - بكسر العين -، دُرْبة، ودَرَابة، إذا اعتادَه وضَرِيَ به ولَزِمه». وانظر: شرح ابن جابر الهواري (١٢٢/ب)، والمكودي (١/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) في ب: «كذا وذي وشبهه» بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) في ع: «المنتسب» من غير واو.

<sup>(</sup>٤) في أ،ج،ه،و،ز،ي،ك،ل،ن،س: «ونعتَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب،د.

قال المكودي عَلَيْهُ (١/ ٥٤٢): «يجوز فِي (نَعْت): الرفعُ على الابتداء، وخبرُه: (فَرِّقْهُ)، =

١٥٥ \_ وَنَعْتَ مَعْمُ ولَيْ وَحِيدَيْ مَعْنَى

وَعَـمَـلِ: أَتْـبِعْ بِـغَـيْـرِ ٱسْـتِـثْـنَـا وَعَـمَـلِ: أَتْـبِعْ بِـغَـيْـرِ ٱسْـتِـثْـنَـا ١٦٥ - وَإِنْ نُـعُـوتُ كَـثُـرَتْ وَقَـدْ تَـلَـتْ

مُفْتَ قِراً لِذِكْرِهِنَّ: أُتْبِعَتْ اللَّهِ مَا لَاهِ مَا فَا الْمُعَالَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِدُونِهَا، أَوْ بَعْضَهَا (٣) ٱقْطَعْ مُعْلِنَا

والنصبُ بإضمار فعلِ يفسّره (فَرِّقُهُ)، وهو المختارُ»، وقال الأزهري كَلْهُ (س٣١٣) - تعقيباً عليه -: "وإذا كانَ مَا بعد الفاءِ لا يعمل فيما قبلها فكيفَ مفسّرُه؛ كما زَعم المكودي؟ وقال وكيف يتقدَّم معمولُ الجوابِ على أداةِ الشرطِ مع أنَّ جواب الشرطِ لا يتقدَّم عليها؟»، وقال أيضاً: "(نَعْتُ): مبتدأُ، خبرُه: (إِذَا) وما بعدَها، ولا يجوز نصبُه بمحذوف يفسّره (فَرِّقْهُ) على الاشتغال؛ لأنَّ ما بعد الفاءِ لا يعملُ فيما قبلَها، فلا يفسِّر عاملاً»، ومنع النصبَ أيضاً السجاعي (٣/ ١٣٥)، والصبان (٣/ ١٤٥)، والخضري (٢/ ١٣٥)، وقال الشاطبي كَلْهُ (٤/ ٢٥٠): "(وَنَعْتُ): مبتدأً، خبرُه: (إذَا) وما بعدَها».

<sup>(</sup>١) من هنا تغيَّر الخط في هـ، وهو خط عتيق أيضاً؛ ويستمر إلى البيت رقم: (٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) في ب،و،س: «أوِ اتبع» بكسر الواو، وفي ط: بفتح الواو وكسرها، والمثبت من ج،ه،ي، ل.

قال ابن جابر الهواري كَنْشُ (١٢٤/أ): «وقوله: (أوَ اتبع): نقلَ فيه حركةَ الهمزةِ إلى الواوِ لأجلِ الوزنِ، و(اتْبعُ): «فعلُ أمرٍ مِن (أَتْبَعَ)»، وقال السجاعي كَنْشُ (ص١٩٨): «(أوَ اتبع): بفتح الواو؛ لأنَّ الهمزةُ قطع فتُقِلت حركتُها».

<sup>(</sup>٣) في أ،ج،م،ن: «أو بعضِها» بالُجرِّ، وفي هه،ط،ك: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من و،ي،س.

قال المكودي عَنَهُ (١/ ٥٤٥): «وفُهم من قولِه: (أَوْ بَعْضهَا اقْطَعْ)؛ قَطعُ بعضِها وإتباعُ بعضِها، ويلزَم على هذا أَنْ يكونَ (بَعْضَهَا): منصوباً على أنَّه مفعولٌ بـ(اقْطَعْ)، وبهذا جَزم المرادي، وقال الشارح: أي: وإن يكن المنعوتُ معيناً ببعضِها اقطع ما سواه. اهه، فجعل مفعولَ (اقْطَعْ) محذوفاً، وفُهم من كلامه أنّ (بَعْضِهَا): مجرورٌ بالعطف على (بِدُونِهَا)»، وعلى الجرِّ شرح ابن الناظم (ص٣٥٥)؛ حيث قال: «أي: وإن يكن معيناً ببعضِها اقطع ما سواهُ»، وتعقبَه المرادي في ذلك (١/ ٧٢٧)، وقال السجاعي كَلَهُ (١/ ١٩٨): «بنصب =

۱۸ه - وَٱرْفَعْ أَوِ ٱنْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِراً(۱)
مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِباً (۲) لَـنْ يَـظْ هَـرَا
۱۹ه - وَمَا مِنَ (۳) الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْ
يَجُوزُ حَذْفُهُ، وَفِي النَّعْتِ يَقِلُ



<sup>= (</sup>بَعْضَهَا)، وبجرِّه»، وقال الأزهري كِلَّهُ (ص٣١٤): «(أَوْ بَعْضَهَا): بالنصبِ؛ مفعول مقدَّمٌ بـ(اقْطَعْ)».

<sup>(</sup>۱) في ك: «مضمرا» بفتح الميم وكسرها، والمثبت من أ،ب،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٣١٥): «(مُضْمِرَا): بكسرِ الميم؛ منصوبٌ على الحال مِن فاعل: (فَطَعْتَ)»، وقال السيوطي كَنَّهُ (ص٣٩١): «(مُضْمِرَا): بكسر الميم».

<sup>(</sup>۲) في ل،ع: «وناصبا» بدل: «أَوْ نَاصِباً».

قال المكودي كَنْشُ (١/ ٥٤٥): «(أَوْ): للتَّخير».

<sup>(</sup>٣) في حاشية ك: «سِوَى» وصحَّح عليها.

# التَّوْكِيدُ (١)

٥٢٠ \_ بِـ «النَّفْسِ» أَوْ بِـ «الْعَيْنِ» الْأَسْمُ أُكِّدَا (٢)

مَعَ ضَمِيرٍ طَابَقَ<sup>(٣)</sup> الْـمُـؤَكَّـدَا<sup>(٤)</sup> ٥٢١ ـ وَٱجْـمَعْهُ مَا<sup>(٥)</sup> بِـ«أَفْعُلٍ» إِنْ تَـبِعَا

مَا لَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُتَّبِعَا مَا لَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُتَّبِعَا مَا كَيْسَ وَاحِداً تَكُنْ مُتَّبِعَا مِ٢٢٥ \_ وَ«كُللّ مُولِ، وَ«كِللا

كِلْتَا، جَمِيعاً»؛ بِالضَّمِير مُوصَلاً(٢)

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

(۲) في ه: «الاسْمَ أَكِّدَا»، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣١٥): «(الاسْمُ): مبتدأٌ، وجملة (أُكِّدَا) - بالبناء للمفعول -: خبره، والألفُ للإطلاق، وقال ابن جابر الهواري: (أَكِّدَا) بفتح الهمزة؛ أمرٌ مِن: أَكَّدَ يُؤَكِّدُ، وأصله: (أَكِّدَنُ) بالنونِ الخفيفةِ، ولكنَّه وقفَ عليها بالألفِ، و(الاسْمَ): مفعولٌ مقدَّمٌ بـ(أَكِّدَا). اهـ بمعناه، وهذا أنسبُ بما بعدَه، وأسلمُ من تقديم معمولِ الخبر على المبتدَأ»، واختار النصب السجاعي أيضاً، وجعله ابن حمدون متعيناً، ومنعَ الرفع. وانظر: شرح ابن جابر الهواري (١٢٤/ب)، وحاشية السجاعي (ص١٩٩)، وابن حمدون شرح ابن جابر الهواري (١٢٤/ب)، وحاشية السجاعي (ص٢٩٩)، وابن حمدون

(٣) في أ: «وافق».

(٤) في ن: «معْ مُضْمَر يُطَابِقُ المُؤَكَّدَا». وهو موافق لشرح المرادي (١/ ٥٧٧).

(o) في ه،ن: «فاجمعهما» بالفاء.

ومراد النَّاظم كما قال الشاطبي كَلَفْهُ (٥/٤): «يعني: أنَّ النفسَ والعينَ إنْ تبعا في التأكيدِ غيرَ المفردِ من مثنّىً أو مجموعٍ؛ فإنَّهما يُجمعان على (أَفْعُل)».

(٦) في س: «موصلا» بفتح الصاد وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن.

٥٢٣ \_ وَٱسْتَعْمَلُوا أَيْضاً كَـ «كُلِّ»: «فَاعِلَه»

مِنْ «عَمَّ» فِي التَّوْكِيدِ (١) مِثْلَ «النَّافِلَه (٢)»

٢٤٥ - وَبَعْدَ «كُلِّ» أُكَّدُوا بِهِ "أَجْمَعَا

جَمْعَاء ، أُجْمَعِينَ ، ثُمَّ جُمْعَا»

٥٢٥ \_ وَدُونَ "كُلِّ" قَدْ يَجِيءُ "أَجْمَعُ

جَمْعَاءُ، أَجْمَعُونَ (٣)، ثُمَّ جُمْعُ)

٥٢٦ - وَإِنْ يُسْفِدْ تَوْكِيدُ مَنْ كُورٍ قُبِلْ

وَعَنْ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ الْمَنْعُ شَمِلْ (٤)

<sup>=</sup> قال ابن جابر الهواري عَنَّ (١٢٥/أ): «(مُوصَلا): بفتحِ الصَّاد؛ لأنَّه اسمُ مفعولِ، ومعنى الوصلِ بالضَّميرِ: الإضافةُ إليه»، وقال الأزهري عَنَّ (ص٣١٧): «(مُوصَلا): بفتحِ الصَّاد، حالٌ مِن (كُلِّ) وما عُطف عليه، وإنَّما أُفرد على معنى ما ذكر».

<sup>(</sup>۱) في ز،ى: «التأكيد» بدل: «التَّوْكِيدِ».

قال الجوهري كَنْهُ في الصحاح (٢/ ٤٤٢): «(التأكيدُ): لغةٌ في (التوكيدِ)»، وقال الأزهري كَنْهُ في التصريح (٢/ ١٣٢): «(بابُ التوكيدِ): و(التأكيدِ) أيضاً؛ لغةٌ فيه، ولم ينفرد أحدُهما بتصرُّفٍ فيُجعل أصلاً، يقال: وكَّد توكيداً، وأكَّد تأكيداً، والواو أكثرُ؛ ولذلك شاع استعمالُه بالواو عند النُّحاةِ».

والمثبت موافق لشرح المرادي (۱/ ۵۸۰)، وابن عقیل ((7/7))، والشاطبي ((0/7))، والمکو دی ((1/7.0))، والأشموني ((1/7.0)).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام صلى في حاشية د: «أي: على وزن (النَّافِلَة)، يعني: في الأصلِ، وإلَّا فهي تدغم، وكان يُعنيه عنه: (فَاعِلَه)؛ إلا أنَّه تمَّم البيتَ».

<sup>(</sup>٣) في د: «أجمعين».

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣١٨): «(يَجِيءُ أَجْمَعُ): فعلٌ وفاعلٌ، و(جَمْعَاءُ): بفتح الجيم والمد، و(أَجْمَعُونَ ثُمَّ جُمَعُ): بضمِّ الجيم؛ الثلاثةُ معطوفةٌ على (أَجْمَعُ) بإسقاط العاطف من أوَّلها وثانِيها».

<sup>(</sup>٤) في ج: «شُمل» بضم الشين، والمثبت من أ،ب،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الشاطبي كَنَّهُ (٥/٢١): «(عَنْ نُحَاةِ البَصْرَةِ): متعلِّقٌ بمحذوف؛ هو حالٌ من فاعلِ (شَمِلَ)، تقديرُه: المنعُ شَمِلَ منقولاً عن نحاةِ البصرةِ». وانظر: إعراب الألفية (ص٣١٨).

٧٧٥ - وَٱغْنَ بِ (كِلْتَا) فِي مُثَنِّي وَ (كِلَا)

عَـنْ وَزْنِ «فَـعْلَاءَ» وَوَزْنِ «أَفْـعَلَا»(١)

٥٢٨ - وَإِنْ تُوَكِّدِ الضَّدِ الضَّدِ عِيرَ (٢) الْمُتَّعِلُ

بِ (النَّفْسِ، وَالْعَيْنِ (٣)) فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلْ

٥٢٩ - عَنَيْتُ ذَا الرَّفْعِ، وَأَكَّدُوا (٤) بِمَا

سِوَاهُمَا، وَالْقَيْدُ لَنْ يُلْتَزَمَا

٥٣٠ \_ وَمَا مِنَ التَّوْكِيدِ لَفْظِيٌّ يَجِي

مُكَرَّراً كَفَوْلِكَ: «ٱدْرُجِي ٱدْرُجِي آدْرُجِي

(۱) في ي، ونسخة على حاشية أ: ورد هذا البيت مقدَّماً على البيت الذي قبلَه. قال ابن حمدون على قوله: (وَإِنْ يُفِدْ قال ابن حمدون عَلَيْهُ (۲/۲۷): «كان ينبغي له أن يُقدِّم هذا البيتَ على قوله: (وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيد مَنْكُور) إلخ؟ لأنَّه متعلقٌ بأجمعَ وجمعاءَ المذكورين قبلُ، ويوجدُ في بعض النسخِ مُقدَّماً».

- (٢) في ج، ل: «يُؤكَّدِ الضميرُ»، وفي ب: «تُؤكِّدَ الضميرَ»، وفي ه: «تُوكَّدِ الضميرُ»، وفي ي: «يُؤكِّدِ الضميرَ»، وفي ك: بالتاء والياء، وبفتح الكاف وكسرها، وبالرَّفع والنَّصب جميعاً، والمثبت من أ، د، و، ز، ط، م، ن، س.
- قال الأزهري كلله (ص٣١٩): «(يؤكد): بالبناءِ للمفعولِ؛ فعلُ الشرط، ويُحتمل أن يكون مبنيّاً للفاعل؛ مسنَداً للمخاطَب، و(الضَّمِير)؛ على الأوَّل: مرفُوع على النيابةِ عن الفاعلِ، ومنصوبٌ على المفعوليّةِ: على الثاني».
- (٣) في ح: «أو بالعين»، وبه ينكسر الوزن. قال ياسين العليمي عَلَيْهُ (٢/ ٣٨): «وفي نسخة: (أَوْ بِالعَيْنِ فَبَعْدَ)، وهي نسخة حسنةٌ إلا أنها غير موزونة، وفي نسخة: (أَوْ بِالعَيْنِ جِيءٌ بِالمُنْفَصِلُ)؛ وهي أحسنُ النَّسخ، لكن يفوتُ

عليها التنصيصُ على أنَّ الضميرَ يكونُ بعد الضميرِ المرفوعِ وقبلَ النَّفسِ والعينِ». وانظر: حاشية ابن حمدون (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) في نسخة على حاشية أ: «وأكده». وهو موافق لشرح الكافية الشَّافية (٣/ ١١٨١).

<sup>(</sup>٥) في ه: «ادرجِ ادرجِ» من غيرياء، وفي حاشية ط: «صوابه: ادرجِ ادرجِ». قال الشاطبي كَلْلُهُ (٨/٨٠-٣٣): «كما مثَّلَ في قولهِ للمؤنَّثِ: ادْرُجِي يا هندُ، =

٣١ه \_ وَلَا تُعِدْ لَفْظَ ضَمِيرٍ مُتَّصِلْ

إِلَّا مَا عَ اللَّا فُظِ الَّذِي بِهِ وُصِلْ اللَّا فُظِ الَّذِي بِهِ وُصِلْ ١٣٥ - كَذَا الْحُرُوفُ غَيْرَ (١) مَا تَحَصَّلَا

بِهِ جَـوَابٌ كَــ«نَـعَـمْ» وَكَــ«بَـلَـى» بِهِ جَـوَابٌ كَــ«نَـعَـمْ» وَكَــ«بَـلَـى» ٢٣٥ ـ وَمُـضْمَـرَ (٢) الـرَّفْعِ الَّـذِي قَـدِ ٱنْـفَـصَـلْ أَكُــدُ بِـهِ كُــلَّ ضَـهِـيـرِ ٱتَّـصَــلْ (٣)



<sup>=</sup> وقد يكونُ للمذَّكر: ادْرُج ادْرُج يا زيدُ، بضمِّ الجيمِ الأولى وكسرِها، وعلى الكسرِ يستوِي لفظُ المذكَّر مع لفظِ المؤنث في (ادرج) الأوَّل... و(ادْرُجِي) من: دَرَج الضبُّ، والرّجلُ، يدرُج دُروجاً؛ إذا مَشَى». وانظر: الصحاح (١/٣١٣)، وقال محمد محيي الدِّين كَلَهُ يدرُج دُروجاً؛ ((ادْرُجِي): فعلُ أمرٍ، وياءُ المؤنثة المخاطبة: فاعلٌّ»، ووجود الياء مناسبٌ للريجي) آخر الشطرِ الأول.

<sup>(</sup>۱) في ج: «غيرُ» بالرَّفع، قال الأزهري ﷺ (ص ۲۳۰): «(غَيْرُ): نَعْتُ لِلْحُرُوفِ»، وفي ك،ن: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،س.

قال المكودي كلُّهُ (١/ ٥٥٥): "(غَيْرَ): منصوبٌ على الاستثناءِ".

<sup>(</sup>٢) في أ،ج،ه، ط، ل، ن: «ومضمرُ» بالرَّفع، وفي ب، ي: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ز،ك، م، س.

قال الأزهري كَنْ (ص٣٢١): «(وَمُضْمَر): مبتدأٌ، ويجوز أن يكُون منصوباً بفعل محذوف يفسِّرُه: (أَكِّدْ بِهِ)؛ على حدِّ: (زيداً امرُرْ بهِ)؛ على الأرجح».

<sup>(</sup>٣) في حاشية ب: «بلغت».

ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٢٥٧

# الْعَطْفُ (١)

٥٣٤ - الْعَطْفُ: إِمَّا ذُو بَيَانٍ، أَوْ<sup>(۲)</sup> نَسَقْ وَالْعَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ وَالْعَرضُ الْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقْ ٥٣٥ - فَهِ (ذُو الْبَيَانِ»: تَابِعٌ، شِبْهُ الصِّفَهُ حَدِيهِ مُنْكَشِفَهُ (٣) حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَهُ (٣) حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشِفَهُ (٣) مَا وَلَي الْأَوَّلِ مَنْكَشِفَهُ وَلَي مَا مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ النَّعْتُ وَلِي مَا مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ النَّعْتُ وَلِي مَا مِنْ وِفَاقِ الْأَوَّلِ النَّعْتُ وَلِي ٥٣٧ - فَقَدُ الْنَعْتُ وَلَي مَا مِنْ وَفَاقِ الْأَوَّلِ النَّعْتُ وَلِي ٥٣٧ - فَقَدُ الْنَعْتُ وَلَا اللَّهَ عَلَى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي مُنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي مُنْ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ

كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ

(١) في ط: «عطف البيان».

<sup>(</sup>٢) في ل: «او» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٣) في حاشية ب: «بلغ».

<sup>(</sup>٤) في هـ: «وقد» بالواو.

قال ابن هشام كَنَّةُ في حاشية د: «كانَ الأجود: (وَقَدْ يَكُونَانِ)؛ لأنَّ هذه مسألةٌ غيرُ مسألةٍ وجوب المطابقة، وهي: هل يقع عطفُ البيان في النكرات كما يقعُ في المعارف، أو لا؟»، وقال ياسين العليمي كَنَّةُ (٢/٥١): «(فَقَدْ يَكُونَانِ): تفريعٌ على التفريعِ قبله، وبذلكَ يندفع قولُ ابنِ هشام: هذه مسألةٌ أخرى مفرَّعةٌ على كونِه كالنعت، فيجبُ عطفُها بالواو دونَ الفاءِ».

## ٥٣٨ - وَصَالِحاً لِبَدَلِيَّةٍ يُرَى فِي غَيْرِ نَحْوِ «يَا غُلَامُ(١) يَعْمَرَا(٢)»

<sup>(</sup>۱) في س: «يا غلام» بكسر الميم وسكونها، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ى،ك،ل،م،ن.

قال المكودي ﷺ (٢/ ٥٨٨): «(غُلَامُ): مُنادى مبنيٌّ على الضمِّ».

<sup>(</sup>٢) في أ،ج،ه،ز،ي،ك،س: «يعمُرا» بضم الميم، وفي د،ع: «عمرا»، والمثبت من ب،و،ط،ل،ن.

قال الصبان عَلَمْ (٣/ ١٢٧): «(يَعْمَرَا): بضمِّ الميم، وفتجِها؛ عَلَمٌ منقولٌ من المضارع»، وكذا عند الخضري - بالوَجهَيْن - (٢/ ١٦٨)، وقال ابن حمدون عَلَمُ (٢/ ٣٢): «(يَعْمَر): مفردٌ علَمٌ على غلام، منقولٌ من مضارعِ (عَمِر)؛ بكسر الميم في الماضي، وفتجِها في المضارع، وعندهم (عَمُر، يعمُر)؛ بالضمِّ فيهما، وليسَ بمرادٍ»، وقال الجوهري عَلَمُهُ في الصحاح (٢/ ٧٥٦): «عَمِرَ الرَّجُلُ - بالكسر - يَعْمَرُ عَمْراً، وعُمْراً - على غير قياس؛ لأنَّ قياس مصدره التحريك -، أي: عاش زماناً طويلاً». وانظر: لسان العرب (٢/ ٢٠٢).

٥٣٩ \_ وَنَحْوِ<sup>(۱)</sup> «بِشْرٍ» تَابِعِ<sup>(۲)</sup> «الْبَكْرِيِّ<sup>(۳)</sup>» وَلَـيْسَ أَنْ يُـبْـدَلَ بِـالْـمَـرْضِـيِّ<sup>(٤)</sup>



(۱) في أ: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س. قال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (۱۲۷/ب): «(وَنَحْوِ بِشْرٍ): مخفوضٌ بالعطفِ على قولِه: (نَحْوِ يَا غُلَامُ يَعْمَرَا) في البيتِ قبله».

<sup>(</sup>٢) في ز،ك،م: «تابع» بالنَّصب، وفي ل: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من أ،د،ه،و،ط،ي،ن،س.

قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٥٥٩): «(تَابِع): منصوبٌ على الحال مِن: (بِشْرٍ)، ويجوز جَرُّه نعتا لـ(بِشْرِ)، ويقصِدُ حينئذ الإِضافةَ المحضةَ، وهو أظهرُ».

<sup>(</sup>٣) قال ابن حمدون كَنَّهُ (٣/ ٣٣): «بفتح الباء منسوبٌ إلى بَكْرِ بن وائلٍ؛ أبو القبيلة»، وقال الشاطبي كَنَّهُ (٥/ ٥٢): «وأشار في تمثيلِ هذا النوعِ إلى البيت المشهورِ الذي أنشدَه سيبويهِ للمرار الأسديِّ:

أَنَا ابْنُ الْتَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرِ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعَا». وانظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١١٩٦).

<sup>(</sup>٤) في حاشية ج: «بلغ».

### عَطْفُ النَّسَق

٠٤٠ \_ تَالٍ<sup>(١)</sup> بِحَرْفٍ مُتْبِعٍ: «عَطْفُ<sup>(٢)</sup> النَّسَقْ»

كَ " أُخْصُصْ بِوُدِّ وَثَنَاءٍ مَنْ صَدَقْ (٣) »

٥٤١ \_ فَالْعَطْفُ (٤) مُطْلَقاً بِ ( وَاوٍ ، ثُمَّ ، فَا

حَتَّى، أَمَ، ٱوْ" كَ (فِيكَ صِدْقٌ وَوَفَا"

٥٤٢ \_ وَأَتْبَعَتْ (٥) لَفْظاً فَحَسْبُ «بَلْ، وَلَا

لَكِنْ " كُـ (لَمْ يَبْدُ (٦) أَمْرُؤُ لَكِنْ طَلَا (٧) »

(١) أي: تابعٌ. شرح ابن الناظم (ص٣٧٠).

(٢) في ع: «حرف» بدل: «عَطْفُ»، ولا وجه له.

(٣) في حاشية ك: «سبق».(٤) في بالواو.

(٥) في هـ،ك: «أُتْبِعَتْ» بضم الهمزة وكسر الباء، قال الأزهري كَنَّهُ (ص٢٤٤): «(بَلْ): نائبُ فاعلِ (أُتْبِعَتْ)»، وفي ج: بفتح الهمزة وضمها، وفتح الباء وكسرها معاً، قال ابن حمدون كَنَّهُ (٢/٣٥): «وقوله - أي: المكودي -: (فاعلٌ بـ«أَتْبَعَتْ»)؛ على أنَّ (أَتْبَعَتْ) مبنيٌّ للفاعل، أو نائبُ فاعلٍ؛ على أنَّه مبنيٌّ للمفعول؛ لأنَّ الشخصَ هو الذي يُتْبع»، والمثبت من أ،و،ط،ي،ل،ن،س.

قال ابن جابر الهواري كَلَهُ (١٢٨/أ): «(بَلْ): هو فاعلُ (أَتْبَعَتْ)، فتقديرُ كلامِه: وأَتْبَعَتْ (بَلْ) و(لَا) و(لَكِنْ) في اللَّفظِ فحسبُ»، وكذا أعربها المكوديُّ (٢/ ٥٦٢)، والمقريُّ (ص ٤٣٠).

(٦) في أ،ج،و،ن،س: «يبدو» بزيادة واو، وفي ه،ط: «يبدوا» بزيادة واو وألف. قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٣٢٤): «(يَبْدُ): مضارعٌ مجزوم بـ(لَمْ)، وعلامةُ جزمِه حذفُ الواو».

(V) «الطَّلَا» - بفتح الطاء، والقصر -: الولدُ من دواتِ الطِّلفُ؛ كالبقرِ والشاة والظَّبْي ونحوها - وهو المراد هنا -، ويطلق أيضاً على: الولد الصَّغير من كلِّ شيء، وعلى: الشَّخص - أيضاً -. العين (٧/ ٤٥٤)، وتهذيب اللغة (١٦/١٤)، والصحاح (٦/ ٢٤١٤)، وشرح الشاطبي (٥/ ٦٩).

٥٤٣ \_ فَاعْطِفْ بِوَاوِ لَاحِقاً أَوْ سَابِقَا(١)

فِي الْحُكْمِ، أَوْمُصَاحِباً مُوَافِقا

330 - وَٱخْصُصْ بِهَا عَطْفَ الَّذِي لَا يُغْنِي

مَتْبُوعُهُ كَ «ٱصْطَفَّ (٢) هَذَا وَٱبْنِي»

٥٤٥ \_ وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِأَتِّصَالِ

وَ (ثُمَّمَ اللَّ اللَّ وَيِهِ بِانْفِصَالِ (٣)

٥٤٦ \_ وَٱخْصُصْ بِفَاءٍ عَطْفَ مَا لَيْسَ صِلَهُ

عَلَى الَّذِي ٱسْتَقَرَّ أَنَّهُ الصِّلَهُ

٧٤٥ - بَعْضاً بِ ﴿ حَتَّى ﴾ أعْطِفْ عَلَى كُلِّ ، وَلَا (٤)

يَكُونُ إِلَّا غَايَةَ الَّذِي تَكَ

٥٤٨ - وَ ﴿ أُمْ ﴾ بِهَا ٱعْطِفْ إِثْرَ (٥) هَمْز التَّسْويَهُ

أَوْ هَمْ زَوْ عَنْ لَفْ ظِ «أَيِّ» مُغْنِيه

(١) في ب: «وسابقا» بدل: «أَوْ سَابِقَا».

<sup>(</sup>٢) في ب: «كاصْطَفِ» بكسر الفاء من غير تشديد، وفي أ: «كاصطفّ» بفتح الفاء وكسرها مشددة، والمثبت من ج، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، ن.

قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٢٨/ب): «(اصْطَفَّ): فعلٌ ماض مِن الاصطفاف؛ وهو مِن الأفعالِ الَّتي لا تقعُ إلَّا مِن اثنينِ؛ لأنَّ الواحدَ لا يكونُ صفّاً؛ لأُجلِ ذلك احتاجَ إلى عطفِ (الابنِ) على قولِه: (هَذَا)».

 <sup>(</sup>٣) في د:
 (وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْ فِصَالِ وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ بِاتِّصَالِ».
 بتقديم العجز على الصدر، وهو موافق لشرح الكافية الشافية (٣/١٩٩).

<sup>(</sup>٤) في نسخة على حاشية س: «بعضا على كل بحتى اعطف ولا» بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) في ج، ل، س،ع، ونسخة على حواشي ز،ح، ط،ك: «بعدَ» بدل: «إِثْرَ»، وهو موافق لشرح السيوطي (ص٤٠٩)، وابن طولون (٢/ ٨٤).

٥٤٩ \_ وَرُبَّهُ مَا حُذِفَ تِ (١) الْهَ مُ زَةُ إِنْ

كَانَ خَفَا الْمَعْنَى (٢) بِحَذْفِهَا أُمِنْ

٥٥٠ \_ وَبِا أُنْ قِطَاعٍ وَبِهَ عُنْ عَي «بَلْ» وَفَتْ

إِنْ تَكُ مِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ

٥٥١ - خَيِّرْ، أَبِحْ، قَسِّمْ بِ ﴿أَوْ»، وَأَبْهِم

وَٱشْكُكْ، وَإِضْرَابٌ بِهَا (٣) أَيْضاً نُمِي (٤)

والمثبت موافق لشرح المرادي (1.471)، والبرهان ابن القيم (1.470)، وابن عقيل (1.470)، والشاطبي (1.470)، والمكودي (1.470)، والمقري (1.470)، والأزهري (1.470)، والمكناسي (1.470)، والدرر السنية (1.400)، وشرح الأشموني (1.470).

قال السجاعي عَنَّهُ (ص٢٠٤): «(بَعْدَ): ظرفٌ لقوله: (اعْطِفْ)، وفي بعض النسخ: (إِثْرَ) بكسر الهمزة، وسكونِ المُثلَّثة، بمعنَى: (بعد)».

<sup>(</sup>۱) في ب،ج،ع، ونسخة على حاشيتي أ،ي: «أسقطت». وهو موافق لشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٠٠)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٢٩)، والمكودي (٢/ ٥٦٦)، والسيوطي (ص ٤١١). والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٤٠٤)، والشاطبي (٥/ ١٠٧)، والأزهري (ص ٣٢٦)، والأشموني (٢/ ٣٧٥).

قال الشربيني كَلْشُ في فتح الخالق المالك (٢/ ١٣٤٣): «(أُسْقِطَتْ): وفي بعضِ النسخ: (حُذِفَتْ)».

<sup>(</sup>٢) في س: «خفاء لمعنىً».

<sup>(</sup>٣) في ج، د: «به».
والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٣٧٨)، والمرادي (١/ ٦٠٩)، وابن عقيل (٣/ ٢٣١)،
والشاطبي (٥/ ١١٦)، والمكودي (١/ ٥٦٨)، والسيوطي (ص٤١٢)، والأشموني
(٢/ ٤٢٣).

٥٥٢ - وَرُبَّ مَا عَاقَ بَتِ الْوَاوَ إِذَا

لَمْ يُلْفِ<sup>(۱)</sup> ذُو النُّطْقِ لِلَبْسٍ مَنْفَذَا<sup>(۲)</sup> مُنْفَذَا<sup>(۲)</sup> مَنْفَذَا<sup>(۲)</sup> مَنْفَذَا<sup>(۳)</sup> مَنْفَذَا فَعُسِدِ «إِمَّا» الثَّانِيَةُ (۳)

فِي نَحْوِ «إِمَّا ذِي وَإِمَّا النَّائِيَةُ (٤)» فِي نَحْوِ «إِمَّا ذِي وَإِمَّا النَّائِيَةُ (٤)» هُو (لَا » وَالْولِ «لَكِنْ» نَفْياً ٱوْ نَهْياً ٱوْ نَهْياً مُو (لَا »

نِداءً أَوْ أَمْرِاً أَوِ<sup>(۲)</sup> ٱثْبَاتاً (۱) تَالَا هِ ٥٥ و ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كَ "لَمْ أَكُنْ فِي مَرْبَعِ، بَلْ تَيْهَا (^)»

<sup>(</sup>١) في س: «تُلْفَ» بضم التاء وفتح الفاء، وفي ز: بالياء والتاء، وفي م: من غير نقط الحرف الأول.

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣٢٧): «(يُلْفِ): بضمِّ الياء؛ مضارعُ (ألفى): بمعنى وَجد، مجزومٌ برلَمْ)، وعلامةُ جزمِهِ حذفُ الياءِ».

<sup>(</sup>٢) في م،س: «منفِذا» بكسر الفاء، وفي ي: بفتح الفاء وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ك،ل،ن.

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣٢٧): «(مَنْفَذَا): بفتح الفاءِ، بمعنى: طريقاً».

<sup>(</sup>٣) في ز: «التَّالية».

<sup>(</sup>٤) في ع: «التالية» بدل: «النَّائِيَهُ». قال الشاطبي كَلْهُ (٥/ ١٣٥): «(ذِي): إشارةٌ إلى القريبِ و(النَّائِيَة): البعيدةُ، فكأنَّه قال: إمَّا القريبة، وإمَّا البعيدة».

<sup>(</sup>٥) في ب: «نهياً او نفياً» بتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) في ل: «او» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>V) في ه: «وإثباتا» بدل: «أُو اثْبَاتاً».

<sup>(</sup>A) قال المرادي كَنْ (١/ ٦١٧): «(المَرْبَع): منزلُ الربيع، و(النَّيْهَاء): الأرضُ التي لا يُهتدى بها». وانظر: شرح ابن جابر الهواري (١٣٠/ب)، والمكودي (٢/ ٥٧٢).

٥٥٦ - وَٱنْـقُـلْ بِـهَا لِـلـثَّانِ(١) حُـكُـمَ الْأُوَّلِ

فِي الْخَبَرِ الْمُثْبَتِ وَالْأَمْرِ (٢) الْجَلِي

٥٥٧ \_ وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعِ مُتَّصِلْ

عَطَفْتَ فَٱفْصِلْ (٣) بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ (٤)

٥٥٨ - أَوْ فَاصِلٍ مَا، وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدُ

فِي النَّظْم فَاشِياً، وَضَعْفَهُ ٱعْتَقِدْ (٥)

٥٥٩ \_ وَعَـوْدُ خَافِضٍ لَـدَى عَـطْفٍ عَـلَـى

ضَمِيرِ خَفْضِ: لَازِماً قَدْ جُعِلَا ٥٦٠ \_ وَلَـيْسَ عِـنْدِي لَازِماً؛ إِذْ قَـدْ أَتَـى

فِي النَّظْمِ وَالنَّشْرِ (٦) الصَّحِيحِ مُثْبَتَا

<sup>(</sup>١) في م،ع: «للثاني» بزيادة ياء. قال في حاشية الصبان (٣/ ١٦٦): «قوله: (لِلثَّانِ) حذف ياؤه للضرورة».

<sup>(</sup>٢) في ز: «والحكم» بدل: «وَالْأَمْرِ»، وكتب فوقها: خ، وفي الحاشية مقابلاً لها كتابةٌ لم تظهر، وفوقها تصحيح.

<sup>(</sup>٣) في ع: «فاعطف» بدل: «فَافْصِلْ».

<sup>(</sup>٤) في ز،ح،ط،ي: «بضميرٍ منفصل». والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٣٨٥)، والمرادي (١/ ٦٢٠)، وابن عقيل (٣/ ٢٣٦)، والشاطبي (٥/ ١٤٩)، والمكودي (٢/ ٥٧٤)، والأزهري (ص٣٢٩)، والأشموني (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) في و: «ضعفه اعتقد» بفتح الفاء وضمها، وفتح التاء وضمها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٣٢٩): «(وَضَعْفَهُ): مفعولٌ مقدَّمٌ بـ(اعْتَقِد)، و(اعْتَقِد): فعلُ أمرٍ».

<sup>(</sup>٦) في أ،ج،ه،و،ز،ك،ل،م،ن،س،ع،ونسخة على حاشية ط: «في النثر والنظم» بتقديم وتأخير. وهو موافق لشرح ابن عقيل (٣/ ٢٣٩)، وابن طولون (٢/ ٩٤).

٥٦١ \_ وَالْفَاءُ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَا عَطَفَتْ

وَالْوَاوُ إِذْ لَا لَبْسَ، وَهْدِيَ ٱنْفَرَدَتْ

٥٦٢ - بِعَطْفِ عَامِلِ مُزَالٍ قَدْ بَقِي

مَعْمُ ولُهُ؛ دَفْعاً (١) لِـوَهْمِ ٱتُّـقِي

٥٣٥ \_ وَحَذْفَ (٢) مَتْبُوعٍ بَدَا (٣) هُنَا ٱسْتَبِحْ

وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ عَلَى الْفِعْل يَصِحُ

٥٦٤ \_ وَأَعْطِفْ عَلَى ٱسْم (٤) شِبْهِ فِعْلِ فِعْلَ فِعْلَا

وَعَكُساً ٱسْتَعْمِلْ تَجِدْهُ سَهْلَا



(۱) في ط: «رفعا» بالراء. قال المرادي كلَّهُ (٦/٦/١): «يعني: أنَّ إضمارَ العامل في نحوِ ذلك يدفع توهُّم أنه معطوفٌ أو مفعولٌ معه».

والمثبت موافق لشرح البرهان ابن القيم (٢/ ١٣٧)، والشاطبي (٥/ ١٥٥)، والمكودي (٢/ ١٥٥)، والسيوطي (ص ٤١٧)، والأزهري (ص ٣٣٠)، والمكناسي (٢/ ٤٠٤)، والأشموني (٢/ ٤٢٩).

قال المكودي كَلَفْهُ (٢/ ٧٧٥): «المرادُ بـ(النَّثْرِ الصَّحِيح): القرآنُ».

<sup>(</sup>۲) في ل: «وحذفُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س. قال الأزهري كَنْهُ (ص٣٣١): «(وَحَذْفَ): مفعولٌ مقدَّم بـ(اسْتَبِحْ)».

<sup>(</sup>٣) في ع: «بذا» بالمعجمة. قال الأزهري كَنْهُ (ص٣٣١): «(بَدَا): بالدال المهملة، بمعنى: ظَهَر، نعتُ لـ(مَتْبُوع)».

<sup>(</sup>٤) في م: «اسم» بكسرة واحدة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،سً. قال الأزهري كَنْهُ (ص٣٦١): «(شِبْهِ): بالجرِّ نعتُ لـ(اسْمِ)».

### الْبَدَلُ

٥٦٥ - التَّابِعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ (١) بِلَا وَاسِطَةٍ هُوَ الْمُسَمَّى: «بَدَلَا» وَاسِطَةٍ هُوَ الْمُسَمَّى: «بَدَلَا» وَاسِطَةٍ هُو الْمُسَمَّى: «بَدَلَا»

عَلَيْهِ يُلْفَى، أَوْ كَمَعْطُوفٍ بِ (بَلْ) عَلَيْهِ يُلْفَى، أَوْ كَمَعْطُوفٍ بِ (بَلْ) ٥٦٧ - وَذَا لِلِآضْرَابِ ٱعْزُ إِنْ قَصْداً صَحِبْ

وَدُونَ قَصْدٍ غَلَظٌ بِهِ سُلِبٌ

<sup>(</sup>۱) في ج،ك،ع،ونسخة على حاشية ي: «في الحكم». والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٧٤)، وشرح المرادي (١/ ١٣١)، وابن عقيل (٣/ ٢٤٧)، والـشـاطبي (٥/ ١٩٠)، والـمـكـودي (١/ ٥٨٢)، والأزهـري (ص٣٣٢)، والسيوطي (ص٢٤٠)، والأشموني (٣/٣).

<sup>(</sup>۲) في ب،ه، ل: "يَشْتَمِل" بفتح الياء وكسر الميم، قال الأزهري كَنَّ (ص٣٦١): "(يَشْتَمِل)؛ محلةُ (مَا)، والعائد إليها: الضميرُ المستتر في (يَشْتَمِل)؛ المرفوعُ على الفاعليَّةِ»، وجعله مبنيًا للفاعل أيضاً: المكناسيُّ (٢/ ٢٠٦)، والصبان (٣/ ١٨٤)، والخضري (٢/ ٢٣٦). والمثبت من أ،ج،د،و،ز،ط،ي،ك،م،ن. قال ابن حمدون كَنَّ (٢/ ٥١): "اختلفوا هل المبدّل منه هو الذي اشتَمل على البدلِ أو العكس؟ أو لاشتمالِ واحدٍ منهما على الآخرِ... فإن قلتَ: على أيِّ شيء يُحمل كلامُ الناظمِ؟ قلتُ: (مَا): نكرة مُّوصوفة واقعةٌ على البدل قطعاً، ثمَّ إنْ قرأتَ (يَشْتَمِل): بكسر الميم مبنيًا للفاعل، وفاعلُه يعود على (مَا)، وهاء وعليه): للمبدّل منه المفهومِ مِن السياق؛ كانَ المأخوذ منهُ القول الثانِي فقط، وإنْ قرأتَه بفتحِ الميم مبنيًا للمفعولِ: فيكون (عَلَيْهِ) هو النائبُ عن الفاعلِ، وضمير (عَلَيْهِ) للبدل؛ احتمل القول الأول، وهو الذي في التسهيل، واحتمل القولَ الثالث، وهو الذي حمل الموضحُ عليه كلامَ الناظمِ، وهو الصوابُ". وانظر: شرح التسهيل للناظم (٣/ ٣٣٨)، وشرح ابن هشام (٣/ ٣٦٥)، والشاطبي (٥/ ١٩٥).

٥٦٨ - كَ (زُرْهُ خَالِداً، وَقَابِّلُهُ الْيَدا

وَٱعْرِفْهُ حَقَّهُ، وَخُذْ نَبْ الأَ(١) مُدَى»

٥٦٩ - وَمِنْ ضَمِير الْحَاضِر (٢) الظَّاهِر (٣) لَا

تُبْدِلْهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةً جَلَا (٤)

٥٧٠ \_ أَوِ ٱقْتَضَى بَعْضاً، أَوِ ٱشْتِمَالًا

 $( \frac{1}{2} )^{(0)}$  اُبْتِهَا جَكَ $^{(1)}$  اُسْتَمَا لَا $^{(V)}$ 

(۱) في ب، ز: «نيلا» بدل: «نَبْلاً»، وهو تصحيف. قال ابن هشام كَلَفْهُ في أوضح المسالك (٣/ ٣٦٧): «النَّبْلُ: اسمُ جمعٍ للسَّهمِ، والمُدَى: جمعُ مُدْيَةٍ، وهي: السِّكينُ».

> (٢) في د: «الحاضِرَ» بالنَّصب. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣٣٣): «(الحَاضِر): مضافٌ إليه».

٣) في ن: «الظاهرِ» بالجرِّ.
 قال المكودي ﷺ (٢/٥٨٦): «(الظاهرَ): مفعولٌ بفعلٍ مقدَّر يفسّرُه: (تُبْدِلْهُ)».

(٤) في ب: «تلا». قال الشاطبي عَلَشُ (٢١٨/٥): «(جَلَا) بمعنى: أَظْهَر، تقول: جَلَوْتُ الشيءَ، بمعنى: أوضحتُه، وجلوت العروسَ جلوة: أبرزتُها لزوجِها، وجلاً أيضاً، أي: ما أظهرَ معنى الإحاطةِ من الإبدالِ».

(٥) في ب،ك: «كأنك» بفتح الهمزة، والمثبت من أ،د،ه،و،ز،ط،ي،ن،س. قال الأزهري كلله (ص٣٤): «الكاف: جارة لقولٍ محذوف، و(إِنَّ): بكسرِ الهمزة، والكافُ المتَّصلة بها: اسمُها في محلِّ نصبِ».

(٦) في م: «ابتهاجُك» بالرَّفع، والمثبت من أ،بُ،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٣٣/أ): «(ابْتِهَاجَكَ): بدلُ اشتمالٍ مِن الكافِ في (إِنَّكَ)، و(اسْتَمَالَ): فعلٌ ماض في موضع خبر (إِنَّ)».

(٧) في ج،ز: «استِمالاً» بكسر التاء، وفي ك: بفتح التاء وكسرها، والمثبت من أ،ب،د،ه،و،ط،ي،ل،م،ن،س.

قال الأزهري عَلَيْهُ (ص٣٣٨): «(اسْتَمَالًا): فعل ماضٍ»، وقال الشاطبي عَلَيْهُ (٣١٨): «والابتهاج والبهجة: الفرحُ والسرورُ، والاستمالةُ: الإمالةُ في المعنى، يقال: استمالني الشيءُ، واستمالَ بقلبى، إذا أمالَهُ إليهِ».

٥٧١ - وَبَدَلُ الْـمُضَمَّـنِ (١) الْـهَـمْـزَ (٢) يَـلِـي هَـمْـزاً كَــ«مَـنْ ذَا؟ أَسَعِـيـدٌ أَمْ عَـلِـي؟» هَـمْـزاً كَــ«مَـنْ مَـنْ ١٤ وَيُـبْدَلُ الْـفِـعُـلُ مِـنَ الْـفِـعُـلِ كَــ«مَـنْ يَصِـلْ الْـفِـعُـلِ كَــ«مَـنْ يَصِـلْ الْمَـيْـنَا يَـسْتَعِـنْ بِـنَـا يُـعَـنْ»(٣)



<sup>(</sup>۱) في أ: «المضمِّن» بكسر الميم، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن،س. قال الأزهري كَلُهُ (ص٣٣٤): «(المُضَمَّن): اسمُ مفعولٍ».

<sup>(</sup>۲) في ل، س: «الهمزِ» بالجرِّ، قال الصبان كَلَهُ (۳/ ۱۹۲): «قوله - أي: الأشموني -: (معنى الهمزة) مُقتضاه أنَّ (الهَمْزِ) بالجرِّ، مضافٌ إليه». وانظر: شرح الأشموني (۲/ ۴۳3). والمثبت من أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، ن. قال المكودي كَلَهُ (۲/ ۸۸٦): «(الهَمْزَ): مفعولٌ ثانِ بـ(المُضَمَّن)».

<sup>(</sup>٣) في حاشية ك: «بلغ».

## النِّدَاءُ (١)

۷۳ \_ وَلِـلْـمُـنَادَى الـنَّـاءِ أَوْ كَـالـنَّاءِ «يَـا وَأَىْ، وَآ، كَــذَا أَيَــا، ثُـــمَّ هَــيَــا»

٧٤٥ \_ وَالْهَمْ زُلِلدَّانِي، وَ«وَا» لِمَنْ نُدِبْ<sup>(٢)</sup>

أَوْ «يَا<sup>(٣)</sup>»، وَغَيْرُ<sup>(٤)</sup> «وَا» لَدَى<sup>(٥)</sup> اللَّبْسِ ٱجْتُنِبْ<sup>(٦)</sup> مَـنْدُوبِ وَمُـخْسَمَرِ وَمَـا<sup>(٧)</sup>

جَا مُستَغَاثاً: قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا

(١) في ي: «المنادي».

قال ابن حمدون عَلَيْهُ (٢/٥٥): «(النِّدَاءُ): مصدرٌ بمعنى اسم المفعولِ، أي: المُنادَى؛ لأنَّ النداءَ معنى من المعانِي، والكلامُ في الألفاظِ، وقد مرَّ هذا كثيراً في كلامِ الناظمِ، ومناسبةُ ذكرِه بعد التوابع أنَّ المنادَى تابعٌ لحرفِ النداءِ، فهو تابعٌ في الجملةِ».

(٢) في ز: «نَدِب» بَفتح النُّون، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَنَّلُهُ (ص٣٣٦): «(نُدِبَ): بالبناءِ للمفعولِ».

(٣) في ع: «ويا» بدل: «أَوْ يَا».

(٤) في ن: «وغير» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،س.

قال الأزهري كَلَتْهُ (ص٣٦٦): «(وَغَيْرُ): مبتدأً».

(٥) في ب، ل، ع: «لذِي» بدل: «لَدَى»، وهو تصحيف؛ لأنَّ التَّقديرَ: وغيرُ (وا) اجتنب عند اللَّبس.

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٣٣٦): «(لَدَى): بالدَّالِ المهملَةِ؛ ظرفُ مكانٍ بمعنى: عندَ».

- (٦) في أ،د: «اجتنب» بفتح التاء وضمِّها، والمثبت من ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلْلهُ (ص٣٣٦): «(اجْنُنِب): بالبناءِ للمفعول، خبرُ: (غَيْرُ)».
- (٧) في نسخة على حاشية أ: «نُكر فلم يُندب ولا ما أُبهما»، وهو شطر البيت الأول من باب النَّدبة، وذِكرهُ هنا وَهَمُّ.

٥٧٦ - وَذَاكَ فِي ٱسْمِ الْجِنْسِ وَالْمُشَارِ لَهُ
قَالَ، وَمَنْ يَمْنَعُهُ فَٱنْصُ عَاذَلَهُ(١)

س ، و اَبْن الْـمُـعَـرَّفَ الْـمُـنَادَى الْـمُـفْـرَدَا ( ﴿ الْمُـفْـرَدَا

عَلَى الَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْعُهِ دَا

٧٧٥ - وَٱنْو ٱنْضِمَامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النِّدَا

وَلْيُجْرَ(٢) مُجْرَى(٣) ذِي بِنَاءٍ جُدِّدَا

٧٩ - وَالْـمُ فْرَدَ الْمَـنْكُورَ وَالْـمُ ضَافَا (٤)

وَشِبْهَ هُ ٱنْصِبْ عَادِماً خِلَافَا

<sup>(</sup>١) في ز: «عادله» بالدَّال المهملة، والصَّوابِ أنَّه بالذَّال المعجمة، وهو اسم فاعل من: (عَذَلَ).

قال المكودي كَنْ ١٤/ ٥٩٠): «(عاذِلَه): اسمُ فاعلِ من: (عَذَلَ)؛ إذا لَام، وذاله معجمةٌ».

<sup>(</sup>٢) في ط، ل، ن، وفي نسخة على حاشية ب: «وليَجرِ» بفتح الياء وكسر الراء، وفي س: بفتح الياء وضمّها، وفتح الراء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، ه، و، ز، ي، ك. قال الأزهري كَلْهُ (ص٣٣٧): «(وَلْيُجْرَ): فعلٌ مضارع مبنيٌّ للمفعول، مجزومٌ بـ (لَام)

<sup>(</sup>٣) في أُ،ج،ط،ن،س،ونسخة على حاشية ب: «مَجرى» بفتح الميم، وفي د: بفتح الميم وضمها، والمثبت من ب،ه،و،ي،ك،م.

قال الشاطبي عَنَّهُ (٥/ ٢٦١): «هو بالضَمِّ؛ لأنَّ (يُجْرِي) مبنيٌّ على الرُّباعي مِنْ: أجريتُه مجرَى كذا، أي: جعلتُه يَجرِي مجراهُ، وعلى حُكمهِ»، وانظر: حاشية ابن حمدون (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) في ح: «المضافا» من غير واو، وبه ينكسر الوزن، ولا يظهر منه المعنى المراد.

٥٨٠ - وَنَحْوَ «زَيْدٍ (۱)» ضُمَّ وَأَفْتَ حَنَّ مِنْ
 نَحْوِ «أَزَيْدُ (۲) بْنَ سَعِيدٍ! لَا تَهِنْ (۳)»
 ٥٨١ - وَالْخَمَّ إِنْ لَمْ يَلِ (٤) الإُبْنُ (٥) عَلَمَا
 وَيَلِ (٦) الإُبْنَ عَلَمٌ (٧): قَدْ حُتِمَا

(۱) في ل: «زيدٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي س: «زيدُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣٣٨): «(زَيْدٍ): مضافٌ إليه».

(٢) في أ،ط،ل،ن،س: «أزيدَ» بالفتح، وفي ج،د،و: بالفتح والضم، والمثبت من ب،ز،ه،ي،ك،م.

قال المرادي كَلْشُ (١/ ٢٥٢): «يجوز في (زَيْد): ضَمُّه على الأصلِ، وفتحُه إتباعاً لفتحةِ: (ابْنَ)»، وقال الأزهري كَلْشُ (ص٣٣٨): «الهمزةُ: حرف نداء، و(زَيْد): منادَى مفردٌ مبنيًّ على الضمِّ، أو: على الفتح؛ لوصفه بـ(ابْنَ) المضافِ لعلم».

- (٣) في ز: «لا تهن» بضم الهاء وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَنْهُ (ص٢٣٨): «(تَهِن): بفتح التاء، وكسر الهاء؛ مضارعُ: وَهَنَ، يَهِنُ؛ إذا ضَعف، أي: لا تَضعف عن أمرك. قاله الشاطبي، ويحتملُ أن يكونَ بضم التاء من: أَهَان إذا أذلَّ بالمعجمة أي: لا تُهِن أحداً». وانظر: شرح الشاطبي (٥/ ٢٧٧)، والمكودي (١/ ٩٣٥).
- (٤) في م: «يلي» بزيادة ياء، وبه ينكسر الوزن، وفي ل: «يك» بالكاف، وهو تصحيف؛ وبه يختلُّ المعنى المراد؛ فمقصود الناظمِ أنَّ الضَّم حتمٌ إن لمْ يكن «الابنُ» قبلَه علَمٌ أو بعدَه علَمٌ.
- قال ابن الناظم كَلَهُ في شرحه (٣/ ٢٦٢): «أي: إذا لم يقع (ابن) بعد علم، أو لم يقع بعده علم، وجب ضمّ المنادي، وامتنع فتحه...»
  - (٥) في ك: «الابن» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ل،ن،س. قال الأزهري كَلِّهُ (ص٣٣٨): «(الابْنُ): فاعلُ (يَلِ)».
  - (٦) في أ،م: «يلي» بإثبات الياء. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٣٣٨): «(يَل): مجزومٌ بالعطفِ على (يَل)، المجزوم بـ(لَمْ)».
    - (۷) في م: «علما».
       قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣٣٨): «(عَلَمٌ): فاعلُ (يَل)».

۱۸۰ - وَاضْمُ مُ أُو اَنْصِبْ مَا اَضْطِرَاراً نُونَا

مِمَّا لَهُ اَسْتِحْ قَاقُ ضَمِّ بُيِّنَا

۱۸۰ - وَبِالْضْطِرَارِ خُصَّ جَمْعُ (۱) «يَا، وَأَلْ»

اللّه مَع «اللّه» وَمَحْ كِيّ الْجُمَلُ اللّه عَمْلُ وَمَحْدِي اللّهُ مَا اللّه عُمْلُ وَمَحْدِي اللّهُ مَا اللّه عُمْلُ وَمَحْدِي اللّهُ مَا اللّه عَمْلُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه عَمْلُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه عَمْلُ وَمَا عَلَى قَرِيضِ (۲) وَشَا اللّه مُمْ مُحْ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) في ط: «جمعَ» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والنَّصب، والمشبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ي،ل،م،ن،س.

قال الأزهري كَنَّةُ (ص٣٣٩): «(خُصَّ): بضَمِّ الخاء المعجمةِ، يحتملُ أن يكون فعلَ أمرٍ، أو: فعلاً ماضياً مبنيًا للمفعوليَّةِ، وعلى الأوَّل منصوبٌ على المفعوليَّةِ، وعلى الثاني: مرفوعٌ على النيابةِ عن الفاعِل».

<sup>(</sup>٢) في حاشية ب: «بلغ».

قال الشاطبي عَنَّهُ (٥/ ٢٩٤-٢٩٥): «يريدُ أَنَّ الجمعَ بين (يَا) والميمِ شذَّ في القريضِ، وهو: الشعر... وقد يُطلق (القَرِيض) في مقابلة (الرَّجَز)، وهو نوعٌ من الشِّعر... ومرادُ الناظم الأوَّلُ».

#### فَصْلٌ

٥٨٥ - تَابِعَ ذِي الضَّمِّ الْمُضَافَ (١) دُونَ «أَلْ»

أَلْزِمْهُ نَصْباً كَ «أَزَيْدُ ذَا الْحِيَلْ (٢)!»

٨٥ - وَمَا سِوَاهُ ٱرْفَعْ أُوِ (٣) ٱنْصِبْ، وَٱجْعَلَا

كَمُ سُتَ قِلِّ نَسَقا وَبَدَلَا (٤)

كَمُ سُتَ قِلِ نَسَقا وَبَدَلَا (٤)

٥٨٧ - وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ (٥) «أَلْ» مَا نُسِقَا

فَ فِيهِ وَجْهَانِ، وَرَفْعٌ يُنْ تَقَى (٢)

(۱) في ب،هـ،ز: «المضافُ» بالرَّفع، وفي م: «المضافِ» بالجرِّ، والمثبت من أ،ج،د،و،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (١٣٥/أ): «(المُضَاف): مرفوعٌ؛ لأنَّه صفةٌ لـ(تَابع)، أو: منصوبٌ؛ إنْ جعلنا (تَابع) منصوباً بفعلٍ مضمرٍ؛ لأنَّه مِن باب الاشتغالِ».

(٢) في ج: «الخيل» بالخاء المعجمة، وهو تصحيف.

(٣) في ل: «او» بالوصل، والأصل القطع.

(3) في ب،ك،م،ع،وحاشية ط: «أو بدلا». والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (7, ۱۳۱۰)، وشرح المرادي (17.7)، والبرهان ابن القيم (17.7)، وابن عقيل (17.7)، والشاطبي (17.7)، والمكودي (17.7)، والسيوطي (17.7)، والأشموني (17.7).

- (٥) في د،ه،ز،ط،ي: «مصحوب» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،و،ك،م،ن،س. قال المكودي كَلَّهُ (١/ ٦٠٠): «(مَصْحُوبَ): خبر (يَكُنْ)، و(مَا نُسِقًا) اسمُها، ويجوزُ العكسُ، والأوَّلُ أرجحُ».
- (٦) في ل: «يرتقى». والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٦٦١)، وابن عقيل (٣/ ٢٦٧) والشاطبي (٥/ ٢٩٦)، والمكودي (٢/ ٢٠٠)، والأشموني (٣/ ٤٥١).

قال ابن عقيل صَنِّهُ (٣/ ٢٦٨): «والمختارُ عند الخليلِ، وسِيبويهِ، ومَن تبعَهُما: الرفعُ، وهو اختيارُ المصنِّفِ؛ ولهذا قال: (وَرَفْعٌ يُنْتَقَى) أي: يُختار».

٨٥ \_ وَ«أَيُّهَا» مَصْحُوبُ<sup>(١)</sup> «أَلْ» بَعْدُ<sup>(٢)</sup> صِفَهْ

يَـلْزَمُ (٣) بِـالرَّفْعِ لَـدَى ذِي الْـمَعْرِفَـهُ (٤) فِـع لَـدَى ذِي الْـمَعْرِفَـهُ (٤) مِـاذَا، أَيُّـهَا الَّــذِي» وَرَدْ

وَوَصْفُ «أَيِّ» بِسِوَى هَـذَا (٥) يُـرَدُّ ٥٩٠ \_ وَذُو إِشَارَةٍ كَـ «أَيِّ» فِـي الصِّفَهُ إِنْ كَانَ تَـرْكُهَا يُـفِيتُ الْمَعْرِفَهُ

(۱) في ه،ك،س: «مصحوب» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ل،م،ن. قال المكودي كَلَفُهُ (۲/ ۲۰۱): «(مَصْحُوبُ): مفعولٌ مقدَّم بـ(يَلْزَمُ)... ويجوزُ أن يكون: (مَصْحُوبُ أَنْ) مرفوعاً على أنَّه مبتدأً»، وقال ابن جابر الهواري كَلَفُهُ (ص٢٣٣):

«(مَصْحُوبُ أَنْ): مبتدأً»، وقال السيوطي كَنْ (ص٤٣٢): «(مَصْحُوبُ أَنْ): مبتدأً ثانٍ». وانظر: شرح الشاطبي (٥/ ٣١٠)، وإعراب الألفية (ص٣٤٣).

(٢) في ل: «بعدَ» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن،س. قال ابن جابر الهواري كَنَهُ (١٣٥/ب): «(بَعْدُ): مبنيٌّ على الضَّمِّ؛ لقطعِه عن الإضافةِ، وليس مضافاً إلى (صِفَة)».

(٣) في هـ،و،ك،س: «تلزم» بالتاء، وهو موافق لشرح الشاطبي (٥/ ٣١٠)، وفي ب،ط: بالتاء والداء

والمثبت موافق لشرح المرادي (١/ ٦٦٢)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٦٧٥)، وابن عقيل (٣/ ٢٦٨)، والمحودي (٦/ ٢٠١)، والأزهري (ص ٣٤١)، والمسيوطي (ص ٤٣٢)، والأشموني (٢/ ٤٥١).

قال الشربيني عَنَّهُ (٣/ ١٤٣٤): «(تَلْزَمُ): بالمثنَّاة فوقُ؛ نعتُ (صِفَه)، وبالمثنَّاة تحتُ: خبرٌ بعد خبر لـ(مَصْحُوبُ)».

- (٤) في نسخة على حاشية ب: «معرفة» من غير أل. قال ابن جابر الهواري كَلْشُهُ (١٣٥/ب): «يعني: أنَّ الصفةَ التي تلزم (أيّاً) تكون مرفوعةً عند أهل المعرفةِ».
  - (٥) في لَ، ونسخة على حاشية ب: «هذي». قال الأزهري عَنَهُ (ص٣٤٣): «والتَّقديرُ: ووصفُ (أيِّ) بسِوى هذا المذكور مردودٌ».

## ٩٩١ \_ فِي نَحْوِ «سَعْدُ (١) سَعْدَ الْأَوْسِ (٢)» يَنْتَصِبْ ثَانٍ، وَضُهَّ وَٱفْتَحَ ٱوَّلاً (٣) تُصِبْ



(۱) في أ،ج،د،ي،ك،ل،م: «سعد» بالفتح، وفي ب،و،ط: بالفتح والضم، والمثبت من ه،ز،ن،س.

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٣٤٣) في إعراب (سَعْد سَعْدَ) الأولى منهما: "يجوز فيه الضمُّ على الأصلِ، والفتحُ: على الإتباعِ لما بعدَه؛ إمَّا لأنَّه مضافٌ إلى ما بعد الثاني، والثاني مُقحَم بينهما - كما يقول سِيبويهِ -، وإمَّا لأنَّه مضافٌ لمحذوف مماثلٌ لما أضيف إليه الثاني - كما يقول المُبرِّد -»، وقال المرادي كَنَّهُ (١/٦٦٧): "فإن قلت: أيُّ الوَجهَيْن أرجحُ: أضَمُّ الأوَّل، أمْ فتحُه؟ قلتُ: بل ضَمُّه؛ لوضوحِ وجهِه، وقد صَرَّح في الكافية بأنَّه الأمثلُ». وانظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٢٠).

- (٢) في أ،ب،ه،ي،س: «الأوس» بالقطع، وبه ينكسر الوزن. قال ابن جابر الهواري كَنَّ (١٣٦/أ): «ونقلَ حركةَ الهمزِ مِن (أوس) إلى لام التَّعريفِ». و«سَعْد الأوسِ عَلَيْهُ (١٣٦/أ): انظر: و«سَعْد الأوسِ»: هو الصَّحابي الجليل سعدُ بن معاذِ الأنصاريُّ، سيِّد الأوسِ عَلَيْهُ. انظر: أسد الغابة لابن عبد البر (٢١/١٤)، والروض الأنف للسهيلي (٢١/٤)، وشرح الشاطبي (٥/٣٣٣).
- (٣) في ب،ج،د،ط،ي،ل: «أولا» بالقطع، وبه ينكسر الوزن.
   قال ابن جابر الهواري كَلْهُ (١٣٦/أ): «ونقل حركةَ الهمزِ مِن... وكذلك همزةُ (أوَّلاً) إلى حاء (افْتَحَ)».

## الْمُنادَى الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّم

٥٩٢ \_ وَٱجْعَلْ مُنَادىً صَحَّ إِنْ (١) يُضَفْ (٢) لِـ «يَا»

كَ ﴿عَبْدِ، عَبْدِي، عَبْدَ، عَبْدَا، عَبْدِيا»

(١) في ل: «أن». قال الأزهري كله (ص ٣٤٤): «(إِنْ): حرفُ شرطٍ».

<sup>(</sup>٢) في و،ز،س: «تُضِف» بتاء مضمومة مع كسر الضاد، وفي ب: بالياء والتاء، وفي ل: من غير نقط ولا ضبط.

قال الأزهري كَنْهُ (ص٣٤٤): «(يُضَفْ): بالبناء للمفعولِ، فعلُ الشرطِ»، وقال البرهان ابن القيم كَنْهُ (٢/ ٦٨١): «المُنادى الصحيحُ الآخر إذا أُضيفَ إلى ياءِ المتكلِّم».

٥٩٣ \_ وَفَتْحٌ ٱوْ كَسْرٌ (١) وَحَذْفُ الْيَا ٱسْتَمَرٌ (٢)

فِي: «يَا ٱبْنَ أُمَّ"! يَا ٱبْنَ عَمَّ (٤) » لَا مَفَرُّ عَمَّ (٩) » لَا مَفَرُّ مَفَرُّ (٩) عَمَّ (٩) » لَا مَفَرُ

وَٱكْسِرْ أَوِ ٱفْتَحْ، وَمِنَ الْيَا التَّا عِوَضْ

قال الخضري كَلَفْ (٢/ ٦٥٨): «(وَفَتْحٌ): مبتدأٌ؛ سوَّغهُ - أي: تنكيرَه - التقسيمُ، و(كَسْرٌ): عطف عليه».

(٢) في شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٢٤)، وشرح الشاطبي (٥/ ٣٣٩)، وإعراب الألفية (ص ٣٤٤): «اشْتَهَر».

قال الصبان كَلَفْ (٣/ ٢٣٢): «قوله: (اسْتَمَر) أي: اطَّرد، وفي نسخةٍ: (اشْتَهَر)».

- (٣) في ب، و، ز، ي: «أمّ» بالكسر، وفي د، ط، ك: بالفتح والكسر، والمثبت من أ، ه، ن، س. قال ابن جابر الهواري عَلَيْهُ (١٣٦/ب): «أمّا الفتحُ: فوجهُه أنّ ياءَ الإضافةِ قُلبت ألفاً بعد أن قُلبت الكسرةُ قبلها فتحةً، ثُمّ حُذفت الألفُ وتُركت الفتحةُ دالَّة عليها، وأمّا الكسرُ: فوجهُه أنّهم حذفوا ياءَ الإضافةِ وتركوا الكسرةَ دالّةً عليها؛ فالتزَموا ذلك فيهما تخفيفاً؛ لكثرةِ دَورِهما في الكلامِ». وانظر: شرح المرادي (١/ ١٧٢)، والأشموني (٣/ ٤٥٦)، وأثبتُ الفتح؛ لأنّ الناظم بدأ به في أوّل البيتِ.
- (٤) في ب،و،ز،ي: «عمِّ» بالكسر، وفي د،ط،ك: بالفتح والكسر، والمثبت من أ،ه،ل،ن،س.
  - (٥) في و: «النداءِ» بزيادة الهمزة، وبه ينكسر الوزن. قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٣٦/ب): «فقَصَرَ (النِّدَا) ضرورةً».
    - (٦) في ح: «يا أبت» بزيادة يا، وبه ينكسر الوزن.
- (٧) في ل: «أبتَ أمتَ» بالفتح، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س. قال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (١٣٦/ب): «وفي حركةِ التَّاءِ وجهان: الكسرُ والفتحُ، والكسرُ أكثرُ، والفتحُ أقيسُ؛ لأنَّ التَّاءَ عِوضٌ عن الياءِ، فينبغي أن تُحرَّك بما هو الأصلُ في تحريكِ الياءِ؛ وهو الفتحُ».

<sup>(</sup>۱) في ز،ح،ط،ونسخة على حاشية د: «والفتح والكسر» بدل: «وَفَتْحٌ اوْ كَسْرٌ». وهو موافق لشرح السيوطي (ص٤٤٣)، وقال ابن هشام - عنها - في حاشية د: «وهي أحسنُ». والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٤١٢)، والمرادي (١/ ٦٧١)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٦٨٢)، وابن عقيل (٣/ ٢٧٥)، والشاطبي (٥/ ٣٣٩)، والمكودي (٢/ ٦٠٦)، والأزهري (ص٤٤٣).

### أَسْمَاءٌ لَازَمَتِ النِّدَاءَ

٥٩٥ \_ وَ ﴿ فُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُحَصُّ إِلَّا لَنَّدَا

«لُـؤْمَانُ (٢)، نَـوْمَانُ» كَـذَا، وَٱطَّـرَدَا (٣)

٥٩٦ \_ فِي سَبِّ الْأَنْثَى (٤) وَزْنُ (٥) «يَا خَبَاثِ!»

وَالْأَمْ رُهَ كَذَا مِنَ الشُّكَ الْثِيرَ الشُّكَ الْثِيرِ (أَهُ عَلَى الشُّكَ الْثِيرِ (٢) مع وَشَاعَ فِي سَبِّ النَّذُكُ ورِ (أَهُ عَلَى)

وَلَا تَقِس، وَجُرَّ فِي الشِّعْرِ "فُلُ»



<sup>(</sup>۱) «فُلُ»: كنايةٌ عن نكرةٍ، فإذا قلتَ: يا فُلُ، فكأنَّك قلت: يا رجلُ، فهو بمعنى: فُلان. المحكم (٣٦٦/١٠)، وشرح التَّسهيل للنَّاظم (٣/ ٤١٩)، وشرح المكودي (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) في ب: «لُومان» بفتح اللام، وهو وهم. قال ابن جابر الهواري عَلَنْهُ (١٣٧/أ): «(لُؤْمان): بضمِّ اللام، وهمزةٍ بعدها ساكنةٍ؛ وهو: الكثيرُ اللُّؤْم».

<sup>(</sup>٣) في هـ،س: «واطُّرِدا» بضم الطاء وكسر الراء، والمثبت من أ،ب،د،و،ز،ط،ي،ن. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣٤٥): «(اطَّرَدَا): فعلٌ ماضٍ... (وَزْنُ): فاعلُ (اطَّرَدَا)».

<sup>(</sup>٤) في ب، ه: «الأنثى» بالقطع، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٥) في نسخة على حاشية د: «نحوُ». والمثبت موافق لما في شرح ابن الناظم (ص٢١٦)، والمرادي (١/ ٢٧٩)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٨٥)، وابن عقيل (٣/ ٢٧٧)، والشاطبي (٥/ ٣٤٥)، والمكودي (٢/ ٢٠٩)، والمقري (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام كَنَّهُ في الحاشية الأخرى (٢/ ١١٦٥): «كان الأجودُ: ..... وَذَا وَالْامْسرَ قِـسْ مِسنَ الشُّكِرِي».

### الاستغاثة

٥٩٨ \_ إِذَا ٱسْتُغِيثَ ٱسْمُ (١) مُنَاديً (٢) خُفِضًا

بِاللَّامِ مَفْتُوحاً كَ "يَا لَلْمُ رْتَضَى!"

٩٩٥ \_ وَٱفْتَحْ (٣) مَعَ الْمَعْطُ وفِ إِنْ كَرَّرْتَ «يَا»

وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكَسْرِ ٱلْتِيَا(٤) ١٠٠ \_ وَلَامُ مَا ٱسْتُغِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ

وَمِثْلُهُ ٱسْمٌ ذُو تَعَجُّبِ أُلِفْ



<sup>(</sup>۱) في ز،ك،ل،س: «اسمُ» بضمة واحدة، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،م،ن. قال الأزهري كلله (ص٣٤٦): «(مناديً): نعتٌ لـ(اسْم)»، وهو يقتضي أن تكون كلمة (اسمٌ) منوَّنة.

وفي شرح ابن جابر الهواري (١٣٧/ب): «استَغَثْتَ اسمَ»، وقال: «(اسمَ): منصوبٌ ــ(استَغَثَتَ)».

<sup>(</sup>۲) في ز: «منادَى» بفتحة واحدة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

 <sup>(</sup>٣) في ل: «فافتح» بالفاء.
 والمثبت موافق لشرح المرادي (٨/٢)، والبرهان ابن القيم (١/٩٨٢)، والشاطبي
 (٨/١٣)، والمكودي (١/٣١٣)، والأشموني (٣/٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) في ح: «اثبتا» بدل: «ائتياً». قال ابن الناظم كَلَهُ (ص١٨٨): «أي: جيء بكسرِ اللَّام فيما ليس مستغاثاً ولا معطوفاً مكرَّراً معه (يًا)، وهو المعطوفُ بدون (يًا)، والمستغاثُ مِن أجله».

## النُّدْبَةُ (١)

٦٠١ مَا لِلْمُنَادَى ٱجْعَلْ لِمَنْدُوبٍ، وَمَا نُحِمَلُ لِمَنْدُوبٍ، وَمَا أَبْهِمَا نُحِمَلُ لِمَنْ حَلَلُ لِمَا أُبْهِمَا نُحَمِّرُ لَمْ يُنْدَبُ الْمَوْصُولُ بِالَّذِي ٱشْتَهَرْ
 ٢٠٢ ويُنْدَبُ الْمَوْصُولُ بِالَّذِي ٱشْتَهَرْ
 ٢٠٢ وَيُنْدَبُ الْمَوْمُ وَصُولُ بِالَّذِي ٱشْتَهَرْ
 ٢٠٠ وَيُنْدَبُ الْمَوْمُ وَصُولُ بِالَّذِي ٱشْتَهَرْ
 ٢٠٠ وَيُنْدَبُ الْمَوْمُ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ

(١) «النُّدْبَةُ» سقطت من ح.

(٢) في ع: «يندم» بالميم، وهو تصحيف، وفي ز: «تندب» بالتاء، ولم تنقط في ح. قال المكودي عَلَيْهُ (٢/٦١٦): «يعني: أنَّ كلَّ واحدٍ من النَّكرة والمبهم لا يجوزُ أن يُندَب».

(٣) في أ،و،ز،ط،ل: «كبئرِ» بالجرِّ، وفي ي،ك: بالنَّصب والجَرِّ، والمثبت من ب،ج،ه،ن،س،وحاشية ز.

قال المكودي كَنْهُ (٢/ ٦١٧): «(بِئْرَ): منصوبٌ على أنَّه مفعُولٌ مقدَّم بـ(حَفَرْ)»، وقال ابن حمدون كَنْهُ (٢/ ٨٢): «والصَّوابُ: أنَّ الكافَ جارَّةٌ لقولٍ مقدَّر خبر لمبتدأ محذوفٍ، و(بِئْرَ زَمْزَم): محكيٌّ بالقولِ المقدَّر».

(٤) في و،م،س: «زمزم» بالفتح، وفي ط،ك: بالفتح والجرِّ المنوَّن، وفي حاشية ز: «زمزماً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،ي،ن.

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٣٤٩): «(زَمْزَم): بالتنوين، مضافٌ إليهِ».

(٥) قال ابن جابر الهواري كَلَّهُ (١٣٨/أ): «ثمَّ مثَّل ذلك بقولِهم: (وا مَن حفَر بئر زمزماهْ)، فـ (مَنْ): اسمٌ موصولٌ، وصِلتُه: (حفرَ بئرَ زمزم)، وهي معلومةٌ؛ لأنَّ ذلك لا يُنسَب إلَّا لعبد المطَّلبِ، فكأنَّه في قوَّةِ: وَا عبدَ المطَّلباهُ! ولم يتَّسِع للمصنِّف المثالُ في النَّظم».

#### ٦٠٣ - وَمُنْتَهَى الْمَنْدُوبِ صِلْهُ بِالْأَلِفُ(١)

مَتْلُوُّهَا(٢) إِنْ كَانَ مِثْلَهَا(٣) حُـذِفْ

٦٠٤ \_ كَـذَاكَ تَـنْوِينُ الَّـذِي بِـهِ كَـمَـلْ

مِنْ صِلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (٤)، نِلْتَ الْأَمَلْ

٦٠٥ \_ وَالشَّكْلَ(٥) حَتْماً أَوْلِهِ مُجَانِسا

إِنْ يَكُنِ الْفَتْحُ بِوَهْمٍ (٦) لَابِسَا (٧)

(۱) في ن: «بألف» من غبر أل.

والمثبت موافق لما في شرح المرادي (٢/ ١٤)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٦٩٣)، وابن عقيل (٣/ ٢٨٣)، والشاطبي (٥/ ٣٨٩)، والمكودي (٢/ ٦١٧)، والمقرى (ص٤٧٣).

- (٢) في ك: «متلوَّها» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال المكودي كَلَيْهُ (٢/٨١٨): «(مَتْلُوُّهَا): مبتدأً».
  - (٣) في أ،م: «مثلُها» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن. قال الأزهري كِلَنُهُ (ص٣٤٩): «(مِثْلَهَا): خبرُ (كَانَ)».
- (٤) في ع: «وغيرها» بالواو.
   والمثبت موافق لما في شرح البرهان ابن القيم (٢/ ٦٩٣)، وابن عقيل (٣/ ٢٨٣)،
   والشاطبي (٥/ ٣٨٤)، والمكودي (٢/ ٦١٨)، والمقري (ص٤٧٣).
- (٥) في ب: «والشَّكلُ» بالرَّفع، وهو وهَم، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٩٣): «(وَالشَّكُلَ): بفتح الشِّين، مفعولٌ بفعلٍ محذوف، يُفسِّره: (أَوْلِهِ)؛ على أصحِّ الوَجهَيْنِ من بابِ الاِشتغالِ». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٦١٩).
  - (٦) في ي: «لوهم» باللام. قال الأزهري كَلْلهُ (ص٠٥٠): «والباءُ: للسَّببيَّة».
- (٧) قال ابن هشام كَنَّهُ في الحاشية الأخرى (١١٧٨/٢): «(لَابِس): اسمُ فاعل من: لَبَس الشيءَ بالشيءَ بالشيءِ؛ خَلَطَه». وانظر: تهذيب اللغة (٣٠٧/١٢)، وإكمال الإعلام للنَّاظم (٢/٥٥٨).

### ٦٠٦ \_ وَوَاقِهِاً زِدْ هَاءَ سَكْتٍ إِنْ تُرِدْ

وَإِنْ تَـشَـأْ فَـالْـمَـدَّ(۱) وَالْـهَـا لَا تَـزِدْ وَالْـهَا لَا تَـزِدْ عَـبْـدَا!» وَقَـائِـلُ(۲): «وَا(۳) عَـبْـدِيَـا(٤)! وَا عَـبْـدَا!»

مَنْ فِي النِّدَا الْيَا ذَا سُكُونٍ أَبْدَى



(۱) في ب، ه، ي، ل، ن: "فالمدُّ" بالرَّفع، قال المكودي كَلَفْ (۲/ ۲۲-۲۲): "أي: وإِن تشأ فالمدُّ كافٍ ولا تزدِ الهاء؛ هذا ما حمله عليهِ الشارحُ والمرادي... و(المَدُّ): مبتدأٌ، وخبره محذوف، تقديره: (كَافٍ)؛ على ما قَال الشارحانِ". انظر: شرح ابن الناظم (ص٢٢٢)، والمرادي (٢/ ١٦).

وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ج،د،و،ز،ك،م،س. قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٦٢٠- ٦٢١): «وعندِي: أَنَّ ضبط (المَدَّ) بالفتح: على أنَّه مفعولٌ، و(الهَاءَ): معطوفةٌ عليهِ؛ أَحْسَنُ... والتقديرُ: وإن تَشأُ فلا تزدِ المدَّ والهاءَ». وانظر: حاشية السجاعي (١/ ٢٢٠).

(۲) في ب: (وقائلاً).
 قال المكودى كَلَّهُ (٢/ ٢٢٢): ((وَقَائِلٌ): خبرٌ مقدَّم».

(٣) في ط،ن: «يا» بدل: «وَا».
 والمثبت موافق لما في شرح المرادي (٢/ ١٧)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٩٥)، وابن عقيل
 (٣/ ٢٨٦)، والشاطبي (٥/ ٤٠٣)، والمكودي (٢/ ٢٢١)، والمقري (ص٤٧٤).

(٤) في ب: «وا عبديا» بفتح الدَّال وكسرها، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الخضرى كَلَهُ (٢/٤٠٤): «(وَا عَبْدِيَا): بفتح الياءِ؛ لأجل ألفِ الندبةِ، و(عَبْدِ):

قَالَ الْحَضْرِي صَلَّقَهُ (٢/ ٢٠٤): «(وا عبدِيا): بفتح الياءِ؛ لا جل الفِ الندبهِ، و(عبدِ): منصوبٌ بفتحة مقدَّرةٍ على الدال لمناسبة الياءِ، والياءُ مبنيَّةٌ على سكونٍ مقدَّر لمناسبةِ الألفِ».

### التَّرْخِيمُ

٦٠٨ - "تَرْخِيماً": ٱحْدِفْ آخِرَ الْمُنَادَى

كَ «يَا سُعَا!» فِيمَنْ دَعَا «سُعَادًا»

٦٠٩ \_ وَجَوِّزَنْهُ مُطْلَقاً فِي كُلِّ مَا

أُنِّتَ بِالْهَا، وَالَّذِي قَدْ رُخِّمَا(۱) أُنِّتَ بِالْهَا، وَالَّذِي قَدْ رُخِّمَا(۱) مِن مَا مُن مُ بَعْدُ، وَٱحْظُلَا

تَـرْخِيمَ مَـا مِـنْ هَــذِهِ الْـهَـا قَـدْ خَـكَالاً الـرُّبَـاعِـيَّ فَـمَـا فَـوْقُ (٢)، الْـعَـلَـمْ

دُونَ إِضَافَةٍ، وَإِسْنَادٍ مُ تَمَّمُ (٣)

<sup>(</sup>١) هنا انتهى التَّلفيق في نسخة هـ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ط: «فوق» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،د،ه،و،ز،ي،ل،م،ن،س. قال الأزهري عَنَّهُ (ص٣٥٣): «(فَوْقُ): صلة (مَا)، وهو مبنيٌّ على الضمِّ؛ لقطعه عنِ الإضافة».

<sup>(</sup>٣) في نسخة على حاشية ب: «يُتَم». قال المكودي كَلَّهُ (٢/ ٦٢٧): «(مُتَمِّ): نعتُ لـ(إسْنَادٍ)، وهو اسمُ مفعولٍ من: (أَتمَمْت)».

٦١٢ \_ وَمَ عَ الْآخِ رِ ٱحْ ذِفِ الَّ ذِي تَ لَا

إِنْ زِيدَ لِيناً (١) سَاكِناً مُكَمِّلًا (٢)

٦١٣ \_ أَرْبَعَةً فَصَاعِداً، وَالْخُلْفُ فِي

وَاوٍ وَيَاءٍ بِهِ مَا فَتْحُ<sup>(۳)</sup> قُهِ مِي وَاوٍ وَيَاءٍ بِهِ مَا فَتْحُ<sup>(۳)</sup> قُهِ مِي ١١٤ \_ وَالْعَجُ زَ<sup>(٤)</sup> ٱحْدِفْ مِنْ مُركَّبِ، وَقَالٌ (٥)

تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ، وَذَا عَمْرُو(٦) نَقَلْ

(۱) في ل: «لينا» بفتح اللام وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن،س. قال المكناسي كَلَّهُ (٢/ ٢٣١): «ويجوز فتحُ لامِه مُخَفَّفاً من (لَيِّن)، وكسرُها؛ أي: ذَا لِينٍ»، وقال الشاطبي كَلَّهُ (٥/ ٤٢٩): «أي: حالة كونِ الزَّائد ذا لِينٍ»، وقال الرازي كَلَّهُ في مختار الصحاح (ص٢٨٨): «اللِّينُ: ضِدُّ الخُشُونة، وقد لانَ الشَّيُّء، يلينُ، لِيناً، وشيء ليَّنُ، و(لَيْنُ): مُخفَّفٌ منه». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٢٢٩)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٦٢).

- (٢) في ك: «مكملا» بفتح الميم وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س. قال المكودي كلله (٢/ ٦٢٨): «(مُكَمِّلاً): نعتُ بعدَ نعتٍ، و(أَرْبَعَةً): مفعولٌ لـ(مُكَمِّلاً)»، وقال المرهان ابن القيم كله (٢/ ٧٠٠): «يُحذَف بشرطين؛ أحدهما: أن يكون ساكناً، الثَّاني: أن يكون مُكَمِّلاً لأربعةِ أحرفٍ فصاعداً».
- (٣) في نسخة على حاشية ك: «شَكلٌ مَحَاسِنَ» بدل: «بِهِمَا فَتْحٌ»، وهو تصحيف؛ صوابه «شَكْلٌ مُجانِسٌ»، ووضعه هنا وَهَم، وإنَّما محلُّه في باب نوني التَّوكيد؛ حيث قال في بيت رقم (٦٤٢): «وفي واو ويا شَكْلٌ مُجانِسٌ قُفِي».
  - في ل: «العجزُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س.
     قال الأزهري كَلَّشُهُ (ص٣٥٤): «(العَجْزَ): مفعولٌ مُقَدَّم بـ(احْذِفْ)».
- (٥) في ن: «نَقَل» من غير نقط الحرف الأول، ولعله التبس على الناسخ فنقل آخر كلمة في الشطر الثاني إلى آخر كلمة في الشطر الأول، قال ابن عقيل كَنْ (٣/ ٢٩١): «وذَكر هنا أنه يُرخّم قليلاً».
- (٦) هو: أبو بِشر عَمرو بن عثمان بن قَنْبَر الفارِسي ثمَّ البصري، المعروف بسِيبويه، إمامُ النحو وحجَّة العربِ، صاحب: «الكتاب في النحو»، توفي بفارس سنة (١٨٠هـ)، وله ثلاث وثلاثون سنةً. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي الأندلسي (ص٦٦-٧٧)، وإنباه الرواة (٢/ ٣٥٦-٣٥٠)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٣٥١-٣٥٠).

#### ٥١٥ \_ وَإِنْ نَوِيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ (١) مَا حُذِف

فَالْبَاقِيَ ٱسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفْ ١١٦ - وَٱجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفاً (٢) كَمَا لَوْ كَانَ بِالْآخِر (٣) وَضْعاً (٤) تُمِّمَا

= قال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (١٤٠/أ): «وذلك أنَّ سيبويه نصَّ على منعِه في بابِ التَّرخيمِ، وقال ما يَدُلُّ على جوازِه في باب النَّسَب، ففُهم أنَّ ذلك في لغةٍ قليلةٍ». وانظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٢٦٩)، (٣/ ٣٧٧)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٥٨- ١٣٨٩)، وشرح المرادي (٢/ ٢٩١)، وابن عقيل (٣/ ٢٩١).

(۱) في م: «حذفِ» بكسرة واحدة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ك،ل. قال الحطاب (۵۳/أ)، والشربيني هي (۳/ ۱٤۸٥): «(حَذْفِ): بالتَّنوين».

(٢) في د،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،س،ع،ونسخة على حاشيتي ب،ج: «يُنوَ محذوفٌ»، وفي أ: «يُنوَ محذوفاً»، وفي أ: «يُنوَ محذوفاً»، وفي ج: «يكُ محذوف».

والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٣١)، والبرهان ابن القيم (٧٠٣/١)، وابن عقيل (٣/ ٢٩٢)، والشاطبي (٥/ ٤٤٤)، والمكودي (٢/ ٦٣١)، والسيوطي (ص٤٤٨). قال الأزهري عَنَّهُ (ص٤٥٨): «(مَحْذُوفاً): بالنَّصب، مفعولُ (تَنْوِ)، وفي بعض النَّسخ: بالرَّفع، و(يُنُو): بالبناء للمفعولِ»، وقال الصبان عَنَّهُ (٣/ ٢٦٨): «وفي نسخٍ: (إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفاً)؛ وهو أوفقُ بقوله قبلُ: (وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ مَا حُذِفْ».

(٣) في ن: «في الآخر». والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٣١)، وابن عقيل (٣/ ٢٩٢)، والشاطبي (٥/ ٤٤٤)، والمكودي (٢/ ٦٣١)، والأشموني (٣/ ٤٧٤).

- (٤) في ل: «وصفا». قال الشاطبي كَلَفْ (٥/٤٤٤): «وأمَّا إن رخَّمتَه على اللغةِ الأخرَى: فإنَّ ما بقي منَ الاسم يُعامل معاملةَ الاسم التامِّ وضعاً؛ الذي لم يُحذف مِنه شيءٌ».
  - (٥) في ي،ن: «تَمَّما» بفتح التاء والميم، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،س. قال الأزهري كله (ص٣٥٤): «(تُمِّمًا): بالبناءِ للمفعولِ».

٦١٧ - فَقُلْ عَلَى الْأَوَّلِ فِي «ثَمُودُ (١)»: «يَا ثَمُو!»، وَ«يَا ثَمِي!» عَلَى الثَّانِي بِيَا ثَمُو!»، وَ«يَا ثَمِي!» عَلَى الثَّانِي بِيَا ٢١٨ - وَٱلْتَوْمِ الْأَوَّلَ فِي كَدْ مُسْلِمَهُ»

وَجَوِّزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَ «مَسْلَمَهْ» وَجَوِّزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَ «مَسْلَمَهْ» 119 \_ وَلِاَّضْ طِرادٍ رَخَّ مُ وا دُونَ نِدا

مَا لِلنِّدَا يَصْلُحُ نَحْوُ(٢) «أَحْمَدَا»



<sup>(</sup>١) في ب: «ثمودُ» بالرَّفع.

<sup>(</sup>٢) في أ،ب،و،ك،س: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج،ه،ز،ي.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

#### الِاّخْتِصَاصُ

· ٢٢ \_ «الِآخْتِصَاصُ»: كَنِدَاءٍ دُونَ «يَا»

كَد ﴿ أَيُّهَا الْفَتَى! » بِإِثْرِ ﴿ ٱرْجُونِ عَا ﴾ كَد أَيُّهَا الْفَتَى! » بِإِثْرِ ﴿ ٱرْجُونِيَا » كَالْ وَ (٣) ﴿ أَلْ » وَقَدْ يُرَى (١) ذَا (٢) دُونَ ﴿ أَيٍّ » تِلْوَ (٣) ﴿ أَلْ »

كَمِثْل «نَحْنُ – الْعُرْبَ  $(\xi)$  – أَسْخَى مَنْ بَذَلْ»



<sup>(</sup>١) في د: «دون» بدل: «وَقَدْ يُرَى»، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>۲) في ج،ز،ح،ط،ونسخة على حاشية أ: «يجيءُ» بدل: «يُرَى ذَا». والمثبت موافق لما في شرح ابن الناظم (ص ٤٣٠)، والمرادي ((7/7))، والبرهان ابن القيم ((7/7))، وابن عقيل ((7/7))، والشاطبي ((7/7))، والمكودي ((7/70))، والمقري ((7/70))، والسيوطي ((7/70)).

 <sup>(</sup>٣) في أ، ط: «تلوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج،ه،و،ز،ي،ك،م،ن،س.
 قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٣٥٦): «(تِلْوَ): مفعولٌ ثانٍ لـ(يُرَى)».

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «(العُرْب، والعَرَب): لغتان، وهو صفةٌ؛ كما قالوا: الحُسْن والحَسَن، ودليلُ كونه صفةً قولُهم: بقوم عربٍ أجمعون، والأكثرُ مجيء اللَّغتان في الاسم كـ(البُخُل والبَخَل، والرُّشْد والرَّشَد، والثُّكُل والثَّكَل). من (الحُجَّة)». وانظر: الحجة للقراء السبعة للفارسي (٢/١٢٧).

#### التَّحْذِيرُ وَالْإِغْرَاءُ

۲۲۲ - «إِيَّاكُ وَالشَّرَا» وَنَحْوَهُ نَصَبْ
 مُحَاذِرْ (۱) بِمَا ٱسْتِ تَارُهُ وَجَبْ
 ۲۲۲ - وَدُونَ (۲) عَطْفٍ (۳) ذَا لِ «إِيَّا» ٱنْسُبْ، وَمَا

سِوَاهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا سِوَاهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا ٢٢٤ \_ إِلَّا مَعَ الْعَطْفِ أَوِ التَّكُرَادِ (٤)

كَــ«النَّـنْخَمَ (٥) النَّـنْخَمَ يَا ذَا السَّارِي!» وَ«إِيَّاهُ» أَشَــنَّ وَشَــنَّ «إِيَّـاهُ» أَشَــنَّ

وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ ٱنْتَبَذْ

<sup>(</sup>۱) في ز،ع: «محذرا» بالنَّصب، قال ابن جابر الهواري كَلَهُ (۱٤١/أ): «(مُحَذَّراً): اسمُ مفعولٍ، وهو حالٌ مِن (إِيَّاكَ) في البيتِ».

والمثبت موافق لما قال المكودي (٢/ ٦٣٨): «(مُحَذِّرٌ): فاعلٌ بـ(نَصَبَ)»، ورجَّحهُ الأزهري (ص٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) في د: «إلا مع ١» بدل: «وَدُونَ»، وهو تصحيف سببه انتقال النَّظر للبيت الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) في ي: «عطفِ» بكسرة واحدة.

<sup>(</sup>٤) في ح: «والتَّكرار» بدل: «أَوِ التَّكْرَارِ»، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٥) في ز: «الضِّيغم» بكسر الضَّاد، والمُثبت من أ،ب،ه،و،ط،ي،ك،م. و«الضَّيْغَم»: الأسَدُ، وهو على وزْن (فَيْعَل)، من الضَّغْم، وهو: العَضُّ. انظر: المنتخب من كلام العرب (ص٤٠١)، وشمس العلوم للحميري (١/٤٨).

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٨٩

٦٢٦ - وَكَمُ حَذَّرٍ (١) بِلَا «إِيَّا (٢)» ٱجْعَلَا مُعْرىً بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلَا مُعْرىً بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلَا



<sup>(</sup>۱) في هـ،و،ن: «محذِّر» بكسر الذال، وفي ك: بفتح الذال وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ز،ط،ي،ل،س.

قال السيوطي (ص٤٥٢)، والحطاب (٥٣/ب) رحمهما الله: «(وَكَمُحَذَّرٍ): بفتح الذَّال».

<sup>(</sup>٢) في ك: «أيّاً» بفتح الهمزة، والتنوين.

## أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتِ

٦٢٧ \_ مَا نَابَ عَنْ فِعْلٍ كَـ «شَـتَّانَ (٢)، وَصَـهُ»

هُوَ: "أَسْمُ فِعْلٍ"، وَكَذَا (٣) "أُوَّه (٤)، وَمَه (٥)»

۱۲۸ \_ وَمَا بِمَعْنَى «ٱفْعَلْ» كَـ«آمِينَ» كَثُرْ

وَغَيْرُهُ (٦) كَ (وَيْ (٧) ، وَهَيْهَاتَ (٨)» نَزُرْ

٦٢٩ \_ وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ «عَلَيْكَا»

وَهَ كَ ذَا «دُونَاكَ، مَعْ إِلَيْ كَا»

(١) «وَالْأَصْوَاتِ» ليست في د، وفي ل: «من الأصوات».

(٢) في ل: «وشتان» بدل: «كَشَتَّانَ»، وهو تصحيف. قال ابن الناظم صَلَّة (ص٤٣٥): «أسماءُ الأفعال ألفاظٌ نابتْ عنِ الأفعال معنىً واستعمالاً، كـ(شتّان)؛ بمعنى: افترقَ».

(٣) في ح: «كذا» من غير واو، وبه ينكسر الوزن.

(٤) بمعنى: أتوجع. تهذيب اللغة (٦/ ٢٥٤)، والنهاية لابن الأثير (١/ ٨٢)، وشرح ابن الناظم (ع. ٤٣٥).

(٥) بمعنى: اكفُفْ. الزاهر لابن الأنباري (٢/ ٢٦٥)، والصحاح (٦/ ٢٢٥٠)، وشرح ابن الناظم (ص٥٣٥).

(٦) في د: «ونحوه».

(٧) في ج،د: «كوا».

قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «ويجوز: (كَوَيْ)، مثال: (وَا) قولُه:

..... وَا بِأَبِلِي أَنْتِ وَفُوكِ الأَشْنَبُ

ومثال الثاني: ﴿وَيَكَأَنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ﴾ الآيةَ »، وهما كلمتان للتعجُّبِ. انظر: جمهرة اللغة (١/١٧٢)، والصحاح (٦/ ٢٥٣٢)، وشرح ابن الناظم (ص٤٣٦).

(٨) بمعنى: بَعُد. العين (١/ ٦٤)، والمحكم (٣٤٢/٤)، وشرح ابن الناظم (ص٤٣٥).

أَلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٩١

٣٠ \_ كَــذَا (رُوَيْــدَ، بَــلْـهَ(١)) نَــاصِـبَـيْـنِ

وَيَعْمَ لَانِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْنِ

١٣١ \_ وَمَا لِمَا تَنُوبُ (٢) عَنْهُ مِنْ عَمَلْ

لَهَا، وَأَخِّرْ مَا لِذِي<sup>(٣)</sup> فِيهِ الْعَمَلْ 1٣٢ - وَٱحْكُمْ بِتَنْكِيرِ الَّذِي يُننَوَّنُ

مِنْهَا، وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ بَيِّنُ ١٣٣ - وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لَا يَعْقِلُ

مِنْ مُشْبِهِ (٤) ٱسْم الْفِعْلِ صَوْتاً يُجْعَلُ

(١) في ز: «بله» بضمِّ الهاء وفتحها.

قال الحطاب عَنْهُ (٥٣/ب): «(بَلْهَ): بالفتح أيضاً، بمعنى: دُعْ».

<sup>(</sup>٢) في أ، ل: "ينوب" بالياء، وفي ب، ز: بالياء والتاء. قال ابن الناظم ﷺ (ص٤٣٦): "يعني: أنَّ أسماء الأفعالِ تعمل عملَ الأفعالِ التي نابتْ عنها».

<sup>(</sup>٣) في شرح المرادي (٢/ ٥٤)، والمكودي (٦٤٦/٢): «الَّذِي» بدل: «لِذِي»؛ وكذا كانت فِي أ، ثم عُدِّلت للمثبتِ بقلم مغاير، وفي ط: كانت «لِذَا» ثم عُدِّلت للمثبتِ وبقلم مغاير كذلكَ، قال الشاطبي عَنْهُ (٥/ ٥١٤): «وفِي بعض النُّسخ: (وَأَخِّرُ مَا لِذَا فِيهِ العَمَل)؛ فالأوَّل - أي: (لِذِي) - إشارةٌ إلى الأسماء، والثاني - أي: (لِذَا) - إشارةٌ إلى الاسمِ». وانظر: إعراب الألفية (ص٣٦١)، وشرح الأشموني (٢/ ٤٩١)، وحاشية ابن حمدون (١٠٦/٢).

 <sup>(</sup>٤) في ع: «شبه» بدل: «مُشْبِهِ»، والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/٥٥)، والبرهان ابن القيم
 (٢/ ٧٢١)، وابن عقيل (٣/ ٣٠٦)، والشاطبي (٥١٨/٥)، والمكودي (٢/ ٦٤٨).

١٣٤ \_ كَـذَا الَّـذِي أَجْـدَى حِـكَـايَـةً (١) كَــ (قَـبْ (٢))

وَٱلْـزَمْ بِنَا النَّـوْعَيْنِ فَهُ وَ قَـدْ وَجَـبْ(٣)



<sup>(</sup>۱) أي: بمعنى أعطَى قصدَها وأفهمَها وأفادَها، وأصلُ ذلك من (الجدوى) وهي: العطيَّةُ. كتاب الأفعال لابن القطّاع الصقلي (١/١٨٧)، والنهاية لابن الأثير (١/٢٤٩)، وشرح المرادى (٢/٥٥)، والشاطبي (٥/٠٠).

<sup>(</sup>۲) هو: حكايةٌ وقع السيفِ. المحكم (٦/ ١٤٣)، وشرح البرهان ابن القيم (٢/ m YYY)، وتاج العروس (m 7/ 
m 8/ 
m 9).

<sup>(</sup>٣) في حاشية ب،ك: «بلغ».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٩٣

## نُونَا التَّوْكِيدِ

۱۳۵ - لِلْفِحْلِ تَوْكِيدٌ بِنُونَيْنِ هُمَا (۲) كَنُونَيْ (الْهُمَانَ ، وَاقْصِدَنْهُمَا (۲) كَنُونَيْ (الْهُمَانَ ، وَاقْصِدَنْهُمَا (۲) آتِيَا ذَا طَلَب، أَوْ شَرْطاً (۵) (الْمَانَ ) تَالِيَا ذَا طَلَب، أَوْ شَرْطاً (۵) (الْمَانَ ) تَالِيَا ذَا طَلَب، أَوْ شَرْطاً (۵) (الْمَانَ ) تَالِيَا الْمَانَ وَلَمْ ، وَلَمْ وَيَعْدَ (لَا) وَقَالَ بَعْدَ (مَا ، وَلَمْ ) وَبَعْدَ (لَا) وَقَالَ بَعْدَ (لَا ) وَقَالَ بَعْدَ (لَا مُوالِبِ الْجَوزَا وَقَالَ مُوالِبِ الْجَوزَا وَقَالَ مُوالِبِ الْمُورَا فَيْ وَبَعْدَ (لَا ) وَقَالَ مُوالِبِ الْمُورَا الْمُورَا فَيْ وَالْمُ وَالْمِ الْمُورَا الْمُ وَكَالِهِ الْمُورَا الْمُورِ الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورِ الْمُورِ الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورَا الْمُورِ الْمُورَا الْمُورَا الْمُورُ الْمُورَا الْمُورِ الْمُ

(١) في ز: «التَّأْكيد» بدل: «التَّوْكِيدِ».

(٢) من هنا يبدأ الخرم في ح، إلى نهاية بيت رقم: «٦٤٥».

(٣) في ب: «يؤكّدان» بالياء والتاء. قال المرادي كَنَّهُ (٢/٧٥): «نونا التَّوكيد يؤكّدان الأمرَ والمضارعَ؛ دونَ الماضِي».

(٤) في ط: «وأفعلَ» بدل: «وَيَفْعَلْ»، وفي ي: «تفعلْ». والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٤٣٩)، والمرادي (٢/٥٧)، وابن عقيل (٣٠٨/٣)، والشاطبي (٥/٥٣٠)، والمكودي (٢/ ٢٥٠).

(٥) في ل،س: «وشرطا» بدل: «أَوْ شَرْطاً». قال الأشموني كَلَّهُ (٣/٤٩٥): «وإنَّما يُؤكَّد بهما المضارعُ حالَ كونهِ: آتياً ذا طلبٍ، أو: آتياً شرطاً».

- (٦) في ز، ل، م، س: «إما» بقطع الهمزة، وبه ينكسر الوزن.
- (٧) في م: «مثبت». قال المكودي كلَّنْهُ (٢/ ٢٥٢): «(مُثْبَتاً): معطوفٌ على (شَرْطاً)».
- (A) في ب: «أمَّا» بفتح الهمزة وكسرها.
   قال الأزهري كَلْهُ (ص٣٦٤): «(إمَّا): بكسرِ الهمزة، وتشديدِ الميم».

٦٣٩ - وَٱشْكُلْهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنِ (١) بِمَا

جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكٍ قَدْ عُلِمَا

٠١٤٠ وَالْـمُ ضْمَرَ ٱحْدِفَنَّهُ إِلَّا الْأَلِفْ

وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِعْلِ أَلِفْ عَدْرَ الْيَا مِنْهُ - رَافِعاً غَيْرَ الْيَا

وَالْوَاوِ(٣) - يَاءً كَ (اٱسْعَيَنَّ (٤) سَعْيَا»

٦٤٢ ـ وَٱحْذِفْهُ مِنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ، وَفِي

وَاوٍ وَيَا(٥) شَكْلٌ مُحَانِسٌ (٦) قُفِي

(۱) في ج،ه،ز،ط،ي،ن: «لِين» بكسر اللام، وفي ك: بفتح اللام وكسرها، والمثبت من أ،ب،و،ل،م.

قال المكودي كَنْهُ (٢/ ٢٥٥): «ولا يصلحُ ضبطه بكسرِ اللام؛ لأنَّ (اللِّينَ): مصدرٌ، و(لَيْنٍ): صفةٌ، إلا أن يكونَ من بابِ النَّعت بالمصدرِ؛ فيصحُّ، وليس بقياسٍ». وانظر: شرح الشاطبي (٥/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) في س: «واجعله» بالواو.

<sup>(</sup>٣) في ل: «والواوَ» بالنَّصب.

قال الأزهري عَنَهُ (ص٣٦٥): «معطوفٌ على (اليَا)... والتَّقديرُ: وإن يكن ألفٌ في آخِرِ الفعل: فاجعل الألف مِن الفاعل ياءً؛ حال كون الفعل رافعاً غيرَ الياءِ والواوِ».

<sup>(</sup>٤) في ز: «كأَسْعَيْنَ»، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٥) في ي،م،س: «وياءٍ» بزيادة همزة، وبها ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٦) في ي: «شكلٌ مجانسٌ، شكلُ مجانسٍ» بالوَجهَيْن، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،س.

قال المكودي كَلَّهُ (١/ ٦٥٧): "(مُجَانِسٌ): في موضِع الصِّفة لـ(شَكْلٌ)".

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٩٥

٦٤٣ \_ نَحْوُ(١) «ٱخْشَيِنْ(٢) يَا هِنْدُ!» بِالْكَسْرِ، وَ«يَا

قَوْمِ ٱخْشَوُنْ! (٣)» وَٱضْمُمْ، وَقِسْ مُسَوِّياً ١٤٤ \_ وَلَمْ مُ مَ وَقِسْ مُسَوِّياً ١٤٤ \_ وَلَمْ تَعَفَّعُ خَفِيفَ خَفِيفَا

لَكِنْ شَدِيدَةً (٥)، وَكَسْرُهَا أُلِفْ

٦٤٥ ـ وَأَلِهُا زِدْ قَبْلَهَا مُؤكِّدًا

فِعْلاً إِلَى نُونِ الْإِنَاثِ أُسْنِدَا(٢)

٦٤٦ ـ وَٱحْدِفْ خَهِيهَ اللَّهِ السَّاكِنِ رَدِفْ

وَبَعْدَ غَيْرِ فَتْحَةٍ إِذَا تَقِفْ

(١) في ط،ك: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ب،ج،ه،ز،ي،ن.

<sup>(</sup>٢) في ج: «اخشَيَنْ» بفتح الياء، وفي ز: «اخشينَّ» بتشديد النُّون، وفي ل: «اخشَينَ» بفتح النون.

قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٣٦٦): «(اخْشَيِنْ): فعلُ أمرٍ مسنَدٌ إلى ياءِ المخاطَبةِ، مؤكَّدٌ بالنون الخفيفة».

<sup>(</sup>٣) في س: «اخشَوُنَّ» بفتح النون مشددة، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٤) في حاشية ط: «نسخة: خفيفةٌ» بخطِّ مُغايرٍ.

<sup>(</sup>٥) في ط: كانت «شديدةً» بالنَّصب ثمَّ عُدِّلت للرَّفع بخطِّ مُغايرٍ. قال الأزهري كَنَّ (ص٢٦٦): «(خَفِيفَةٌ): قالَ المكودي: فاعلٌ بـ(تَقَعْ)... و(شَدِيدَةٌ): معطوفٌ بـ(لَكِنْ) على (خَفِيفَةٌ) اهـ. ويوجدُ في بعضِ النسخ: (خَفِيفَةً) و(شَدِيدَةً): بالنصب؛ وهو حالٌ من فاعل (تَقَعْ)، العائدِ إلى نون التوكيدِ المعلومِ من السياقِ». وانظر: شرح المكودي (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) في د: «مسندا». قال الأزهري كَلَّلُهُ (ص٣٦٦): «(أُسْنِدَا): بالبناءِ للمفعولِ، نعتُ: (فِعْلاً)». وهنا انتهى الخرم في ح.

١٤٧ ـ وَٱرْدُدْ إِذَا حَـ ذَفْتَ هَـا فِـي الْـ وَقْـ فِ مَـا مِـنْ أَجْـلِـ هَـا فِـي الْـ وَصْـلِ كَـانَ عُـدِمَـا مِـنْ أَجْـلِـ هَـا فِـي الْـ وَصْـلِ كَـانَ عُـدِمَـا
 ١٤٨ ـ وَأَبْـدِلَـنْـ هَـا بَـعْـدَ فَـتْـحٍ أَلِـ فَـا وَقْـفاً كَـمَـا تَـقُـولُ فِـي «قِـفَـنْ (١٠)»: «قِـفَـا»



<sup>(</sup>١) في د،ز: «قفاً» بالنَّصب المنوَّن، وفي ع: «قف».

قال الشاطبي عَنْ (٥/٤٧٥): «أي كما تقول في (قِفَنْ) بالنون: (قِفاً) بالألف، وينبغي أن يُكتَب الأوَّلُ بالنُّونِ، والثَّاني بالألفِ، وإن كان القياس الكَتْبُ بالألف في النُّون الخفيَّةِ مطلقاً؛ اعتباراً بقصدِ النَّاظم مِن إظهارِ النُّونِ التي تُبدَل، فهو لم يقصدْ فيها إلَّا كونها نوناً تتبيَّن أوَّلاً، ثم يُحكم عليها بالإبدالِ».

ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٢٩٧

### مَا لَا يَنْصَرفُ

189 - «الصَّرْفُ»: تَنْوِينٌ أَتَى مُ بَيِّنَا مَعْنَى بِهِ يَكُونُ الْإَسْمُ أَمْكَنَا مَعْنَى بِهِ يَكُونُ الْإَسْمُ أَمْكَنَا مَعْنَى بِهِ يَكُونُ الْإَسْمُ أَمْكَنَا مَصْرُفَ اللَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ مَا وَقَعْ وَوَزُنُ «أَفْ عَلَا» مَمْنُوعَ (١) تَأْنِيثٍ بِتَا (٢) كَ «أَشْهَلَا» مَمْنُوعَ (١) تَأْنِيثٍ بِتَا (٢) كَ «أَشْهَلَا» مَمْنُوعَ (١) تَأْنِيثٍ بِتَا (٢) كَ «أَشْهَلَا» كَ «أَشْهَلَا» كَ «أَشْهَلَا» كَ «أَشْهَلَا» كَ وَالْمُ مِنْ فَيَادُهُ وَصِعْ فَيْدُهُ وَعَارِضَ الْإِسْمِ يَنَا عَالِمَ وَصَعْ فَيْدِهُ وُضِعْ عَلَى الْأَصْلِ وَصْفَا : ٱنْصِرَافُهُ مُنِعْ فِي الْأَصْلِ وَصْفَا : ٱنْصِرَافُهُ مُنِعْ فَيْ الْأَصْلِ وَصْفَا : ٱنْصِرَافُهُ مُنِعْ فِي الْأَصْلِ وَصْفَا : ٱنْصِرَافُهُ مُنِعْ فَيْعُ

<sup>(</sup>۱) في ل، ن: «ممنوعُ» بالرَّفع، وفي أ: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، م، س.

قال المكودي كلله (٢/ ٦٦٥): ((مَمْنُوعَ): حالٌ من (أَفْعَل)».

<sup>(</sup>٢) في م: «بتاً» بالتنوين. قال ابن جابر الهواري كَلْشُ (١٤٦/أ): «وقَصر التَّاء ضرُورة».

٥٥٥ \_ وَ«أَجْ لَلُ (١) ، وَأَخْ يَ لِ (٢) ، وَأَفْ عَ ي

مَصْرُوفَةٌ، وَقَدْ يُنَدُّنُ الْمَنْعَا

١٥٦ \_ وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعْ وَصْفٍ مُعْتَبَرْ

فِي لَفْظِ<sup>(٤)</sup> «مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَأُخَرْ» وَأُخَرْ» وَوُزْنُ «مَثْنَى، وَثُلَاثَ» وَأُخَرْ»

مِنْ وَاحِدٍ لِأَرْبَعٍ فَلْيُعْلَمَا مِنْ وَاحِدٍ لِأَرْبَعٍ فَلْيُعْلَمَا مِنْ وَاحِدٍ لِأَرْبَعٍ فَلْيُعْلَمَا مِنْ وَاحْدَ مُعْمِ (٦) مُشْبِهٍ «مَفَاعِلَا أَوِ الْمَفَاعِيلَ» بِمَنْع كَافِلَا أَوِ الْمَفَاعِيلَ» بِمَنْع كَافِلَا

<sup>(</sup>۱) هو: الصَّقر. تهذيب اللُّغة (۲۰/۳٤۳)، والصحاح (۱۲۰۳/۶)، وشرح الشاطبي (٥/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) هو: طائرٌ أخضر على جناحِه لمعةٌ تخالِفُ لونه، ويقال: هو الشَّقْرَاق. المحكم (٥/ ٢٦٠)، وشرح الشاطبي (٥/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) في لَ،ن: «يَنلُن» بفتح الياء، قال الأزهري كَنَّلُهُ (ص٧٠): «فعلٌ مضارعٌ، والنون المُتَّصلة بهِ: فاعلُه»، وفي س: «تَنلن» بتاء مفتوحة.

والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م. قال الحطاب كَيْشُ (٥٥/أ): «بالبناءِ للمفعولِ».

<sup>(</sup>٤) في د: «نحو» بدل: «لَفْظِ»، والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٨١)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٧٤١)، وابن عقيل (٣/ ٣٢٥)، والمكودي (٢/ ٦٦٧)، والسيوطي (ص٤٦٥)، والمكناسي (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٤٦/ب): «فالضَّميرُ في قولِه: (كَهُمَا) راجع إلى (مَثْنَى وَثُلاثَ)، يريدُ أنَّ وزنَ المعدولِ في العددِ مِن واحدٍ لأربع يجيءُ كوزنِ: (مَثْنى، وثُلاثَ)، وفي هذا اللَّفظِ ما ترى مِن التكلُّف في المعنى؛ فإنَّه يقتضي تشبيهَ الشَّيءِ بنفسِه، ومِن إدخالِ كافِ التَّشبيه على الضَّميرِ؛ مع أنَّه ليس بضميرِ الجرِّ؛ إذْ لو كان ضميرَ جرِّ لكان له في الضَّرورةِ مخلصٌ».

 <sup>(</sup>٦) في ن: «بجمع» بالباء.
 والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٨٥)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٧٤٤)، وابن عقيل
 (٣/ ٣٢٦)، والشاطبي (٥/ ٧٠٧)، والمكودي (٢/ ٦٦٨).

أَغْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٢٩٩

709 ـ وَذَا ٱعْتِلَالٍ مِنْهُ - كَـ ((الْجَوَارِي (۱)) - رَفْعاً وَجَرِاً (۲): أَجْرِهِ كَـ (سَارِي) رَفْعاً وَجَراً (۲): أَجْرِهِ كَـ (سَارِي) بِهَ ذَا الْجَهْ عِ شَرَاوِيلَ بِهَ ذَا الْجَهْ عِ شَبَهُ ٱقْتَضَى عُمُ ومَ الْمَنْعِ شَبَهُ ٱقْتَضَى عُمُ ومَ الْمَنْعِ مَا لَحِقْ ٢٦١ ـ وَإِنْ بِـهِ سُمِّي أَوْ بِـمَا لَحِقْ بِـهِ اللهُ يُحِقُ بِـهِ فَالِأَنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقُ بِـهِ فَالْإَنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقُ بِهِ وَالْعَلَمَ ٱمْنَعُ صَرْفَهُ مُركَّ بَا

٦٦٣ \_ كَــذَاكَ حَـاوِي زَائِـدَيْ «فَـعْلَلانَـا»

كَ\_«غَطَفَانَ<sup>(٤)</sup>»، وَكَ\_«أَصْبَهَانَا<sup>(٥)</sup>»

تَـرْكِـيبَ مَـزْج نَـحْـوُ<sup>(٣)</sup>: «مَـعْـدِيكَـرِبَـا»

<sup>(</sup>١) في ب: «كالجواري» بفتح الجيم وكسرها، والكسر وهَم.

 <sup>(</sup>۲) في ح: «وجرّه»، وبه ينكسر الوزن.
 قال الشاطبي كلَشُ (٥/ ٦١٢): «(رَفْعاً وَجَرّاً): مصدرانِ في موضع حالِ»، وقال الأزهري كلَشُ (ص٣٧١): «منصوبانِ على نزعِ الخافضِ».

<sup>(</sup>٣) في أ،ب،ه،و،ط،ي،ك،م: «نحو» بالنّصب، والمثبت من ز.

<sup>(</sup>٤) هو: اسم لأبي قبيلةٍ من قبائلِ العربِ، وهو: غطفانُ بن سعدِ بن قيسِ بن عيلانَ. شرح الشاطبي (٥/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٥) في أ،ب،ج،د،ي،ن: «كإصبهانا» بكسر الهمزة، قال الأزهري كَلَهُ في التَّصريح (٢/ ٣٣٠): «بكسرِ الهمزةِ، وفتحِ الموحَّدةِ»، وفي ز،ك،م: بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من و،ط.

قال الصبان عَنَهُ (٣/ ٣٦٩): «(وكأصبهانا): بفتح الهمزة، وكسرِها، وبفتح الباء الموحدة عند أهلِ المغرب، والفاء عند أهل المشرق؛ اسم مدينة بفارس»، وقال ياقوت الحموي عَنهُ في معجم البلدان (٢٠٦/١): «منهم مَن يفتحُ الهمزة، وهمُ الأكثرُ، وكَسَرَها آخَرون؛ منهم: السمعانيُّ، وأبو عبيدة البكريُّ الأندلسيُّ».

٦٦٤ \_ كَـذَا مُـؤَنَّتُ بِهَاءٍ مُطْلَقًا

وَشَرْطُ مَنْعِ الْعَارِ كَوْنُهُ ٱرْتَقَى (١) وَشَرْطُ مَنْعِ الْعَارِ كَوْنُهُ ٱرْتَقَى (١) ١٦٥ مَنْعِ الْعَارِ كَوْنُهُ ٱرْتَقَى (١) ١٦٥ مَنْعَ وَقَ الثَّلَاثِ، أَوْ كَرْجُورَ (٢)»، أَوْ «سَقَرْ»

أَوْ «زَيْدِ (۳)» ٱسْمَ ٱمْرَأَةٍ لَا ٱسْمَ ذَكَرْ السَّمَ ٱمْرَأَةٍ لَا ٱسْمَ ذَكَرْ السَّمَ الْمُرَاةِ وَالْمَ الْمُرَاةِ وَالْمَاءَ الْمُرَاةِ وَالْمَاءَ الْمُراتِي الْمُعَادِمِ تَلْذُكِيراً سَبَقْ

وَعُجْمَةً (٤) كَ (هِنْدَ (٥)»، وَالْمَنْعُ (٦) أَحَقُّ

(۱) في حاشية ب: «بلغ».

(۲) في ب: «كَجُوْر» بفتح الجيم، وفتح الرَّاء والجرِّ المنوَّن معاً. قال الأزهري كَلَهُ (ص٣٧٣): «(كَجُورَ): بضمِّ الجيم، معطوفٌ على موضِعِ (ارْتَقَى)». و«جُور»: اسمُ بلدِ يذكَّرُ ويؤنَّثُ. مختار الصحاح (ص٦٤)، وشرح ابن الناظم (ص٢٦٢)، وابن عقيل (٣/ ٣٣١).

(٣) في م: «زيداً» بالنَّصب المنوَّن. قال المكودي ﷺ (٢/ ٦٧٥): «مخفوضٌ بالعطفِ على: (كَجَوْرَ أَوْ سَقَرْ)».

(٤) في ب، و، ك، ل، م، س، وحاشيتي ه، ط: «أو عجمةً»، وفي ع: «أو عجمة» مهملة، وهو موافق لشرح الشاطبي (٥/ ٦٣٨)، والسيوطي (ص٤٦٨).

وفي أ، ط: «وعجمةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من ج،د،ز،ي،ن.

والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٩٥)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٧٥٠)، وابن عقيل (٣/ ٣٥١)، والمكودي (٦/ ٧٥٠)، والأزهري (ص٣٧٣)، والأشموني (٣/ ١٣٥).

قال المكودي كَلُّهُ (٢/ ٦٧٦): «(وَعُجْمَةً): معطوفٌ على (تَذْكِيراً)».

- (٥) في ب: «كهند» بفتح الدال، والجرِّ المنوَّن معاً، والوزن ينكسر بالجرِّ المنوَّن.
- (٦) في د: «الجمع» بدل: «الْمَنْعُ»، وهو تصحيف، وهي في الحاشية على الصواب؛ حيث قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشيتها: «(وَالمَنْعُ أَحَقُّ): لأنَّ فيه عملاً بمقتضى الموجِب دون اعتذارٍ، فأمًّا الصرف فيعتذر له بأن خفَّة اللفظ بقلَّة الحروف، وسكونِ الوسط؛ قاومت الثقلَ الناشئ عن أحدِ السبين فصارَ كأنَّه ذو سببٍ». وانظر: شرح المرادي (٢/ ٩٥). وفي ز: «المنع» من غير واو، وبه ينكسرُ الوزن.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ تُلْوِي اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِك

٦٦٧ - وَالْعَجَمِيُّ الْوَضْعِ وَالتَّعْرِيفِ (١) مَعْ

زَيْدٍ عَلَى الشَّلَاثِ: صَرْفُهُ ٱمْتَنَعْ

٦٦٨ \_ كَلْدَاكَ ذُو وَزْنِ يَلْخُصُّ الْفِعْلَا

أَوْ غَالِبٍ (٢) كَ (أَحْمَدٍ، وَيَعْلَى)

٦٦٩ \_ وَمَا يَصِيرُ عَلَماً مِنْ ذِي أَلِفْ

زِيدَتْ لِإِلْحَاقٍ (٣): فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ

٧٠٠ \_ وَالْعَلَمَ ٱمْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلًا

كَ ﴿ فُعَلِ ٤ ﴾ التَّوْكِيدِ (٥) ، أَوْ كَ ﴿ ثُعَلَا (٦) »

(۱) في هـ: «والتعريفُ» بالرَّفع، وفي ز،ط: بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ،ب،ج،و،ي،ك،م،ن.

قال المكودي كَلَنْهُ (٢/ ٦٧٧): «(والتَّعْريفِ): معطوفٌ على (الوَضْع)».

(٢) في ز،ع: «أو غالباً» بالنَّصب المنوَّن. قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٢٧٨): «مخفوضٌ بالعطف على محلِّ: (يَخُصُّ)، وهو من باب عطفِ الاسم على الفعلِ؛ لكونِ أحدهِمَا بمعنى الآخرِ، والتَّقدير: عَلَمٌ ذو وزن خاصِّ بالفعل، أو غالب، أو يخصُّ الفعل، أو يغلبُ».

(٣) قَالَ ابن حمدونً كَنْ (٢/ ١٣٦): «ويفهمُ من الناظمِ أنَّ ألف الإلحاقِ مع العلميَّةِ تمنعُ مطلقاً، مع أنَّها لا بُدَّ من تقييدِها بالمقصورةِ، وقد أخلَّ المصنَّفُ بألف التكثيرِ، كرقعة ي)».

ولذلك أصلحه ابن غازي المكناسي بما يحرز الأمرين؛ فقال (٢/ ٢٦٤):

«ومَا يصيرُ علماً مِن ذِي ألفْ مقصورةٍ لنحو إلحاقٍ عُرِف».

(٤) في أ،ط،ل: «كفعل) بفتح اللام، وفي ب: بسكون العين، وفتح اللام وكسرها، والمثبت من ج،ه،و،ز،ي،ك،م،ن.

قال الحطاب عَنْ (٥٥/ب): «(كَفُعَلِ): بضمّ الفاء، وفتحِ العينِ، وجرّ اللَّامِ، وإنَّما جُرَّ بالكسرَةِ؛ لأنَّه مضافٌ إلى: (التّوكيدِ)».

(٥) في أ: «التوكيدُ» بالرَّفع.

قال المكودي كَنْشُ (٢/ ١٨٠): «وجرّ (التَّوْكِيدِ) في قوله: (كفُّعَلِ التَّوكِيد)؛ لإضافتِه إليهِ».

(٦) قال ابن هشام كَنَّ في الحاشية الأخرى (٢/ ١٢٧٣): «الظاهرُ فسادُ التمثيل؛ لأنَّ (ثُعَل) =

7VI \_ وَالْعَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعَا «سَحَرْ»

إِذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْداً يُعْتَبَرْ علا \_ وَٱبْن عَلَى الْكَسْر «فَعَالِ» عَلَمَا

مُ وَنَظِيرُ ﴿ جُ شَمَا ) وَهُ وَ نَظِيرُ ﴿ جُ شَمَا (١) »

١٧٣ - عِنْدَ تَمِيم، وَأَصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا

مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَثَّرَا(٢)

٧٤ \_ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ (٣) مَنْقُوصاً فَفِي

إِعْرَابِهِ نَهْجَ «جَوَارٍ (٤)» يَـقْتَفِي

= اسم قبيلة، فيكون ك: مجوس، وثمود». وانظر: الصحاح (١٦٤٦/٤)، وشرح الشاطبي (٥/ ١٥٩-١٦٤).

قال الشاطبي كَنْهُ (٥/ ٦٨٧): «النَّهْج: الطريقُ الواضح، وكذلك المَنهج والمِنهاج، وقفوت أثره قَفْواً وقُفُواً، واقْتَفَيته، وتَقَفَيته: إذا اتَّبعته، أي: تتبعُ في إعرابه طريقَ (جَوَارٍ) المتقدِّم».

<sup>(</sup>۱) هو: اسمُ رجلٍ؛ معدولٌ به عن: جاشِم؛ بمعنى: العَظيمِ. الصحاح (١٨٨٨)، وشرح ابن جابر الهواري (١٤٩٩)، وحاشية الصبان (٣١٤).

<sup>(</sup>٢) في ن: «أُثِّرا» بضم الهمزة وكسر الثاء مشددة، والمثبت من أ،ب،ج،ه، و،ز،ط،ي،ك،ل،م.

قال المرادي عَلَيْهُ (٢/ ١١٠): «يعني: أنَّ ما أثَّرَ فيه التَّعريفُ: إذا نُكِّرَ صُرِفَ؛ لذهابِ جزءِ العلَّة».

<sup>(</sup>٣) «مِنْهُ» سقطت من ل، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٤) في ل،م،ن،ع: «جواز» بالزاي المعجمة. قال الشاط عملية (٥/ ٢٥٧): «المَّادِّ مِنْ المَّادِّ مِنْ المَّادِّ مِنْ المَّادِّ مِنْ المَّادِّ مِنْ المَّادِ

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

# ٧٥ - وَلِأُضْ طِرَارٍ أَوْ تَنَاسُبٍ (١) صُرِفْ دُو الْمَنْع، وَالْمَصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصَرِفْ (٢)



<sup>(</sup>۱) في د،ه،و،ح،ل،ن،س،ع: «وتناسب» بدل: «أَوْ تَنَاسُبٍ»، وهو موافق لشرح الكافية الشافة (٣/٨٠٨).

والمثبت موافق لشرح المرادي (117/1)، وابن عقيل (1707/1)، والشاطبي (100/1)، والمثبت موافق لشرح (100/1)، والأزهري (100/1)، والمسيوطي (100/1)، والأشموني (100/1).

<sup>(</sup>٢) في حاشية ب،ك: «بلغ».

# إِعْرَابُ الْفِعْلِ (١)

۱۷۱ - اُرْفَعِ مُ ضَارِعاً إِذَا يُ جَرَّدُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمِ (۲) كَـ«تَسْعَدُ (۳)» ۱۷۷ - وَبِهِ النِهِ انْصِبْهُ، وَ«كَيْ»، كَـذَا (٤) بِهِ اَنْ» الا بَعْدَ عِلْم، وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ ۱۷۸ - فَانْصِبْ بِهَا، وَالرَّفْعَ صَحِّحْ، وَأَعْتَقِدُ تَحْفِيفَهَا (٥) مِنْ «أَنَّ» فَهُ وَ (٢) مُطَّردُ

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

(۲) د، ه، و، ز، ك، م: «جازم وناصب» بتقديم وتأخير، وهو موافق لشرح الشاطبي (1/7). والمثبت موافق لشرح المرادي (1/7/7)، والبرهان ابن القيم (1/77)، وابن عقيل (1/77)، والسيوطي (1/77)، والمكودي (1/77).

(٣) في ج،ز،ي: «كتُسعد» بضم التاء، وفي ب،ع: «كيُسعد» بياء مضمومة، ولم تنقط في ح، والمثبت من أ،د،ه،ط،ك،ل،م،ن،س،ونسخة على حاشية ب.

قال الخضري كَانَهُ (٢/ ٢٢٧): "إمَّا بفتح التاءِ والعينِ: مضارع (سعَد، يسعَد)؛ بالفتح فيهما، أي: أعانَهُ، أو: مضارع (سعِد)؛ بالكسر اللازم، من: السَّعد، وهو: اليُمن ضدُّ الشقاء، وإمَّا بضمِّ التاءِ مع فتحِ العينِ: مضارعٌ مجهولٌ من الأوَّل، أو: من (أَسعَد) المتعدِّي بالهمز؛ بمعناه، أو: مع كسرِها مبنيًا للفاعل، من (أَسعَد)»، وقال المكودي كَانَهُ المتعدِّي بالهمز؛ بمعناه، أو: بضمِّ الياءِ؛ مبنيًا للمفعُول مِن: (أَسْعَدَ، يُسْعِدُ)، وبفتحِها: مبنيًا للفاعل مِن: (أَسْعَدَ، يُسْعِدُ)، وبفتحِها: مبنيًا للفاعل مِن: (سَعِدَ، يَسْعَدُ)». وانظر: إعراب الألفية (ص٧٧٧).

(٤) في ب: «إذا»، ولا وجه لها.

(٥) في ه، و، ز، ك، ل، س، ع، ونسخة على حاشية ج: "تخفيف أن"، وهو موافق لشرح البرهان ابن القيم (٢/ ٣٦٣)، وفي ح: "تخفيفه". والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ١٢٢)، وابن عقيل (٣/٤)، والشاطبي (٦/٤)، والمكودي (٢/ ٦٨٨)، والسيوطي (ص ٤٧٦).

(٦) في ج، د، م، ن، ع: «وهو» بالواو.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٦٧٩ \_ وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ «أَنْ» حَمْلاً عَلَى

«مَا» - أُخْتِهَا - حَيْثُ ٱسْتَحَقَّتْ عَمَلَا مَا» - أُخْتِهَا - حَيْثُ ٱسْتَحَقَّتْ عَمَلَا ٦٨٠ ـ وَنَصَبُوا بِ ﴿إِذَنِ (١)» الْـمُـسْتَـقْبَلَا

إِنْ صُدِّرَتْ، وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلًا

١٨١ - أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ، وَٱنْصِبْ وَٱرْفَعَا

إِذَا «إِذَنْ (٢)» مِنْ بَعْدِ (٣) عَطْفٍ وَقَعَا إِذَا «إِذَنْ (٢)» مِنْ بَعْدِ (٣) عَطْفٍ وَقَعَا كِلَا مِ جَوَرُ ٱلْتُ تُومْ (٤) «لَا» وَلَامِ جَورً ٱلْتُ زِمْ

إِظْهَارُ (٥) «أَنْ » نَاصِبَةً، وَإِنْ عُدِمْ

<sup>=</sup> والمثبت موافق لما في شرح المرادي (7/71)، والبرهان ابن القيم (7/71)، وابن عقيل (7/8)، والشاطبي (7/8)، والمكودي (7/8)، والمكودي (7/8)، والمكودي (7/8)،

<sup>(</sup>١) في ز: «إذاً» بدل: «إِذَنِ».

<sup>(</sup>٢) في ز،ونسخة على حاشية ب: «إذا» بدل: «إذَنْ».

<sup>(</sup>٣) في س: «بعد» بفتح الدال، ولا وجه له.

<sup>(</sup>٤) في ح: «وبعد» بدل: «وَبَيْنَ». قال ابن جابر الهواري كَلْهُ (١٥١/ب): «نبّه في هذين البيتَينِ على أنَّ (أَنْ) النَّاصبةَ للفعلِ إذا وقعتْ بين لام الجرِّ و(لَا): وجبَ إظهارُها».

<sup>(</sup>٥) في هـ،ك،ن: «التَزم إظهارَ» بفتح التاء والنَّصب، وفي س: بفتح التاء وضمها، والرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ل،م،ع.

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٣٧٩): «(الْتُزِمْ): فعلٌ ماض مبنيٌّ للمفعُول، و(إِظْهَارُ): نائبُ الفاعلِ بـ(التُزِمْ)، ويجوزُ ضبطُ (التَزِمْ): بفتح التَّاء؛ على أن يكون أمراً للمخاطَبِ، و(إظْهَارَ): مفعولُه».

١٨٣ - «لَا» فَه أَنَ (١)» ٱعْمِلْ مُظْهِراً أَوْ مُضْمِراً (٢)

وَبَعْدَ نَفْيِ «كَانَ» حَتْماً أُضْمِرَا (٣) وَبَعْدَ نَفْيِ «كَانَ» حَتْماً أُضْمِرَا (٣) ١٨٤ \_ كَذَاكَ بَعْدَ «أُوْ» إِذَا يَصْلُحُ (٤) فِي

مَوْضِعِهَا «حَتَّى، أُوِ ٱلَّا»: «أَنْ» خَفِي (٥)

(۱) في ب،و،ك،م: «فأنِ» بكسر النون، والمثبت من أ،ج،د،ه،ز،ط،ي،ن. قال الأزهري كَلَتُهُ (ص٣٧٩): «(فَأَنَ): بفتحِ الهمزةِ والنونِ؛ مفعولٌ مقدَّم بـ(اعْمِلْ)».

(Y) في د: «مضورا أو مظهرا» بتقديم وتأخير، وكسر الميم والهاء، وفي س: «مضمرا أو مظهرا» بتقديم وتأخير، والإهمال، وفي ه،و،ك: «مضمَرا أو مظهَرا» بتقديم وتأخير، وفتح الميم والهاء، وفي ب،ن: «مظهَرا أو مضمَرا» بفتح الهاء والميم، قال محمد محيي الدّين عَنَّ (2/٧): «(مُظْهَراً): بزنة اسم المفعولِ؛ حالٌ من: (أَن) الواقعةِ مفعولاً، (أَوْ مُضْمَرَا): معطوفٌ على قوله: (مُظْهَراً)»، وفي ح،ونسخة على حاشية أ: «ظاهرا» بدل: «مظهرا»، والمثبت من أ،ج،ز،ط،م.

قال الأزهري كَنْهُ (ص٩٧٩): «بكسرِ الميمِ والهاءِ: حالانِ من الضمير المُستتِر في (اعْمِلْ)، وبفتجِهما: حالان مِن: (أَن)»، وقال ابن جابر الهواري كَنْهُ (١٥١/ب): «(مُظْهِراً)، و(مُضْمِراً): اسمَا فاعل، حالانِ مِن فاعل: (اعْمِلْ)».

(٣) في د: «أُظهرا» بدل: «أُضْمِرَا»، وهو تصحيف. قال ابن الناظم عَنَهُ (ص٤٧٨): «ويجبُ الإضمارُ مع الفعلِ إذا كانت اللامُ قبلَه زائدةً لتوكيد نفي: (كان)».

(٤) في س: «تصلح» بالتاء. قال المرادي كلله (١٣٣/١): «يعني: أنَّ (أَنْ) يجب إضمارُها بعد (أَوْ): إذا صَلح في موضعِها (حَتَّى)، أو: (إِلَّا)».

(٥) في حاشية ط: «بلغ (كذاك)».

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْن مَالِكِ

٥٨٠ \_ وَبَعْدَ «حَتَّى» هَكَذَا إِضْمَارُ «أَنْ»

حَتْمُ (۱) كَ (جُدْ حَتَّى تَسُرَ (۲) ذَا حَزَنْ » حَالاً ٱوْ مُ وَتِلْ وَتِلْ (۳) (۳) (۵ مُ وَتِلْ (۳) (۳) (۵ مَ وَتِلْ وَقَالاً (۳) (۳) (۵ مَ وَتِلْ وَقَالاً (۵ مُ وَتِلْ وَتَلْ وَتَلْ وَقَالاً (۵ مُ وَتِلْ وَقَالاً (۵ مُ وَتِلْ وَقَالْ وَقَالِ وَقَالِهُ وَقَالْهُ وَقَالِهُ وَقَالْهُ وَقَالِهُ وَقَالْهُ وَقَالِهُ وَالْعُلِمُ وَقَالِهُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلِقُ وَالْعُولُولُولُولُولُهُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلِقُ وَالْعُلِقُولُولُولُ

بِهِ ٱرْفَعَنَّ، وَٱنْصِبِ الْمُسْتَقْبَ لَا ١٨٧ - وَبَعْدَ فَا جَوَابِ<sup>(٤)</sup> نَفْيٍ أَوْ<sup>(٥)</sup> طَلَبْ

مَحْضَيْنِ: ﴿أَنْ ﴾ - وَسَتْرُهُ ۚ حَتْمُ (٧) - نَصَبْ (٨)

(١) في ك: «حتم» بالرَّفع والنَّصب المنوَّن. قال المكودي كَلِّلهُ (٢/ ٦٩٥): «(إضْمَارُ أَنْ): مبتدأٌ، و(حَتْمٌ): خبرهُ».

(٢) في ج: «تسر» بضم السين وكسرها، والمثبت من أ،ب،د،هُ،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال الأزهري ﷺ (ص٣٨٠): «(تَسُرَّ): بضمِّ السينِ المهملةِ؛ مضارعُ (سَرَّ) مِن: السُّرور، ضد الحزن».

(٣) في أ: «تلوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س.
 قال المكودى كَلَّهُ (٢/ ٦٩٥): «(وَتِلْوَ): مفعولٌ مُقَدَّم بـ(ارْفَعَنَّ)».

(٤) في س: «جواب» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،ن،ع. قال الأزهري كله (ص٣٨١): «(جَوَاب): مجرورٌ بإضافة (فَا) إليه».

(٥) في ج،و،ي: «او» بالوصل، ولا ينكسر الوزن بالقطع، وهو الأصل.

(٦) في ز،ي، ونسخة على حاشية أ: «وسترها». وهو موافق لشرح ابن الناظم (ص٤٨٢)، والمرادي (١٣٨/٢)، وابن عقيل (١١/٤)، والسيوطي (ص٤٧٧)، والأشموني (٣/ ٥٦٢). قال الخضري كلله (٢/ ٧٣٣): «وذكّر ضمير (أَنْ) الذي في (نَصَب)؛ لتأوُّلِه الحرف، وأنَّثه في (سَتْرهَا) لتأويلِها بالكلمةِ».

والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥١٧)، وشرح البرهان ابن القيم (٢/ ٧٧٨)، والشاطبي (٦/ ٤٦/١)، والمكودي (٦/ ٦٩٦).

(۷) في ز: «حتماً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال ابن جابر الهواري كَلَّلُهُ (۱۵۲/ب): «(وَسَتْرُهُ حَتْمٌ): جملةٌ مِن مبتدأ وخبرٍ».

(A) في ل: «وجب»، وكتب فوقها: «نصب: ظ»؛ لعله يقصد الظاهر.

W \_ وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ «مَعْ»

كَ ﴿ لَا تَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرَ (١) الْجَزَعْ »

٦٨٩ ـ وَبَعْدَ غَيْرِ النَّهْ في جَزْماً ٱعْتَمِدْ

إِنْ (٢) تَسْقُطِ (٣) الْفَا وَالْجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ

٦٩٠ \_ وَشَـرْطُ جَـزْمٍ بَـعْـدَ نَـهْـيٍ أَنْ تَـضَـعْ

«إِنْ» قَبْلُ «لَا» دُونَ تَخَالُفٍ يَـقَعْ (٤)

٦٩١ \_ وَالْأَمْسِرُ إِنْ كَانَ بِغَيْسِ «ٱفْعَلْ» فَكَلَا (٥)

تَنْصِبْ جَوَابَهُ، وَجَرْمَهُ ٱقْبَلَا

(۱) في نسخة على حواشي ج، ط، س: "وتُضْمِرَ". قال الأزهري كَنَهُ (ص٣٨١): "(وَتُظْهِرَ): مضارعُ (أَظْهَرَ)، وفي بعض النَّسَخ: (وَتُضْمِرَ) بالميم، والأوَّلُ أنسبُ". وانظر: حاشية الملوي (ص١٥١)، وابن حمدون (٢/١٥٣).

قال المكودي كَنْ (٢/ ٧٠٠): «(إِنْ تُسْقِطُ): شرطٌ محذوفُ الجوابِ، لدلالةِ ما تقدَّم عله».

<sup>(</sup>۲) في ز: «أن تسقط» بفتح الهمزة، ونصب الفعل، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

<sup>(</sup>٣) في ب: "تُسقِط» بضم التاء وكسر القاف، قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٧٠٠): "(وَالجَزَاءُ قَدْ قُصِدَ): جملةٌ في موضع الحالِ من فاعلِ: (تُسْقِط)»، وقال الأزهري كَنَّهُ (ص٣٨٢) تعليقاً على كلام المكودي: "وهذا بناءً على أنَّ (تُسْقِط): بضمِّ التَّاء، وكسرِ القاف، مسندٌ للمخاطَب، و(الفَاءُ): مفعولُه»، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

قال الأزهري كَلْلُهُ (ص٣٨٣): «في بعض النُّسخ : بضمّ القاف، وفتح التَّاء؛ فعلى هذا فاعل (تَسفُّط): (الفَّاءُ)».

<sup>(</sup>٤) في أ: «وقع» بالواو. والمثبت موافق لشرح المرادي ( $12\pi/1$ )، والبرهان ابن القيم ( $1/7\pi/1$ )، وابن عقيل (11/8)، والشاطبي (17/7)، والمكودي ( $1/7\pi/1$ )، والسيوطي ( $11/8\pi/1$ ).

<sup>(</sup>٥) في ل: «لا» من غير فاء، وبه ينكسر الوزن.

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ

٦٩٢ - وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْفَاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ

كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمَنِّي يَنْتَسِبْ(١)

٦٩٣ - وَإِنْ عَلَى ٱسْم خَالِصٍ فِعْلٌ (٢) عُطِفْ

تَنْصِبُهُ (٣) ﴿أَنْ (٤) ﴾ ثَابِتاً أَوْ مُنْحَذِفْ

٦٩٤ \_ وَشَــذَّ حَــذْفُ «أَنْ» وَنَــصْـبٌ فِــي سِــوَى

مَا مَرَّ، فَٱقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلُ رَوَى (٥)



(۱) في أ: «ينتصب» بالصاد، وهو تصحيف، وفي نسخة على حاشيتها بخطِّ مُغايرٍ «ينتسب». وهذا البيت مؤخَّر عن البيت الذي يليه في ه،و،ز،ك.

<sup>(</sup>۲) في د: «فعلا».

قال الشاطبي كَلَّهُ (٦/ ٩١): «(فِعْلٌ): مرفوعٌ بفعل مُضمرِ يفسِّره: (عُطِفْ)».

<sup>(</sup>٣) في ب، ه، ك، ل، س: «ينصبه» بالياء، وفي أ: بالتاء والياء، وفي د، و، م، ع: «نَصَبهُ». قال الأزهري عَنْهُ (ص٣٨٣): «وتقدير البيت: وإن عُطِفَ فعلٌ على اسمٍ خالصٍ من التَّقدير بالفعلِ: تَنصِبُه (أَنْ) حال كونِها ثابتةً أو منحذفةً».

<sup>(</sup>٤) في ل: «إن» بكسر الهمزة.

قال الأزهري كَنْشُه (ص٣٨٣): «(أَنْ): بفتح الهمزة، وسكونِ النُّون».

<sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط من د، ثم ألحق في الحاشية بخط متأخر.

## عَوَامِلُ الْجَزْمِ (١)

٦٩٥ \_ بِـــ «لَا» وَلَامٍ طَــالِــباً ضَـعُ جَــزْمَــا فِــي الْـفِـعُـل هَـكَـذَا(٢) بــ «لَـمُ، وَلَـمَّـا»

٦٩٦ \_ وَٱجْــزِمْ بِــــ«إِنْ، وَمَــنْ، وَمَــا، وَمَــهْــمَــا

أَيِّ "، مَ ـــــتَ ــــى، أَيَّـــانَ، أَيْـــنَ، إِذْمَـــا ۱۹۷ ـ وَحَــيْ شُــمَـا، أَنَّـــى»، وَحَــرْفُ «إِذْمَــا»

كَـــ«إِنْ»، وَبَـاقِــي الْأَدَوَاتِ أَسْــمَــا وَــي الْأَدَوَاتِ أَسْــمَــا مَــا وَعِمْـا مِــا وَعِمْـا مَــا وَعِمْـا وَقِمْـا وَعِمْـا وَعْمُـا وَعِمْـا وَعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـاعِمْـا

يَتْلُو الْجَزَاءُ(٥) وَجَوَاباً وُسِمَا

(۱) في ج: «جوازم الفعل».

<sup>(</sup>٢) في ح: «هكذا في الفعل» بتقديم وتأخير، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٣) في أ: «أيِّ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ط: بالجرِّ والرَّفع، والمشبت من ج،د،ه،و،ي،ك،ل،س.

قال الأزهري كَنْ (ص٣٨٦): «معطوفاتٌ على (إِنْ) بإسقاط العطف من بعضِها».

<sup>(</sup>٤) في س، ونسخة على حاشية ج: «شرطاً» بالنَّصب المنوَّن.

قال الخضري عَنْ (٢/٧٤٧): "وفي نسخ: (شُرْطاً) بالنَّصب، فهو مفعولٌ لـ(يَقْتَضِينَ) على أَنَّ جملتَه مستأَنفَةٌ، لا نعتٌ لـ(فِعُلَيْنِ): الذي هو مفعولُ (اجْزِمْ)»، وقال الشاطبي عَنْه (٢/٠٢١): "(شَرْطُ): هنا مبتدأٌ، و(قُدِّما): خبرُه»، وقال المكودي عَنْهُ (٢/٠٧١): "(وشرطٌ): خبرُ مبتدأ مضمرٍ، أي: أحدُهما شرط، أو: مبتدأ، والخبرُ محذوفٌ، أي: أيّ منهما شرطٌ». وانظر: إعراب الألفية (ص٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) في ل،م: «الجزاء» بالنَّصب، وفي هـ: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ك،س.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٦٩٩ \_ وَمَاضِيَيْ نِ أَوْ مُضَارِعَيْ نِ

تُلْفِيهِ مَا، أَوْمُتَخَالِفَيْنِ

٧٠٠ وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ

وَرَفْعُهُ بَعْدُ مُضَارِعٍ وَهَنْ

٧٠١ وَٱقْرُنْ (١) بِفَا حَتْماً جَوَاباً لَوْ (٢) جُعِلْ

شَرْطاً لِـ ﴿إِنْ ﴾ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

٧٠٢ \_ وَتَحْلُفُ الْفَاءَ «إِذَا» الْمُفَاجَاَّهْ

كَ ﴿ إِنْ تَجُدُ (٣) إِذَا (٤) لَنَا (٥) مُكَافَأُهُ

= قال ابن جابر الهواري كَلْهُ (١٥٤/ب): «(الجَزَاءُ): فاعلٌ بـ(يَتْلُو)، والتَّقديرُ: يتلوه الجزاءُ».

(۱) في ب، ل، ن، س: «واقرِن» بكسر الراء، وفي ج، ك: بضم الراء وكسرها، والمثبت من أ، د، ه، ط، ي، م.

قال الرازي كَنَّهُ في مختار الصحاح (ص٢٥٢): «قَرَن الشيءَ بالشيءِ: وصلَهُ به، وبابه: (ضرب، ونصر)»، وقال الأزهري كَنَّهُ (ص٣٨٧): «(وَاقْرُنْ): بضمِّ الرَّاء؛ فعلُ أمرٍ».

(۲) في د: «إن» بدل: «لَوْ».

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٤٩٦)، والمرادي (١٦٦/٢)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٦٦)، وابن عقيل (٤/ ٣٧)، والشاطبي (٦/ ١٣٨)، والمكودي (٢/ ٧١٣).

(٣) في ل: «تَجِد» بكسر الجيم.
 قال الأزهري كَلَهُ (ص٨٨٨): «(تجُد): بضمِّ الجيم؛ فعلُ شرطٍ»، وقال الفَيُّوميُّ كَلَهُ في المصباح المنير (١/١٨٣): «جادَ الرجلُ، يجودُ: من باب (قَالَ)».

(٤) في ب،ز،س: «إذاً» بالتنوين. قال الحطاب كلله (٥٦/ب): «(إذَا): آخرُه أَلْفٌ بلا تنوين؛ حرفُ مفاجأةٍ».

(٥) في ن: «لنا إذا» بتقديم وتأخير. والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ١٦٨)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٨٠٥)، وابن عقيل (٣٨/٤)، والشاطبي (٦/ ١٥٠)، والمكودي (٢/ ٤١٤).

٧٠٧ - وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِنْ يَـقْتَرِنْ
بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتَشْلِيتٍ (١) قَـمِنْ (٢)
بِالْفَا أَوِ الْوَاوِ بِتَشْلِيتٍ (١) قَـمِنْ (٢)
٧٠٤ - وَجَـزْمٌ آوْ نَـصْبُ لِفِعْلِ إِثْـرَ (٣) فَـا
أَوْ وَاوٍ آنْ بِالْجُمْلَتَيْنِ ٱكْتُنِ فَا

(۱) في ي: "بتثليث، فتثليث" بالوَجهَيْن، وفي نسخة على حاشية ج: "فتثليث" بالفاء. قال المكودي كَنْ (۲/۷۱۷): "(بِتَثْلِيثٍ): متعلِّقٌ بـ(قَمِن)... وجوابُ الشَّرط على هذا الوجه محذوفٌ؛ لدلالة ما تَقَدَّم عليه، والتَّقدير: الفعلُ قَمِنٌ بتثليثٍ إن يقترن بكذًا فهو قمِن، إلَّا أنَّ في هذا الوجه كون الشَّرطِ المحذوفِ جوابه مضارعاً وهو قليلٌ... وفي بعضِ النُّسخِ (فتَثلِيثُ): بالفاء، وهو مبتدأٌ، وسَوَّغَ الابتداءَ بالنَّكرةِ دخولُ فاءِ الجوابِ عليه، و(قَمِن): خبرُ (تَثْلِيث)».

(٢) في س: «قمن» بفتح القاف وكسرها. قال الأزهري كَلَهُ (ص٣٨٨): «(قَمِن): بفتحِ القاف، وكسر الميمِ؛ صفةٌ مشبَّهة، بمعنى: حقيقٌ».

(٣) في ج،و: "إثرِ" بالجرِّ، والمثبت من أ،ب،د،ه،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س.
 قال المكودي كَلَّهُ (٢/٨١٧): "(إثْرَ): ظرفٌ في مَوضع النَّعتِ لـ(فِعْل)".

(٤) في هـ،ز،ل،ن: «اكتَنَفا» بفتح التاء والنون، قال الشاطبي كَنَّهُ (٦/١٦١): «(اكْتَنَفَا): في كلامِه من قولِهم: اكتَنف القومُ، إذا اتخذوا كنيفاً لإبلِهم، والكنيفُ: حظيرةٌ من شجر تُجعل للإبلِ، أي إن اتخذ بالجملتين كنيفاً، ولا يكون من: اكتَنف القومُ زيداً، أي: أحاطوا به؛ لأنَّه أتى بالفعلِ مستنداً إلى ضميرِ الفعلِ، وليسَ هو المحيط بالجملتين، بل هُما المحيطانِ بهِ، فإنَّما يريدُ أنَّه اتخذ بهما كنيفاً، أي: ما يَجرِي مَجراه»، والمثبت من أ،ب،و،ط،ك،م،س.

قال الأزهري كَلَهُ (ص٣٨٩): «قال المكودي... (اكْتُنِفَا): فعلُ الشرطِ، مبنيٌّ للمفعولِ، والضَّميرُ المستترُ فيه عائدٌ على: (فعل)، فإنَّ الجملتينِ اكتنفتاه. اه، وظاهرُ كلامِ الشاطبي أنَّ (اكْتَنَفَا) مبنيٌّ للفاعل، والصَّوابُ الأوَّلُ». وانظر: شرح المكودي (٢١٨/١)، وقال ابن حمدون كلهُ (٢/ ١٦٩): «(اكْتُنِفَا): بالبناءِ للمفعولِ، فمعنى اكتُنف؛ أي: حُفِظ وصِين بالجملتينِ؛ الشرطِ والجوابِ، ولا يُحفظ بِهما إلَّا إن تقدَّمت إحداهُما وتأخَّرتِ الأُخرَى، هذَا أولَى الوجوهِ التي يُجاب بِها عن النَّاظم».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٧٠٥ ـ وَالشَّرْطُ يُغْنِي (١) عَنْ جَوَابٍ قَدْ (٢) عُلِمْ

وَالْعَكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنِ الْمَعْنَى فُهِمْ

٧٠٦ وَٱحْدِفْ لَدَى ٱجْتِمَاع شَرْطٍ وَقَسَمْ

جَوَابَ مَا أُخَّرْتَ فَهُ وَمُلْتَزَمْ

٧٠٧ - وَإِنْ تَــوَالَــيَــا وَقَــبُــلُ ذُو خَــبَــرْ

فَالشُّرْطَ رَجِّحْ (٣) مُطْلَقاً بِلَا حَلَدُوْ

٧٠٨ ـ وَرُبَّ مَا رُجِّ حَ بَعْ دَ قَ سَم

شُرْطُ بِلَا ذِي خَرِبَ مِ مُ قَدَّم (٤)



<sup>(</sup>۱) في د: «يَغْنَى» بفتح الياء والنون، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال السجاعي ﷺ (۱/۲۵۲): «(يُغْنِي): بضَمِّ اليَاءِ».

<sup>(</sup>۲) في و، ونسخة على حاشية ك: «إن» بدل: «قَدْ». والمثبت موافق لشرح المرادي (۲/ ۱۷۲)، والبرهان ابن القيم (۸۰۸/۲)، وابن عقيل (٤/ ٤١)، والشاطبي (٦/ ١٦٣)، والمكودي (٧١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في ع زيادة: «أبدا»، وبها ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٤) في حاشية أ: «بلغ».

#### فَصْلُ (١) لَوْ

٧٠٩ - «لَوْ»: حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيِّ، وَيَـقِـلُّ
إِيلَا وُهَا (٢) مُسْتَـقْبَلاً، لَكِـنْ قُـبِـلْ
إِيلَا وُهَا (٢) مُسْتَـقْبَلاً، لَكِـنْ قُـبِـلْ
إِيلَا فُحِيرَ (٢) فِي الْإِنْ حُتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَـ (إِنْ»
لَـكِـنَّ «لَـوْ»: «أَنَّ» بِـهَا قَـدْ تَـقْـتَـرِنْ (٤)

(۱) «فَصْلُ» ليست في ح، ل، م.

<sup>(</sup>۲) في ج، ط،ي: «إيلاؤه»، وهو موافق لشرح المرادي (۲/ ۱۸۱)، والمكودي ((7/7))، والمكناسي ((7/7)).

والمثبت موافق لشرح ابن عقيل (٤/ ٤٧)، والشاطبي (٦/ ١٨٠)، والسيوطي (ص٤٨١)، وهو الأقرب في المعنى؛ بدلالة الضَّمير في البيت الذي يليه في قوله: «وَهْيَ فِي الإِخْتِصَاصِ».

 <sup>(</sup>٣) في ط: «وهو»، وفي ل: «وهِي» بكسر الهاء.
 والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ١٨٢)، والبرهان ابن القيم (٨١٢/٢)، وابن عقيل
 (٤٩/٤)، والشاطبي (٦/ ١٨٢)، والمكودي (٢/ ٧٢٣)، والسيوطي (ص٤٨١).

<sup>(</sup>٤) في ب،ج: «تقترن» بالتاء والياء، ولم تنقط في ح. قال الأزهري ﷺ (ص٣٩١): «وتقديرُ البيتِ: و(لَوْ) كـ(إِنْ) الشَّرطيةِ في الاختصاصِ في الفعل؛ لكن (لَوْ): (أَنَّ) قد تَقترِن بِها».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٧١١ \_ وَإِنْ مُصَارِعٌ تَالَاهَا صُرِفَا<sup>(۱)</sup>

إِلَى الْمُضِيِّ نَحْوُ<sup>(۲)</sup> «لَوْ يَفِي كَفَى» (٣)



<sup>(</sup>۱) في ز،ي،ن: «صُرِّفا» بتشديد الراء، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ط،ك،ل،م،س. والمثبت بتخفيف الرَّاء أولى؛ لأنَّه من الصَّرْفِ بمعنى: (الرَّدّ)، وقد قال المكودي كَلَّهُ (٢/ ٧٢٤): «يعني: أنَّ (لَوْ) يقعُ بعدها الفعلُ المضارع فيصرفُ معناه إلى المضيِّ»، بخلاف تشدِّيد الرَّاء في قوله: (صُرِّف)؛ فهي من التَّصريف بمعنى: التَّقليب. وانظر: تاج العروس (٢/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) في ط: «نحو» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ه،و،ز،ي،ك،م.

<sup>(</sup>٣) في ك: «بلغ».

#### «أُمَّا، وَلَوْلَا، وَلَوْمَا»

٧١٧ - ﴿ أُمَّا ﴾ كَ ﴿ مَهُ مَا يَكُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ، وَفَا لِبَلْوِ بِلْوِهِا وُجُوباً أَلِفَا لِبِلْوِ بِلْوِهِا وُجُوباً أَلِفَا لَا مَا فَا قَلَ (١) فِي نَتْ رِ إِذَا لَا مُ يَكُ قَوْلُ مَعَ هَا قَدْ نُبِذَا لَا مُ يَكُ قَوْلُ مَعَ هَا قَدْ نُبِذَا (٢) كَامُ يَكُ قَوْلُ مَعَ هَا قَدْ نُبِذَا (٢) ١٤ - ﴿ لَوْلًا ، وَلَوْمَا ﴾ يَلْزَمَانِ الْإَبْتِدَا إِلَّا بُتِدَا إِذَا أَمْتِ نَاعاً بِوُجُ ودٍ عَقَدَا (٣) إِذَا أَمْتِ نَاعاً بِوُجُ ودٍ عَقَدَا (٣) أَلًا » ، وَأَوْلِ بَنْ هَا فِعْ لَا فَعْ لَا أَلًا » ، وَأَوْلِ بَنْ هَا فِعْ لَا فَعْ لَا اللهِ مُا فِعْ لَا فَعْ لَا اللهِ مُا فَعْ لَا اللهِ هُا فَعْ لَا فَعْ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱) في أ،ج،ز،ي،ل،م،س،ع،ونسخة على حاشية ب: «شذَّ». والمثبت موافق لشرح المرادي (۲/ ۱۸۹)، والبرهان ابن القيم (۸۱۲/۲)، وابن عقيل (۶/ ۵۷)، والشاطبي (٦/ ۱۹۵)، والمكودي (۲/ ۷۲۷)، والسيوطي (ص٤٨٢).

(۲) في د: «لم يك شرطٌ معها قد قُصِدا». والمثبت موافق لشرح المرادي (۲/ ۱۸۹)، والبرهان ابن القيم (۸۱۲/۲)، وابن عقيل (۲/ ۵۲)، والمكودي (۲/ ۷۲۷)، والسيوطي (ص ٤٨١)، والمكناسي (۲/ ۲۸۱)، والأشموني (۳/ ۲۰۵)، وابن طولون (۲/ ۲۰۱).

(٣) في ط: «عقدا» بفتح العين وضمها، وفتح القاف وكسرها معاً، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ي،ك،ل،م،ن،س.

قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٥٧/ب): «أي: رَبَطا، فالألفُ في (عَقَدَا): فاعلٌ راجعٌ إلى (لَوْلاً)، و(لَوْمَا)، و(امْتِنَاعاً): مفعولٌ بـ(عَقَدا)». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٧٢٩).

(٤) في ج،ز،ي،ونسخة على حاشية ط: «الفعلا» بزيادة أل، وهو موافق لشرح المرادي (7/191)، والبرهان ابن القيم (7/191)، وابن عقيل (3/70)، والشاطبي (7/191)،

أَلْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْن مَالِكِ

٧١٧ - وَقَدْ يَلِيهَا ٱسْمٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرِ (١) عُلِّقَ، أَوْ (٢) بِظَاهِرٍ مُؤَجَّرِ (٣)



= والمكودي (٢/ ٧٢٩)، والأزهري (ص٣٩٣)، والسيوطي (ص٤٨٢)، والأشموني (ص٣٩٣)، وانظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٩).

<sup>(</sup>۱) في ل: «مضمر» بكسر الراء وسكونها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س.

 <sup>(</sup>۲) في ج: «أم».
 قال ابن جابر الهواري كَلْهُ (۱۵۷/ب): «وتقديرُ البيتِ: قَد يليها اسمٌ عُلِّقَ بفعلٍ مضمرٍ مقدَّمٍ، أو بفعلٍ ظاهرٍ مؤخَّرٍ».

<sup>(</sup>٣) في ل: «مؤخر» بكسر الراء، وسكونها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س.

# الْإِخْبَارُ بِ«الَّذِي» وَالْأَلِفِ<sup>(١)</sup> وَاللَّامِ

٧١٧ \_ مَا قِيلَ: أُخْبِرْ عَنْهُ بِـ «الَّذِي» خَبَرْ

عَنِ "الَّذِي" مُبْتَدَأً قَبْلُ (٣) ٱسْتَقَرَّ

٧١٨ \_ وَمَا سِوَاهُمَا فَوسِّطْهُ صِالَهُ

عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِي التَّكْمِلَهُ

٧١٩ \_ نَـحْـوُ(٤) «الَّـذِي ضَـرَبْتُـهُ زَيْـدٌ»، فَـذَا

«ضَرَبْتُ زَيْداً» كَانَ، فَادْرِ الْمَأْخَذَا<sup>(ه)</sup>

٧٢٠ وَبِ (١٦)، وَاللَّهُ نَيْنِ، وَالَّهٰذِينَ (٦)، وَالَّتِينَ (٢)،

أُخْبِرْ مُراعِياً وِفَاقَ الْمُشْبَتِ

(١) في د: «وبالألف» بزيادة الباء.

ب (٢) في ج زيادة: «فصل».

<sup>&</sup>quot;) في هـ: «قد» بدل: ۚ «قَبْلُ»، وخرَّج لها ولم يظهر في النُّسخة المصوَّرة. قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٥٨/أ): «(قَبْلُ): نَبَّه به على جعل (الَّذِي) في أوَّلِ الكلام».

<sup>(</sup>٤) في ب، ل: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ه، و، ز، ي، ك، ن، س.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ساقط من د.

<sup>(</sup>٦) في أ: «وبالَّذِينَ واللَّذَينِ» بتقديم وتأخير. والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص١٩٥)، والمرادي (٢/ ١٩٤)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٨٢٣)، وابن عقيل (٤/ ٦١)، والشاطبي (٦/ ٢٠٧)، والمكودي (٢/ ٧٣٤)، والسيوطي (ص٤٨٢).

<sup>(</sup>٧) في ح: «الذي» بدل: «الَّتِي»، وهو وهَم.

أَلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْنِ مَالِكِ

۱۲۷ - قَبُولُ تَأْخِيرٍ وَتَعْرِيفٍ لِمَا أَخْيِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِمَا(۱) أُخْيِرَ عَنْهُ هَهُنَا قَدْ حُتِمَا(۱) الْغِنَى عَنْهُ بِأَجْنَبِيِّ ٱوْ بِمَا رَعَوْا(۲) بِمُضْمَرٍ: شَرْطٌ، فَرَاعٍ مَا رَعَوْا(۲) بِمُضْمَرٍ: شَرْطٌ، فَرَاعٍ مَا رَعَوْا(۲) بِمُضْمَرٍ: شَرْطٌ، فَرَاعٍ مَا رَعَوْا(۲) بِمُضْمَا وَأَخْبَرُوا هُنَا اللهُ بِهِ الْفِعْ لُ قَدْ تَقَدَّمَا اللهُ الْبَعْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفِعْ لُ قَدْ تَقَدَّمَا اللهُ الْبَطَلُ اللهُ ا

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في د: «فليعلما» بدل: «قَدْ حُتِمَا».

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص018)، والمرادي (1/77)، والبرهان ابن القيم (1/78)، وابن عقيل (1/77)، والشاطبي (1/79)، والمكودي (1/709)، والسيوطي (1/709) والمكناسي (1/709).

<sup>(</sup>٢) في ب: «رعُوا» بضمِّ العين، وهو وهَم. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٣٩٥): «(رَعَوْا): بفتح العَين منهُ، من رعيتُ الشيءَ: حفظتُه».

<sup>(</sup>٣) في نسخة على حاشية ب: «فيه» بدل: «هُنَا».

<sup>(</sup>٤) كتب في ب أمام هذا البيت: «مؤخّر»، وكتب أمام آخر بيت في هذا الفصل: «مقدَّم».

<sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط من ح، وفي حاشية ب: «بلغ».

#### الْعَدَدُ

٧٢٧ - «ثَلَاثَةً (١)» بِالتَّاءِ قُلُ «لِلْعَشَرَهُ» فِي عَلَدٌ مَا آحَادُهُ مُلذَكَّ رَهُ فِي عَلَدٌ مَا آحَادُهُ مُلذَكَّ رَهُ وَلَيْمُ مَيِّزَ (٣) أَجْرُرِ ٧٢٧ - فِي الضِّدِّ جَرِّدُ (٢)، وَالْمُمَيِّزَ (٣) أَجْرُرِ جَمْعاً بِلَفْظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَ رَهِ الْأَكْثَ رَهِ (٥) أَضِفْ ٧٢٨ - وَ«مِعَةً (٤)، وَالْأَلْفَ» لِلْفَرْدِ (٥) أَضِفْ وَ«مِعَةٌ (٢)» بِالْجَمْعِ نَرْراً قَدْ رُدِفْ وَ«مِعَةٌ (٢)» بِالْجَمْعِ نَرْراً قَدْ رُدِفْ

(۱) في ج،ه،و،ز،ي،ل،م،ن: «ثلاثةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،د،ط،س.

قال المكودي عَلَيْهُ (٢/ ٧٣٩): «(ثَلَاثَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ(قُلْ)، ولا يَصِحُّ ضبطُ (ثَلَاثَةٌ) بالضَّمِّ؛ لأنَّه لا وجه له في الإعراب»؛ لكن قال الأزهري عَلَيْهُ (ص٣٩٧) - تعقيباً عليه -: «فيه نظرٌ؛ لجواز أن يكون (ثَلَاثَةٌ) مرفوعاً بالابتداء، و(بِالتَّاءِ): في موضع نعتِ (ثَلَاثَةٌ)، وهو الذي سوَّغ الابتداء بها، وجملةُ (قُلْ): خبرُه»، وقال ابن حمدون عَلَيْهُ (٢/ ١٨٧): «هذا الاعتراضُ - أي: اعتراض الأزهري على المكودي - مبنيٌّ على جواز الإخبارِ بها، بالجملة الطلبيَّة، وهو مذهب المحقِّقِين، ولعلَّ المكودي مَشَى على عدم جواز الإخبارِ بها، وهو مذهب الجمهور؛ فلذا قال: (لا وجه له)، وحينئذٍ فيكون الاعتراضُ ساقطاً»، وأجاز الوَجهيْن أيضاً: السجاعي (ص٢٥٨)، والصبان (٤/ ٨)، والخضري (٢/ ٥٧٧).

(٢) في ن: «مَيِّزْ» بدل: «جَرِّدْ».

قال ابن جابر الهواري كَنْ (١٥٩/أ): «يعني: في المؤنَّث جرِّدْ لفظَ العددِ عن التَّاء».

(٣) في و، ك: «المميَّز» بفتح الياء، وهو تصحيف، والمثبت من ه، ط، ل، ن، س. قال السيوطى كَلَّللهُ (ص٤٨٣): «(وَالمُمَيِّزُ) لما ذُكِرَ...».

(٤) في نسخة على حاشية ب: «ومئةٌ» بالرَّفع المنوَّن. قال الأزهري عَلَهُ (ص ٣٩٨): «(مِئَةً): مفعولٌ مقدَّم بـ(أَضِفْ)».

(٥) في د: «والفرد للألف» بتقديم وتأخير، وهو تصحيف.

(٦) في ي: «مئة» بفتح الميم وكسرها، والفتح وَهَم.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٧٢٩ ـ وَ ﴿ أَحَدَ (١) ﴾ ٱذْكُرْ وَصِلَنْهُ بِ ﴿ عَشَرْ ﴾

مُركِّباً (٢) قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ

· ٣٠ وَقُلْ لَدَى (٣) التَّأْنِيثِ: «إِحْدَى عَشْرَهْ»

وَالشِّينُ فِيهَا (٤) عَنْ تَمِيمٍ (٥) كَسْرَهُ ٧٣١ \_ وَمَسِعَ غَيْرِ «أَحَدِ (٢)، وَإِحْدَى»

مَا مَعْهُ مَا فَعَلْتَ فَأَفْعَلْ قَصْداً

٧٣٢ \_ وَلِـــ «ثَـــ لَاثَـــةٍ، وَتِـــ شُــعَـــةٍ» وَمَـــا

بَيْنَهُ مَا إِنْ رُكِّبَا: مَا قُدِّمَا

٧٣٣ \_ وَأَوْلِ «عَـشْرَةَ»: «ٱثْنَتَى، وَ«عَـشُرَا»

«ٱَثْـنَـيْ» إِذَا أُنْـثَـى تَـشَـا أَوْ ذَكَـرَا(٧)

(۱) في حاشية ب: «وَاحِدُّ».

(٢) في و،ط،ي: «مركّبا» بفتح الكاف، والمثبت من أ،ب،م. قال المكودي كَنْ (٧٤١): «(مُرَكّباً) و(قَاصِداً): حالانِ من الفاعل المستَتِر في: (اذْكُرْ)، فـ(مُرَكّباً) على هذا: اسمُ فاعل، ويصِحُّ أن يكون (مُرَكّباً): حالاً من (أحد عشر)؛ فيكون اسمَ مفعولٍ، والأوَّلُ أجودُ للمناسبة».

(٣) في ل: «لِذِي» بكسر اللام والذال، وكذا في ع، لكن مهملة. قال المكودي كلله (٢/ ٧٤٢): «(لَدَى): هنا بمعنى (فِي)»، وقال الأزهري كلله (ص٩٩٨): «(لَدَى): ظرفٌ بمعنى: (عند)، مُتَعلِّق بـ(قُلْ)».

- (٤) في ع: «فيهما»، وهو تصحيف.
- (٥) في ج،و،ن: «لتميم» بدل: «عَنْ تَمِيم».
   والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٢١٠)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٨٣٥)، وابن عقيل
   (٤/ ٦٩)، والشاطبي (٦/ ٢٥٨) والمكودي (٢/ ٢٤٧).
- (٦) في د: «واحد» بدل: «أَحَدِ»، وهو تصحيف؛ فإنَّه يقال: (أحد عشر)، ولا يقال: (واحد عشر).
  - (V) هذا البيت ساقط من ع.

٣٤ - وَالْـيَا لِغَـيْـرِ الـرَّفْعِ، وَٱرْفَعْ بِالْأَلِـفْ
 وَالْـفَـتْـحُ فِـي جُــزْأَيْ سِـوَاهُـمَا أُلِـفْ
 ٣٥ - وَمَـيِّـز «الْـعِـشْـريـنَ لِـلـتِّـشـعِـيـنَـا»

بِـوَاحِـدٍ كَــ«أَرْبَـعِـينَ حِـينَا»

٣٦ و وَمَ يَ لَوُوا مُ رَكَّ بِ اللَّهِ عِلْمَ لِي مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

مُيِّزَ «عِشْرُونَ (١١)»، فَسَوِّيَنْ هُمَا

٧٣٧ ـ وَإِنْ أُضِ يَ فَ عَ دَدٌ مُ رَكَّ بُ

يَبْقَ (٢) الْبِنَا، وَعَجُزٌ قَدْ يُعْرَبُ

٧٣٨ - وَصُغْ مِنِ "ٱثْنَيْنِ" فَمَا فَوْقُ (٣) إِلَى

«عَـشَـرَةٍ»: كَـد فَاعِل» مِنْ «فَعَالًا»

٧٣٩ \_ وَٱخْتِمْهُ فِي التَّأْنِيثِ (١) بالتَّا، وَمَتَى

ذَكَّرْتَ فَا ذُكُرْ ﴿فَاعِلاً ﴾ بغير تَا

(۱) في ح: «عشرين» بالياء.

قَالَ آبن هشام كَنَّلَهُ في حاشية د: «يوجدُ في نسخٍ كثيرة: (عِشْرِينَ) بالياء؛ وهو غلطٌ، وفي نسخةِ ابن النَّحَاس: بالواو».

قال الأزهري كَنْشُهُ (ص٤٠١): «(عِشْرُونَ): مرفوعٌ على النِّيابة عن الفاعل بـ(مُيِّزَ)».

(٢) في أ،ج،د،ه،و،ح،ي،ك،س،ع: «يبقى» بإثبات الألف مقصورة. قال المكودي كَنْهُ (٢/ ٧٤٥): «ويجوز ضبط: (يَبْقَى) بالألف على أنَّه مرفوعٌ؛ لكونِ الشَّرطِ ماضياً، وبالقافِ دون الألف: على أنَّه مجزومٌ على جواب الشَّرطِ؛ وهو أحسنُ».

(٣) في س: «فوقَ» بالفتح.

قَالَ الْمَكُودِي كَلْشُ (٢/٧٤٧): «(فَوْقُ): مقطوعٌ عنِ الإضافةِ، والتَّقديرُ: من اثنينِ فما فوقَها».

(٤) في ن: «بالتأنيث» بدل: «فِي التَّأْنِيثِ». قال الأزهري كَلْشُ (ص٤٠١): «أي: اختِمهُ بالتَّاء حالَ كونِهِ في التَّأنيثِ، جَعَل التَّأنيثَ له ظ فاً مجازاً». أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ

٧٤٠ وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ (١) الَّذِي مِنْهُ بُنِي مِنْهُ بُنِي وَنْ لَا الْكَوْبُ الْكُوبُ الْكَوْبُ الْكَوْبُ الْكُوبُ الْكَوْبُ الْكُوبُ الْكَوْبُ الْكُوبُ الْكَوْبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكَوْبُ الْكُوبُ الْمُوبُ الْكُوبُ اللَّهُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُوبُ اللَّهُ الْكُوبُ الْكُوبُ

(١) في ن: «جعل» بدل: «بَعْضَ»، ولعلَّه انتقال نظر للبيتِ الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) في ح: «فأضف» بدل: «تُضِفْ»، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٣) في ل: «يَبِنِ». قال الأزهري ﷺ (ص٤٠٢): «(بَيِّن): بتشديد الياء، نعت (بَعْضٍ)».

<sup>(</sup>٤) في ن: «تفي» بالتاء. قال الأشموني كَلَّشُ (٣/ ٦٣٠): «والمعنى: أنَّك إذا فعلتَ ذلكَ وَفَى الكلامُ بالمعنى الأوَّل الذي نويتَه». وانظر: شرح الشاطبي (٦/ ٢٨٩)، والمكودي (٢/ ٧٥١).

<sup>(</sup>٥) في ط، ونسخة على حاشية أ: «وقبلَه ونحو».

<sup>(</sup>٦) في ن: «يُرَى» بدل: «اذْكُرَا». قال المكودي كَلْشُ (٢/ ٧٥٢): «يعني: أنَّ اسمَ الفاعلِ من العدد إذا ذُكِرَ مع (عِشْرِينَ)، وبابِه - يعني: العقودَ إلى (التِّسعين) - يُذكرُ بحالتيه من تذكيرٍ وتأنيثٍ قبلَ الواو».

٧٤٥ ـ وَبَابِهِ «الْفَاعِلَ» (١) مِنْ لَفْظِ الْعَدَدُ

بِحَالَتَيْهِ قَبْلَ وَاوٍ يُعْتَمَدُ (٢)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>۱) في ن: «وبابُه الفاعلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ك،ل،م. قال المكودي كَلَّهُ (٢/ ٧٥٢): «(وَبَابِهِ): معطوفٌ على عشرينَ، و(الفَاعِلَ): مفعولٌ براذْكُرَا)».

<sup>(</sup>٢) في ل: «تعتمد» بالتاء، ولم تنقط في د،م،س. قال الأزهري ﷺ (ص٤٠٣): «والتقدير: اسمُ الفاعل المصوغُ من لفظِ العددِ بحالتيهِ قبل (عِشْرِينَ) وبابِه، حال كونه كائناً قبلَ واوٍ يُعتَمدُ في العطفِ بها دونَ غيرِها».

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ

# «كُمْ، وَكَأَيِّنْ ﴿ ، وَكَذَا ﴿ ٢ ﴾

٧٤٦ \_ مَيِّزْ فِي الْأَسْتِفْهَامِ «كَمْ»: بِمِثْلِ مَا

مَيَّزْتَ «عِشْرِينَ» كَـ«كَمْ شَخْصاً (۳) سَمَا؟» كَـه وَأَجِـزَ ٱنْ تَـجُـرَّهُ «مِـنْ» مُـضْـمَـرَا (٤)

إِنْ وَلِيَتْ «كَمْ» حَرْفَ جَرِّ مُظْهَرَا ٧٤٨ و وَاسْتَعْمِ لَنْهَا مُخْبِراً (٥) كَـ «عَشَرَهْ»

أَوْ «مِئَةٍ» كَد «كَمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ (٢)!»

(۱) في أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ي،ن: «كأيِّ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ك: «كأيُّ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ح،م،ع: «وكأي» مهملة، والمثبت من ط،ل،س. قال السيوطي كَلَهُ في همع الهوامع (٢/٣٠٧): «وأما (كَأَيِّنْ): فكُتبت بالنُّونِ قولاً واحداً»، وانظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧١١)، والمطالع النصرية (ص١٢٣٠).

(٢) في ل زيادة: "وكأيِّ"، وفي نسخة على حاشية ج: "كم وكذا وكأيِّ".

(٣) في ع: «شخص» مهملة. قال الأزهري ﷺ (ص٤٠٤): «(شَخْصاً): منصوبٌ على التمييز».

(٤) في ز: «مضمرا» بفتح الميم وكسرها، قال ابن جابر الهواري كَنْهُ (١٦٢/أ): «(مُضْمِرَا): حالٌ مِن الفاعلِ في (أَجِزُ)، فهو بكسرِ الميمِ؛ لأنَّه اسمُ فاعلٍ»، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،ع.

قال الأزهري ﷺ (ص٤٠٤): «(مُضْمَرًا): بفتح الميم، حالٌ من: (مِنْ)».

- (٥) في ز: «مخبرا» بفتح الباء وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،م،ن. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٠٤): «(مُخْبِراً) بكسرِ الباء، حالٌ من الفاعلِ المستترِ في: (اسْتَعْمِلَنْهَا)».
- (٦) في أ، ط، ي، ن: «ومره» بالواو، بدل: «أَوْ مَرَهْ». والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٢٢٤)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٨٥٢)، وابن عقيل =

## ٧٤٩ كَـ «كَـمْ»: «كَـأَيِّـنْ<sup>(۱)</sup>، وَكَـذَا»، وَيَـنْتَصِبْ تَمْيِيزُ ذَيْن، أَوْ بِهِ<sup>(۲)</sup> صِلْ<sup>(۳)</sup> «مِـنْ» تُصِبْ



<sup>= (</sup>٨٣/٤)، والشاطبي (٦/ ٣٠٥)، والمكودي (٢/ ٧٥٥)، والسيوطي (ص ٤٨٥). وقوله: «مَرَه» أصلها: مَرأة، لكن سَهَّلَ الهمزةَ بحذفِها وإلقاءِ حركتها على السَّاكن قبلها. انظر: شرح الشاطبي (٦/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>۱) في أ،ب،ج،د،هـ،و،ح،ط،ي،ك،ن: «كأيِّ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ل،م،ع،وحاشية س.

<sup>(</sup>۲) في أ، ح، ط، ع: «وبه» بالواو، وهو موافق لشرح الشاطبي (۲/۳۱۷). والمثبت موافق لما في شرح المرادي (۲/ ۲۳۰)، والبرهان ابن القيم (۲/ ۸۵۲)، وابن عقيل (٤/ ٨٥٢)، والمكودي (٢/ ٧٥٦)، والسيوطي (ص ٤٨٥).

قال المكودي ﷺ (٢/٧٥٦): «(أَوْ): للتَّفصِيل، ويحتملُ أن تكون للإباحةِ، إذا أُوِّلَ (يُنْتَصِبْ) بـ(انصب)، فيكون التَّقدير: انصِبْ تمييزَ ذين أو صِل به (مِنْ)».

<sup>(</sup>٣) في ب: «يصل» من غير نقط الحرف الأوَّل.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

#### الْحِكَايَةُ

٧٥٠ ـ ٱحْكِ بِ ﴿ أَيِّ ﴾ مَا لِمَنْكُورٍ سُئِلْ

عَنْهُ بِهَا فِي الْوَقْفِ، أَوْ حِينَ تَصِلْ

٧٥١ ـ وَوَقْفاً ٱحْكِ مَا لِمَنْكُورٍ بِ «مَنْ»

وَالنُّونَ حَرِّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبِعَنَّ (١)

٧٥٢ \_ وَقُلْ: «مَنَانِ؟ وَمَنَيْنِ؟» بَعَدَ «لِي

إِلْفَانِ بِالْبِنَيْنِ (٢)»، وَسَكِّنْ تَعْدِلِ ٧٥٣ ـ وَقُلْ لِمَنْ قَالَ «أَتَتْ بِنْتُ (٣)»: «مَنَهُ (٤)؟»

وَالنُّونُ قَبْلَ تَا الْمُثَنَّى مُسْكَنَهُ

(١) في س: «وأُشبعن» بضم الهمزة.

قَالَ الأَزْهِرِي كُلُّمُّهُ (ص ٢٠٦): «(وَأَشْبِعَنْ): فعلُ أُمرٍ، مؤكَّد بالنُّون الخفيفةِ».

<sup>(</sup>۲) في ي: «كَابْنَيْنِ» بالكاف. وهو موافق لشرح الشاطبي (٦/ ٣٢٥)، والمكودي (٢/ ٧٥٩). والبرهان والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٤/ ١٧١٤)، وشرح ابن الناظم (ص٥٣٠)، والبرهان ابن القيم (٦/ ٨٥٦)، وابن عقيل (٤/ ٥٥)، والسيوطي (ص٤٨٦)، والأشموني (٣/ ١٤١). قال الأزهري كَنْهُ (ص٤٠٦): «(كَابْنَيْنِ): بالكافِ؛ نعتٌ لـ(إِلْفَانِ)، وفي أكثر النُسخ: بالباءِ؛ فيكون متعلقاً بـ(إِلْفَانِ)».

<sup>(</sup>٣) في د: «هند» بدل: «بِنْتٌ». والمثبت موافق لشرح المرادي (٢٣٨/٢)، والبرهان ابن القيم (٨٥٦/٢)، وابن عقيل (٨٦/٤)، والمكودي (٢/ ٧٥٩)، والسيوطي (ص٤٨٦)، والمكناسي (٢٩٦/٢).

 <sup>(</sup>٤) في ب: «منَّة» بتشديد النُّون، وبه ينكسر الوزن.
 قال الشاطبي كَلَّهُ (٦/ ٣٣٠): «(مَنَهُ): على وزن (سَنَهُ)».

٧٥٤ \_ وَالْفَتْحُ نَزْرٌ، وَصِل التَّا وَالْأَلِفْ

بِ «مَنْ » بِإِثْرِ (١) «ذَا بِنِسْوَةٍ كَلِفْ (٢)»

٥٧٥ وَقُلْ: «مَنُونَ؟ وَمَنِينَ (٣)؟» مُسْكِنَا

إِنْ قِيلَ (٤): ﴿جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَنَا ﴾(٥)

٧٥٦ ـ وَإِنْ تَصِلْ فَلَفْظُ «مَنْ» لَا يَحْتَلِفْ

وَنَادِرٌ "مَنُونَ (٢) فِي نَظْمِ (٧) عُرِفْ

(١) في هـ: «كإثر» بالكاف.

قال ابن جابر الهواري كَلْشُ (١٦٣/أ): «يريد: إنَّما يكون بإثرِ كلامِ مَن قال: (ذَا بِنِسْوَةٍ كَلْف)، وما أشبههُ».

- (٢) في ط: «كَلِفٌ» بالرَّفع المنوَّنِ، وبه ينكسر الوزن. قال الأزهري كَلْفُ (ص٤٠٧): «(كَلِف): بفتح الكافِ، وكسرِ اللَّام؛ يحتملُ أن يكونَ فعلا ماضياً، وأن يكون وصفاً»، وقال الشاطبي كَلْفُ (٦/ ٣٣٢): «الكَلَف: الولوعُ بالشيءِ، كَلِفتُ به: كَلَفاً، والصفة منه: كَلِفٌ». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٧٦٠).
- (٣) في ه،ك،م،س،ع: «أو منين» بدل: «وَمَنِينَ».
   والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٢٣٩)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٨٥٦)، وابن عقيل (٤/ ٨٥٨)، والشاطبي (٦/ ٣٢٥)، والمكودي (٢/ ٧٦٠)، والأزهري (ص٤٠٧)، والشموني (٢/ ١٤١)، والمكناسي (٢/ ٢٩٦).
  - (٤) في نسخة على حاشية ب: «قال» بدل: «قِيلَ». قال الأزهري كَنْشُ (ص٢٠٤): «(قِيلَ): بالبناء للمفعولِ».
  - (٥) في حاشية ب: "بلغ، كتبه: أحمد..." ولم يتبيَّن الباقي بسبب الخَرم.
    - (٦) في م: «منونٌ» بالرَّفع المنوَّن، وبه ينكسر الوزن.
      - (۷) في د: «شعر»، وفي ع: «لفظ» بدل «نَظْم».

والمثبت موافق لشرح المرادي (۲/  $^{\cdot}$   $^{\cdot}$  )، والبرهان ابن القيم (۲/  $^{\cdot}$   $^{\cdot}$  )، وابن عقيل ( $^{\cdot}$  ( $^{\cdot}$  )، والمكودي ( $^{\cdot}$  ( $^{\cdot}$  )، والسيوطي ( $^{\cdot}$  ( $^{\cdot}$  )، والمكودي ( $^{\cdot}$  )، والسيوطي ( $^{\cdot}$  )، والمكودي ( $^{\cdot}$  )،

قال المكودي كَلَيْهُ (٢/ ٧٦١): «أشار به إلى قول الشَّاعر:

أَتُوا نارِي فقلتُ مَنون أنتُم فقالُوا: الْجِنُّ، قلتُ: عِموا ظَلاما».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٧٥٧ - وَالْعَلَمَ ٱحْكِيَنَّهُ مِنْ بَعْدِ «مَنْ» إِنْ (١) عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا ٱقْتَرَنْ



 <sup>(</sup>۱) في حاشية ب: «ما» بدل: «إِنْ».

والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٢٤١)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٨٥٩)، وابن عقيل (٤/ ٨٩)، والشاطبي (٦/ ٣٣٧)، والمكودي (٢/ ٧٦٢)، والسيوطي (ص٤٨٦).

#### التَّأْنِيثُ

٧٥٨ عَلَامَةُ التَّاأْنِيثِ تَاءٌ أَوْ أَلِفُ(١)

وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا التَّا كَ «الْكَتِفْ» وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا التَّا كَ «الْكَتِفْ» ٧٥٩ ويُعُرَفُ التَّقْدِيرُ بِالضَّدِيرِ

وَنَحْوِهِ كَالرَّدِّ فِي التَّصْغِيرِ ٧٦٠ ـ وَلَا تَسلِي فَارِقَةً (٢) «فَعُولَا»

أَصْلاً، وَلا «الْمِفْعَالَ، وَالْمِفْعِيلَ (٣)»

(١) في ح،ي،ن: «وألف» بدل: «أَوْ أَلِفْ».

قال ابن الناظم عَلَيْهُ (ص٥٣٤): «كلُّ اسم فلا يخلُو: أن يكون موضوعاً على التذكير، أو التأنيثِ، والتذكيرُ هو الأصلُ؛ فلذلك استغنَى عن علامةٍ، بخلافِ التأنيثِ، فإنّهُ فرعٌ؛ فافتقر إلى علامةٍ، وهي: تاءٌ، أو ألفٌ مقصورة، أو ممدودةٌ».

<sup>(</sup>٢) في هـ، م: «فارقةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ك: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ن،س.

قال المكودي كَلَّهُ (٢/ ٧٦٥): «فاعلُ (تَلِي): ضميرٌ عائدٌ على التاءِ، و(فَارِقَةً): حالٌ من ذلكَ الضمير، و(فَعُولَا): مفعولُ (تَلِي)».

 <sup>(</sup>٣) في ط،ي،ن،ونسخة على حاشيتي أ،د: «مِفعالاً او مِفعيلا» بدل: «الْمِفْعَالَ، وَالْمِفْعِيلَا».
 والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٢٤٥)، والبرهان ابن القيم (١/ ٨٦٣)، وابن عقيل
 (٤/ ٩٢)، والمكودي (٢/ ٤٦٤)، والسيوطي (ص٤٨٧)، والمكناسي (٢/ ٢٩٩).

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْن مَالِكِ

٧٦١ - كَـذَاكَ «مِـفْ عَـلُ»، وَمَا تَـلِيهِ (۱)
 تَـا الْـفَـرْقِ مِـنْ ذِي (٢) فَـشُـذُوذُ فِيهِ تَـا الْـفَـرْقِ مِـنْ ذِي (٢) فَـشُـذُوذُ فِيهِ ٧٦٢ - وَمِـنْ «فَعِيلٍ» كِـ«قَـتِيلٍ» إِنْ (٣) تَـبِعْ مَـوْصُوفَهُ غَـالِباً الـتَّا تَـمْـتَـنِعْ مَـوْصُوفَهُ غَـالِباً الـتَّا تَـمْـتَـنِعْ مَـوْدُ وَاللهُ عَـرْدِ وَأَلِيفُ الـتَّا أَنِيبِ ذِاتُ قَـصْـرِ وَأَلِيفُ الـتَّا أُنِيبِ ذِاتُ قَـصْـرِ وَوَذَاتُ مَـدٌ نَـحْـوُ (٤) أُنْتُـى «الْـغُـرِ (٥)»
 ٧٦٤ - وَالِاشْـتِـهَارُ (٦) فِـي مَـبَانِـي (٧) الْأُولَـى
 يُـبْـدِيـهِ وَزْنُ (٨) «أُربَـى (٩)» وَالـطُّـولَـى

(۱) في ك، ل: «يليه» بالياء، وفي ز: بالتاء والياء. قال البرهان ابن القيم عَلَيْهُ (٢/ ٨٦٤): «التاءُ الفارقة يمتنعُ دخولُها في خمسةِ أبنيةٍ من الصفاتِ».

(۲) في ز،ط: «من ذا».
 قال الأزهري كَلَفُهُ (ص٤٠٨): «(مِنْ ذِي): متعلقٌ بـ(تَلِيهِ)، والإشارةُ بـ(ذِي): إلى الأوزانِ المتقدِّمةِ».

(٣) في ب: «ان» بالوصل، والأصل القطع.

(٤) في و،ك،ن،س: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ج،هـ،ز،م.

(٥) «الغُرُّ»: جمعُ الأَغَرِّ، وهو ذُو الغُرَّة، والغُرَّة: بَياضٌ في جبهةِ الفرسِ. الزاهر لابن الأنباري (٦/ ٢٥٨)، وتهذيب اللغة (٨/ ١٦)، وشرح الشاطبي (٦/ ٣٧٩).

(٦) في ي: «والاشتهار» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،س.

قال المكودي كَلَتْهُ (٢/ ٧٦٩): «(وَالْإِشْتِهَارُ): مبتدأً».

- (٧) في ن: «مبادي» بدل: «مَبَانِي»، وهو تصحيف. قال السيوطي كَلَمُهُ (ص٤٨٧): «(مَبَانِي الأُولَى): أي: أَبْنيةُ أوزانِ المقصُورةِ». وانظر: شرح الشاطبي (٦/ ٣٨٠).
  - (۸) في ع: «وزنی»، وهو تصحيف.
- (٩) «أُربَى» بتحريكِ الرَّاءِ -: من أسماءِ الدَّاهيةِ. المقصور والممدود لابن ولاد (ص١٢)، وشرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٦٤)، وشرح ابن الناظم (٥٣٧).

\_

#### ٧٦٥ \_ وَمَرَطَى (١) »، وَوَزْنُ «فَعْلَى» جَمْعَا

أَوْ مَصْدَراً ، أَوْ صِفَةً كَ (شَبْعَى)

٧٦٦ وَكَ "حُبَارَى (٢)، سُمَّهَى (٣)، سِبَطْرَى (٤)

ذِكْرَى، وَحِثِّيثَى (٥)، مَعَ الْكُفَرَّى (٢)»

(۱) «مَرَطَى»: ضربٌ من العدْوِ، يُقالُ: ناقةٌ مرَطَى، أَي: سَريعةٌ. جمهرة اللغة (٢/ ١١٨٠)، ومعجم ديوان العرب (٧/٢)، وشرح الشاطبي (٦/ ٣٨٢).

(٢) «حُبَارَى»: هو اسم طائرٍ. جمهرة اللغة (٦/١٢١٣)، والمقصور والممدود لابن ولاد (ص٣٥)، وشرح الشاطبي (٧/ ٣٤٥).

(٣) في ل،س: «سُهَّمَي»، وهو تصحيف.

قال الأزهري عَلَيْهُ (ص ٤١٠): «(سُمَّهَى): بضمِّ السين المُهملةِ، وتشديدِ الميم المفتُوحةِ؛ اسمٌ للباطلِ»، وقال الشاطبي عَلَيْهُ (٦/ ٣٨٥): «السُّمَّهَى: الباطلُ، يقال: ذهبَ في السُّمَّهَى، إذا ذهب في الباطلِ، وأيضاً: فيُقال للهواءِ الذي بينَ السماء والأرض: السُّمَّهَى، ويُقال السُّمَّهَى: الذي يُقال له مُخاطُ الشيطانِ».

وانظر: جمهرة اللغة (1/17)، والزاهر لابن الأنباري (1/170)، والمقصور والممدود لابن ولاد (1/170)، وشرح الكافية الشَّافية (1/102)، والصحاح (1/102).

- (٤) في س: «سَبطرى» بفتح السين، وفي ك: بفتح السين وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ى،ل،م،ن.
- قال ابن ولاد كَنْهُ في المقصور والممدود (ص٦٤): «(السِّبَطْرَى): مشيةٌ سهلةٌ فيها تبختُر»، وقال المكودي كَنْهُ (٢/ ٧٦٨): «(فِعَلَّى): بكسرِ الفاءِ، وفتح العينِ واللامِ مشدَّدة، نحو: (سِبَطْرَى) لنوع من المشى».
- وانظر: جمهرةً اللغة (٣/ ١٢٢٨)، والمقصور والممدود للقالي (ص١٩٩)، وشرح الشاطبي (ر ٢٨٦٠).
- (٥) في ط: «حثيثي» بفتح الحاء، وفي ك: بفتح الحاء وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ي،ن،س.
- قال الشَّاطبي كَنَّ (٦/ ٣٨٧): «بناءُ (حِثِّيثَى): وهو (فِعِّيلَى) بكسرِ الفاءِ والعينِ وتشديدها، وهو اسم مصدرٍ من: حَثثتُه على الشيءِ، أي: حَضَضتُه عليه».
- وانظر: جمهرة اللغة ( $^{7}$ /  $^{177}$ )، والمقصور والممدود لابن ولاد ( $^{7}$ )، والمقصور والممدود للقالى ( $^{9}$ )، وشرح المكودي ( $^{7}$ /  $^{7}$ ).
- (٦) في ج،هـ،و،ز،ط،ي: «الكفُرى» بضم الفاء، قال الأزهري كَلَفُهُ (ص٤١٠): «الكُفُرَّى: بضمِّ الكافِ والفاء، وفتح الراء المشدَّدةِ»، والمثبت من أ،د،ل،ن،س.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٧٦٧ \_ كَذَاكَ ﴿ خُلَّيْظَى (١) ، مَعَ الشُّقَّارَى (٢) »

وَٱعْنُ لِنَا اللَّهُ اللّ

- مُشَكَّتُ الْعَيْنِ -، وَفَعْلَلَاءُ

وفي حاشيتي ه، و: «(الكُفرى): بضم الكاف، مع ضم الفاء وفتحِها؛ وعاءُ الطلع».
قال المرادي كَنْ (٢/ ٢٤٩): «(كُفرَى): وعاءُ الطلع؛ بفتح الفاء، وضمها أيضاً»، وقال القالي كَنْ في المقصور والممدود (ص٢٥٨): «الكُفرَى والكافور: وعاءُ طلع النخلِ، سُمِّي بذلك؛ لأنّه يكفُرُه، أي: يُغطِّيهِ»، وقال الشاطبي كَنْ (٦/ ٣٨٧): «بناءُ (الكُفَرَى): وهو (فُعَلَى) بضم الفاء، وفتح العينِ، وتشديدِ اللامِ»، وكذلك قال المكودي (٢/ ٧٦٨)، والمُطرِّزِيُّ في المُغرِب في ترتيب المعرِب (ص١١١)، والفيومي في المصباح المنير (٢/ ٥٣٥)، وقال الفيروز آبادي كَنْ في القاموس المحيط (١/ ٤٧١): «الكفرى: تُثلَّثُ الكافُ والفاءُ معاً». وانظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٤٧)، والمحكم (٧/ ٥).

<sup>(</sup>۱) في ز: «خلِّيطى» بكسر اللَّام، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،ن. قال القالي كَلْهُ في المقصور والممدود (ص٢٠٤): «يُقال: مالُ القومِ خِلِّيطَى، إذا كان مختلطاً، وفيه ثلاثُ لغاتٍ: خِلِّيطَى، وخُلَيْطَى، وخُلَيْطَى، وخُلَيْطَى- بالتخفيف -»، وقال الشاطبي كَلَهُ (٣٨٧/١): «بِناء (خُلَيْطَى): وهو (فُعَيْلَى) بضمِّ الفاءِ، وتشديدِ العينِ المفتوحةِ... والخُلَيْطَى: من الاختلاطِ، يُقال: وقعُوا في الخُلَيْطَى، أي اختلط عليهِم أمرُهم». وانظر: شرح المكودي (٢/٨٢٧).

 <sup>(</sup>۲) هو: نبتٌ معروفٌ من نباتِ السَّهلِ. جمهرة اللغة (۲/ ۷۳۰)، وشمس العلوم (٦/ ٣٥١٢)، وشرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٤٧)، وشرح ابن الناظم (ص٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) في ع: «وأفعلاء» بزيادة واو، وبها ينكسر الوزن.

مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ

# ٧٦٩ - ثُمَّ فِعَالَا(۱)، فُعْلُلَا(۱)، فُعْلُلَا(۱)، فَعُلُلَا(۱)، فَعُلُلَا(۱)، مَفْعُ ولَا»

(۱) في ب، د: «فَعالا» بفتح الفاء، وفي ل: «فُعالا» بضم الفاء، والمثبت من أ، ج، ه، و، ط، ى، ك، ن، س.

قال الشاطبي كَلَّهُ (٦/ ٣٩٦): «(فِعَالَاء): بكسرِ الفاءِ... ومن مُثُله: القِصَاصَاء؛ للقِصاصِ». وانظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٥٥)، وجمهرة اللغة (٣/ ١٢٣٠)، والمقصور والممدود للقالي (ص٤٩٦)، وشرح المكودي (٢/ ٧٧٠).

<sup>(</sup>۲) في ل، ن: «فعلًلا» بفتح اللام، والمثبت من أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، م، س. قال الشاطبي كَلْهُ (۲، ۲۹۳): «(فُعْلُلاءُ): بضمِّ الفاءِ واللام... ومِن مُثُله: القُرفُصاء، يُقال: قعدَ القُرفصاء، إذا قعد على قدمَيه، وأمسَّ الأرضَ إليتَيْهِ». وانظر: المقصور والممدود لابن ولاد (ص٩٩)، وتهذيب اللغة (٩/ ٢٨٨)، وشرح البرهان ابن القيم (٢/ ٢٧٨)، والمكودي (٢/ ٧٧٠).

 <sup>(</sup>٣) في ع: «فعللا» بدل: «فِعْلِيَا».
 قال الشاطبي كَلَّهُ (٦/ ٣٩٧): «(فِعْلِيَاءُ) بكسرِ الفاءِ واللامِ... ومن مُثُله: الكِبرياء». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٧٧٠).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

# ٧٧٠ \_ وَمُطْلَقُ<sup>(۱)</sup> الْعَيْنِ «فَعَالَا<sup>(۲)</sup>»، وَكَذَا مُطْلَقُ<sup>(۱)</sup> الْعَيْنِ «فَعَالَا<sup>(۲)</sup>» أُخِذَا (٥)



(١) في ط: كانت «ومطلقَ» بالنَّصب، ثمَّ غُيرت للرَّفع بخطٍّ مُغاير.

قال الأزهري كَنَّ (ص ٤١١): «(وَمُطْلَقَ العَيْنِ): بالنَّصب؛ قَال المكودي: حالٌ من (فَعَالَا) اهـ. فعلَى هذا (فَعَالَا): بفتح الفاء، معطوفٌ على ما قبلَه، وفي بعضِ النسخِ: بالرَّفعِ؛ فيكون خبراً مقدَّماً، و(فَعَالًا): مبتدأً مؤخَّراً، والأوَّل أقعدُ». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٧٧١).

(٢) في ج: «فُعالا» بضم الفاء، وفي د: بفتح الفاء وضمِّها وكسرها جميعاً، والمثبت من أ،ب،ه،و،ط،ى،ك،ل،ن،س.

قال الشاطبي كَنْ (٦/ ٣٩٧): «(فَعَالَاءُ): بفتح العينِ والفاءِ»، وقال المكودي كَنْهُ (٢/ ٧٧٠): «(وَمُطْلَق العَيْنِ فَعَالًا): ثلاثة أبنية؛ (فَعَالَاء): نحو: بَراسَاء، يُقال: لا أدري من أيّ البَرَاسَاء هو؟ أي: الناس، و(فَعِيلَاء): نحو: كَثِيرَاء؛ في بزر، و(فَعُولَاء): نحو: دَبُوقاء؛ للعَذِرة، والفاءُ مفتوحة في الثلاثةِ».

(٣) في ط: كانت «مطلقَ» بالنَّصب، ثمَّ غُيرت للرَّفع بخطٍّ مُغايرٍ.

(٤) في ط: «فُعَلاء» بضم الفاء وفتح العين، وفي ن: «فَعُلاء» بفتح الفاء وضم العين، وفي د: «فعلاء» بفتح الفاء وضمّها وكسرها جميعاً، وفتح العين، وفي ز،س: «فَعلاء» بفتح الفاء فقط، وفي م: «فعُلاء» بسكون العين فقط، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ك،ل. قال الأزهري عَنْهُ (ص٤١١): «(فعَلاء): بفتح العَينِ لا غير، وتثليثِ الفاءِ».

(٥) في حاشية ب: «بلغ».

#### الْمَقْصُورُ وَالْمَمْدُودُ

۱۷۷ - إِذَا ٱسْمُ ٱسْتَوْجَبَ مِنْ قَبْلِ الطَّرَفُ
فَتْحاً وَكَانَ ذَا نَظِيرٍ كَ (الْأَسَفُ (۱))
۷۷۲ - فَلِ نَظِيرِهِ الْمُعَلِّ الْآخِرِ
ثُبُوتُ قَصْرٍ بِقِينَاسٍ ظَاهِرِ
ثُبُوتُ قَصْرٍ بِقِينَاسٍ ظَاهِرِ
٧٧٣ - كَ (فِعَلَ إِنَّ) فِي جَمْعِ مَا
كَ (فِعْلَةٍ (٣)) فِي جَمْعِ مَا
كَ (فِعْلَةٍ (٣)) وَفُعْلَةٍ (٤)) نَحُو (٥) (الدُّمَى (٢))
٧٧٤ - وَمَا ٱسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرٍ أَلِفُ (٧)
فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَتْما عُرِفُ

(۱) «الأَسَفُ»: هو الحزن. الزاهر لابن الأنباري (۲۱۳/۱)، والصحاح (۶/ ۱۳۳۰)، وشرح الشاطبي (۶/ ٤٠٥).

(۲) في ب،د،ن: «كَفُعل وفِعل» بتقديم وتأخير.
 قال المكودي كَنَّة (٢/٧٧٣): «يعني أنَّ (فِعَل): بكسرِ الفاءِ، (وفُعَل): بضمِّها؛ جَمعانِ لـ(فِعلَة) و(فُعلة) مقصُوران قياساً».

(٣) في ل: «لِفَعلة» باللام بدل الكاف، وبفتح الفاء.
 قال ابن عقيل ﷺ (٤/ ١٠٠): «ونحو: فِعلة بكسرِ الفاءِ، وفُعل في جمع فُعلةٍ بضمِّ الفاءِ».
 وانظر: حاشية الخضري (٢/ ٢٠٨).

(٤) في أ،د: (كفُعلة وفِعلة) بتقديم وتأخير.
 قال الأزهري عَنَشُ (ص٤١٢): ((وَفُعْلَةٍ): بضمِّ الفاء، معطوفٌ على: (فِعْلَةٍ)؛ بكسرِها».

(٥) في ط،م،ن،س: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ي،ك.

(٦) «الدُّمَى»: جمع دميةٍ، وهي: الصورةُ من العاج ونحوه. الأضداد لابن الأنباري (ص٢١٧)،
 ومختار الصحاح (ص٢٠٧)، وشرح الشاطبي (٦/ ٤١٢).

(V) في ع: «الألف» بزيادة أل، وبها ينكسر الوزن.

أَلْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٥٧٠ - كَمَصْدَرِ الْفِعْلِ الَّذِي قَدْ(١) بُدِئَا

بِهَمْزِ وَصْلِ كَـ (اَرْعَوَى ( $^{(1)}$ ))، وَكَـ (اَرْتَأَى ( $^{(2)}$ ))

٧٧٧ \_ وَالْعَادِمُ النَّاظِيرِ<sup>(٤)</sup> ذَا قَصْرٍ وَذَا

مَدِّ بِنَقْلِ كَ«الْحِجَا(٥)»، وَكَـ«الْحِذَا(٢)» وَكَـ«الْحِذَا(٢)» وَقَـصْرُ ذِي (٧) الْمَدِّ ٱصْطِرَاراً مُجْمَعُ

عَلَيْهِ، وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ يَقَعُ (٨)



(١) «قَدْ» سقطت من س.

<sup>(</sup>۲) ارْعَوَى عَنْه؛ أَي: كَفَّ ورجَعَ. معجم ديوان العرب (١٣٨/٤)، وتهذيب اللغة (٣/١٠٤)، وشرح الشاطبي (٦/٤١).

<sup>(</sup>٣) «ارْتَأَى»: افْتَعَلَ؛ من الرَّأْيِ. غريب الحديث للحربي (٧٦٩/٢)، ومشارق الأنوار (٢/ ٢٧٧)، وشرح الشاطبي (٤١٨/٦).

<sup>(</sup>٤) في ن: «النظيرُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل. قال الأزهري ﷺ (ص٤١٣): «(النَّظِيرِ): مضافٌ إليه، من إضافةِ اسم الفَاعلِ إلى مفعولِه».

<sup>(</sup>٥) هو: العقلُ. تهذيب اللغة (٥/ ٨٥)، ومجمل اللغة (١/ ٢٦٦)، وشرح الشاطبي (٦/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٦) هو: النَّعلُ. غريب الحديث للحربي (٣/ ١١٩٠)، ومعجم ديوان العرب (١٢٨/١)، وشرح الشاطبي (٦/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٧) في م: «ذَا». قال الأزهري كَلْلهُ (ص٤١٣): «(ذِي): بمعنى صَاحبٍ، مضافٌ إليه، من إضافةِ المصدرِ إلى مفعولِه».

<sup>(</sup>A) في حاشية ب: «بلغ قراءة».

# كَيْفِيَّةُ (۱) تَثْنِيَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ وَجَمْعِهِمَا (۲) تَصْحِيحاً (۳)

٧٧٨ - آخِرَ مَـقْصُورٍ تُشَنِّي (٤) ٱجْعَلْهُ يَا

إِنْ كَانَ عَانْ ثَالَاثَةٍ مُرْتَقِيَا إِنْ كَانَ عَانَ عَالْ ثَالَاثَةٍ مُرْتَقِيَا كَالَّالُهُ ﴿ الْفَتَى ﴾ كَذَا الَّذِي الْيَا أَصْلُهُ ﴿ فَانْ فَرَالْ فَتَى ﴾

وَالْـجَـامِـدُ الَّـذِي أُمِـيـلَ كَــ«مَـتَـى» وَالْـجَـامِـدُ الَّـذِي أُمِـيـلَ كَــ«مَـتَـى» ٧٨٠ \_ فِـي غَــيْـرِ ذَا تُــقْـلَـبُ وَاواً الْأَلِـفْ

وَأُوْلِهَا مَا كَانَ قَبْلُ قَدْ أُلِفْ

(۱) «كَيْفِيَّةُ» ليست في أ،ج،ز،ح.

قال الأزهري كَلْنَهُ (ص٤١٣): «(جَمْعِهمَا): بالجرِّ عطفاً على (تَثْنِيَة)».

<sup>(</sup>٢) في أ،ج،ط،ك: «وجمعُهما» بالرَّفع، وفي ز: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ه،و،ي،ن،ع.

<sup>(</sup>٣) قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤١٣): «(تَصْحِيحاً): تمييزٌ محوَّلٌ عن مضافٍ، والأصلُ: وكيفيةُ تصحيح جمعِهما، أو: مصدرٌ في موضع الحالِ من جمعِهما، والتقديرُ: وكيفيةُ جمعِهما مصحّحاً»، وقال ابن حمدون كَنْهُ (٢/ ٢١٥): «والظاهرُ أنَّه منصوبٌ على المفعوليةِ المطلقةِ على حذفِ مضافٍ، أي: وجمعِهما جمعَ تصحيح».

<sup>(</sup>٤) في أ،ب،و: «يُثنَّى»، وفي ن: «مُثَنَّى»، وفي هـ: ً «تَثَنَّى»، وفي ي: «تُثنِّي، يُثَنَّى» بالوَجهَيْن، وفي د،ع: من غير نقط ولا ضبط، والمثبت من ج،ز،ط،ك،ل.

قال الأزهري كَلَيْهُ (ص٤١٤): «(تُثَنِّي): فعلٌ مضارعٌ مسندٌ إلى ضميرِ المخاطَب».

<sup>(</sup>٥) «أَصْلُهُ» سقطت من ع.

<sup>(</sup>٦) في و،ز،ط،ك،م،س: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ه،ي،ن.

أَنْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

٧٨١ \_ وَمَا كَ (صَحْرَاءَ) بِوَاوِ ثُنِّيَا(١)

وَنَحْوُ<sup>(۲)</sup> «عِلْبَاءٍ<sup>(۳)</sup>، كِسَاءٍ<sup>(٤)</sup>، وَحَيَا»

٧٨٢ - بِوَاوٍ آوْ هَمْ زِ، وَغَيْرَ (٥) مَا ذُكِرْ

صَحِّحْ، وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلٍ قُصِرْ

٧٨٣ ـ وَٱحْدِفْ مِنَ الْمَقْصُورِ فِي جَمْع عَلَى

حَدِّ الْمُثَنَّى مَا بِهِ تَكَمَّلًا

٧٨٤ \_ وَالْفَتْحَ أَبْقِ مُشْعِراً بِمَا حُذِفْ

وَإِنْ جَمَعْ تَهُ بِتَاءٍ وَأَلِفْ

٧٨٥ - فَالْأَلِفَ ٱقْلِبْ قَلْبَهَا فِي التَّشْنِيَهُ

وَتَاءَ ذِي التَّا أَلْزِمَنَّ (٦) تَنْحِيه

(۱) في س: «ثَنِّيا» بفتح الثاء، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن. قال الأزهري كَلْشُه (ص٤١٥): «(ثُنِّيا): بالبناءِ للمفعُول».

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤١٥): «(نَحْوُ): مبتدأٌ».

<sup>(</sup>٢) في أ، و، ل، ن: «ونحوِ» بالجرِّ، وفي س: «ونحوَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والنَّمب، والمثبت من ه، ك.

<sup>(</sup>٣) في ج، ز، ي، ونسخة على حاشيتي د، ط: «وما كعلباء» بدل: «وَنَحْوُ عِلْبَاءٍ». والمشبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٤٤٥)، والمرادي (٢/ ٢٦٢)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٨٨٤)، وابن عقيل (٤/ ٢٠١)، والسيوطي (ص٤٤٠)، والمكناسي (٢/ ٣٠٦). و«العِلْبَاءُ»: هو عَصَبُ العُنُقِ. تهذيب اللغة (٢/ ٢٤٦)، والصحاح (١٨٨/)، وشرح الشاطبي (٢/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) في ع: «وكساء» بزيادة واو، وبها ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٥) في ب: «غير» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال الشاطبي ﷺ (٦/٤٤): «(غَيْرَ): منصوبٌ بـ(صَحِّحُ)».

<sup>(</sup>٦) في ب، د، م: «أَلْزِمَنْهَا» بدل: «أَلْزِمَنَّ». قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤١٦): «(أَلْزَمَنَّ): فعلٌ أمر مُؤكَّد بالنُّون الثقيلةِ».

## ٧٨٦ وَالسَّالِمَ (١) الْعَيْنِ الثُّكَرْثِي ٱسْماً أَنِلْ

إِنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُؤَنَّتُ أَبِدَا ﴿ كَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُؤَنَّتُ أَبِدَا ﴿ كَا اللَّهِ مُؤَنَّتُ اللَّهِ مُؤَنَّتُ أَبَدَا

مُخْتَتَماً (٣) بِالتَّاءِ أَوْ مُجَرَّدَا

٧٨٧ ـ وَسَكِّنِ التَّالِيَ غَيْرَ (١) الْفَتْحِ أَوْ

خَفِّفُهُ (٥) بِالْفَتْحِ، فَكُلَّا (٦) قَدْ رَوَوْا

(۱) في س: «والسالمُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن. قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٧٨٣): «(وَالسَّالِمَ): مفعولٌ بفعلٍ مضمرٍ يفسرُه (أَنِلْ)، وهو اسم فاعل مضاف إلى فاعلِه معنىً»، وقال الأزهري كَنَّهُ (ص٢١٦): «(وَالسَّالِمَ): مفعولٌ أوَّل (بأَنِلُ)، مقدَّم عليه». وانظر: حاشية ابن حمدون (٢/ ٢٢٠).

(۲) في ز،ي: «ساكنُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ج،ه،و،ط،ك،ل،ن،س.
 قال ابن جابر الهواري ﷺ (۱۹۷/أ): «(سَاكِنَ العَيْنِ) و(مُؤَنَّنَاً): حالانِ مقدَّمان مِن ضميرِ الفاعلِ في (بَدَا)». وانظر: شرح المكودي (۲/ ۷۸۳).

(٣) في س: «مختتِما» بكسر التاء الثانية، وفي ب: بكسر التَّاء الثانية وفتحها، والمثبت من أ،ج،د،و،ط،ي،ك،ل،ن.

قال المكودي كَلْفُهُ (٢/ ٧٨٣): «(مُخْتَتَماً) و(مُجَرَّداً): حالانِ أيضاً من (اسْماً)». وانظر: شرح الشاطبي (٦/ ٤٦٧).

- (٤) في ن: «غيرِ» بالجرِّ، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،س. قال المكودي كَنْهُ (٢/ ٧٨٤): «يجوزُ ضبطُ (غَيْر) بالفتحِ: على أنه مفعولٌ بـ(التَّالِي)، وبالكسرِ: على أنَّه مضافٌ إليه».
- (٥) في ن: «خَصِّصْهُ». قال المرادي كَلَفُهُ (٢/ ٢٧٠): «وكذلك الفتحُ عِندهم تخفيفٌ عن الضمِّ، عدَلُوا عن الضمِّ

إليه، وذهب بعضُ النحويِّين إلى أن الفتحَ إتباعٌ لما بعد»، وقال الشاطبي كله (٦/ ٤٧٠): «أي: خفِّف عين الكلمة بفتجها، وإنَّما قال خفِّفه؛ لأنَّ الفتحَ خفيف، وهو ممَّا يخفَّف به، وأيضاً فللتخفِيف هنا موقع بالنسبة إلى الاتباع الذي قدم، وهنا الضمُّ أو الكسر، ولا شك أنَّ الفتح أخفُ منه».

(٦) في ب: «فكلُّ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،ع،ونسخة على حاشية ب.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ تُعَالِّدُ اللَّهِ عَالِكِ تَعَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ

٧٨٧ ـ وَمَــنَـعُــوا إِتْــبَـاعَ نَــحْــوِ «ذِرْوَهُ (١)

وَزُبْــيَــةٍ (٢)»، وَشَــذَّ كَــشــرُ (٣) «جِــرْوَهُ»

٧٩٠ ـ وَنَــادِرٌ أَوْ ذُو (٤) ٱضْـطِـرَارٍ (٥) غَــيْــرُ مَــا

قَــدَّمْــتُــهُ، أَوْ لِأُنَــاسِ ٱنْـــتَــمَــى



= قال المكودي كَلْتُهُ (٢/ ٧٨٤):  $((\mathring{كُلّاً})$ : منصوبٌ بـ(رَوَوْا)».

(٢) في ب: «وزِينَة» بدل: «وَزُبِيَةٍ». قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٤١٧): «(وزُبْيَةٍ): بضمِّ الزَّاي، وسكونِ الباءِ الموحدة، وبعدها ياءٌ مثنَّاة».

و «الزُّبْيَة»: حرفٌ من الأضداد؛ يُقال لحفيرة تحفر تُجعلُ مصيدة للأسد: زُبية، ويُقال في جمعها: زُبيّ، ويقال لأكمة مرتفعة من الأرض: زُبيّ. الأضداد لابن الأنباري (ص٣٣٨)، والمقصور والممدود لابن ولاد (ص٣٣٢)، والصحاح (٦/ ٢٣٦٦)، وشرح الشاطبي (٦/ ٤٧٩-٤٠).

(٣) في ح: «نحو» بدل: «كَسْرُ».
 قال المرادي كَلَّهُ (٢/ ٢٧١): «(شَذَّ كَسْرُ جِرْوَه): إشارةٌ إلى قولِهم (جِروات): بكسرِ الرَّاء». وانظر: شرح ابن جابر الهواري (١٦٧/أ).

(٤) «ذُو» ليست في أ، وفي ك: «غيرُ» بدل: «ذُو»، وخرَّج لها لكن لم يتبين بسبب التصوير، وفي م،ع: «وذو» بدل: «أَوْ ذُو». قال المرادي عَنَهُ (٢/ ٢٧١): «يعني: أنَّ ما ورد من هذا البابِ مُخالفاً لما تقدم؛ فهو إمَّا

قال المرادي الله (١/ ٢٧١): "يعني: أن ما ورد من هذا البابِ مخالفا لما تقدم؛ فهو نادرٌ، وإمَّا ضرورةٌ، وإمَّا لغةُ قومٍ من العربِ». وانظر: شرح ابن عقيل (١١٢/٤).

(٥) في أ،ن: «اضطرارٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،س. قال الأزهري ﷺ (ص٤١٧): «(أَوْ ذُو): معطوفٌ على (نَادِرٌ)، و(اضْطِرَارٍ): مضافٌ إليه».

<sup>(</sup>۱) فِرْوَةُ الشَّيءِ: أَعْلاهُ. معجم ديوان العرب (١٦/٤)، ومشارق الأنوار (٢٦٩/١)، وشرح الشاطبي (٢/٤٧٦).

### جَمْعُ التَّكْسِير

٧٩١ - «أَفْحِلَةٌ، أَفْحُلُ، ثُمَّ فِعْلَهُ

ثُمَّتَ أَفْعَالٌ»: جُمُوعُ(١) قِلَّهُ

٧٩٢ \_ وَبَعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ (٢) وَضْعاً يَـفِي (٣)

كَ «أَرْجُل»، وَالْعَكْسُ جَاءَ (٤) كَ «الصُّفِي (٥)»

٧٩٣ ـ لِـ ﴿فَعْلِ ﴾ ٱسْماً صَحَّ عَيْناً: ﴿أَفْعُلُ ﴾

وَلِـلرُّبَاعِـيِّ ٱسْـماً ٱيْـضاً يُـجْعَـلُ

٧٩٤ \_ إِنْ كَانَ كَ (الْعَنَاقِ(٦)، وَالنَّرَاعِ فِي

مَدِّ وَتَاْنِيثٍ وَعَدِّ الْأَحْرُفِ

(۱) في د: «مباني» بدل: «جُمُوعُ». وهو موافق لشرح الكافية الشافية (١٨٠٧/٤). قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٧٨٧): «يعني: أنَّ هذه الأوزانَ الأربعةَ التي ذكرها في البيت تدلُّ على جمع القلةِ، وهو مِن ثلاثةٍ إلى عشرةٍ».

<sup>(</sup>٢) في ب: ﴿ بَكثرة » بفتح الكاف وكسرها ، والمثبت من ج، د، ه، و، ط، ي، ك، م.

 <sup>(</sup>٣) في ي: «تفي» بالتاء.
 قال محمد محيي الدِّين كَلْلُهُ (٤/١١٤): «(يَفِي): فعلٌ مضارعٌ، وفاعلُه: ضميرٌ مستترٌ جوازاً، تقديره: (هو)، يعودُ إلى (بَعْضُ ذِي)».

<sup>(</sup>٤) في ي: «فيه» بدل: «جَاءَ». قال محمد محيي الدِّين ﷺ (١١٤/٤): «(جَاءَ): فعلٌ ماضٍ، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ فيه جوازاً، تقديره: (هو)، يعودُ إلى (العَكْسُ)».

<sup>(</sup>٥) «الصُّفِي»: جمعُ صَفَاةٍ، وهي الصَّخرةُ الملسَاءُ. مختار الصحاح (١٧٧)، وإكمال الإعلام للنَّاظم (٢/ ٣٦٤)، وشرح الشاطبي (٧/ ١٧).

 <sup>(</sup>٦) هي: الأُنثَى من أولادِ المعزِ. معجم ديوان العرب (١/ ٣٨١)، وتهذيب اللغة (١/ ١٦٩)، وشرح الشاطبي (٧/ ٣٠).

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٧٩٥ \_ وَغَيْرُ مَا «أَفْعُلُ (١)» فِيهِ مُطّرِدُ

مِنَ الثُّلَاثِي ٱسْماً بِــ«أَفْعَالٍ» يَـرِدْ ٧٩٦ ـ وَغَــالِــباً أَغْــنَـاهُــمُ «فِـعْـلَانُ»

فِي «فُعَلٍ» كَقَوْلِ هِمْ: «صِرْدَانُ (۲)» ۷۹۷ \_ فِي ٱسْمِ مُذَكَّرٍ رُبَاعِيٍّ بِمَدُّ

ثَالِثٍ (٣) ((أَفْعِلَةُ)) عَنْهُمُ ٱطَّرَدْ

٧٩٨ \_ وَٱلْـزَمْـهُ فِـى «فَعَالٍ، ٱوْ فِعَالِ ٤٠)»

مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفٍ ٱوْ إِعْلَلْ لِ مُصَاحِبَيْ تَضْعِيفٍ ٱوْ إِعْلَلْ لِ مَا اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ اللَّ

وَ (فِعْلَةٌ ) جَمْعاً بِنَقْلِ يُدْرَى

<sup>(</sup>١) في س: «أفعلٌ» بالرَّفع المنوَّن، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>۲) «الصِّرْدَان»: جمع صُرَد، وهو اسم طائرٍ. تهذيب اللغة (۱۲/ ۹۸)، وشرح الشاطبي (۷/ ۳۷)، والتَّصريح للأزهري (۲/ ۲۱).

وفي حاشية ب: «بلغ».

<sup>(</sup>٣) في ز: «ثالثٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلَهُ (ص٠٤٤): «(ثَالِثٍ): مضافٌ إليه، ويحتملُ أن يكونَ نعتاً لـ(مَدّ)»، وقال الأشموني كَلَهُ (٣/ ٣٨٦): «(بِمَد): في موضعِ جرِّ، صفةٌ لـ(اسْمٍ)، و(ثَالِثٍ): صفةٌ لـ(مَدّ)». وانظر: حاشية الصبان (٤/ ١٧٨).

ووردت عند ابن جابر الهواري (١٦٨/أ): «يُمَد ثَالِثٌ»، فـ (ثالثٌ»: نائب فاعلِ بـ (يُمَدُّ».

 <sup>(</sup>٤) في ج: «فِعالِ أو فَعالِ» بتقديم وتأخير، وقطع الهمزة.
 قال الأزهري كَنْ (ص٠٤٢): «(في فَعَالٍ): بفتحِ الفاءِ، متعلق بـ(الْزَمْهُ)، (اوْ فِعَالِ): بكسرِ الفاءِ، معطوف على (فَعَالِ)».

٨٠٠ و ( فُ عُ لُ ) لِا سُم رُبَاعِ يِّ بِ مَ لُ الْمُ اللهُ اللهُ

وَ (فُعَلُ » جَمْعاً لِ (فُعْلَةٍ » ( \* عُرِفْ عُلَةٍ » ( \* عُرِفْ عُلَةٍ » ( \* عُرِفْ عُلَةٍ » ( فُعْلَةٍ » ( فُعْلَةً » ( فُعْلَةٍ » ( فُعْلَةً » ( فُعْلِهُ » ( فُعْلَةً » ( فُعْلًا » ( فُعْلَةً » ( فُعْلِهُ » ( فُعْلَةً » ( فُعْلِهُ » ( فُعْلَةً » ( فُعْلَةً » ( فُعْلَةً » ( فُعْلَةً » ( فُعْلِهُ » ( فُعْلَةً »

وَقَـدْ يَـجِيءُ جَـمْ عُـهُ (٤) عَـلَـى «فُـعَـلْ» مُو ٱطِّـرَادٍ «فُـعَـلَـهُ» ٨٠٣ ـ فِـي نَـحْـوِ «رَامٍ» ذُو ٱطِّـرَادٍ «فُـعَـلَـهُ»

وَشَاعَ نَـحْـوُ «كَـامِـلٍ، وَكَـمَـلَـهُ» (٥)

٨٠٤ ـ «فَعْلَـى» لِـوَصْـفٍ كَـ «قَـتِـيلٍ، وَزَمِـنْ (٦)

وَهَالِكٍ (٧) ، وَ ((مَيِّتُ ثُنْ (٨)) بِهِ قَدِنْ

(١) في ج: «اللام» بزيادة أل، وفي نسخة على حاشيتها: «لام اعلالٍ» كذا.

(٢) في م،ن،ع: «ألف» من غير أل.

(٣) في أ،ب،ج،ز،ح،ط: «لفعلة جمعا» بتقديم وتأخير.
 والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٥٤٩)، والمرادي (٢/ ٢٨٥)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٩٠١)، وابن عقيل (٤/ ١١٩)، والمكودي (٢/ ٢٩٦)، والسيوطي (ص٤٩٢)، والمكناسي (٢/ ٣١٣)، والأشموني (٣/ ٦٨٠)، وابن طولون (٣/ ٣١٣).

- (٤) قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «لو قَال: (جَمْعُهَا)؛ كان أحسنَ»، وقال ابن جابر الهواري كَنَّهُ (١٦٩/أ): «الضَّميرُ في قولِه: (جَمْعُهُ): عائدٌ إلى الوزنِ الأخيرِ؛ وهي: (فِعْلَة)؛ بكسرِ الفاءِ، وسكونِ العين».
  - (٥) هذا البيت والبيت الذي يليه سقطا من ط، ثم استُدركا في الحاشية بخطِّ مُغايرٍ.
- (٦) أي: مُبْتَلَىً. انظر: الصحاح (٥/ ٢١٣١)، وطِلْبة الطَّلَبة للنسفي (ص٥٠)، وتُسرح الشاطبي (٧/ ٩٣).
  - (٧) في أ،ي،ك،م،ن: «وهالك» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ل.
- (A) في ب،و،ل،س: «وميتٍ» بالجرِّ، وفي أ،ي،ن: بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من ج،د،ه،ز،ك،م.

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ تُونَّ مَالِكِ

# ٨٠٥ ـ لِـ (فُعْلِ (١)» ٱسْماً صَحَّ لَاماً: «فِعَلَهْ» وَالْوَضْعُ فِي «فَعْلٍ، وَفِعْلٍ (٢)» قَلَّلَهُ

= قال ابن جابر الهواري كَنْ (١٦٩/أ): "وقولُه: (زَمِنٌ)، وما عُطِفَ عليه: مبتدأً، (وقَمِن): خبرُه"، وقال المكودي كَنْ (١٩٩٧): "(فَعْلَى): مبتدأً، وخبرُه: (لِوَصْفِ)، (وزَمِنٌ): مبتدأً، (وَهَالِكُ وَمَيِّتٌ): معطوفانِ عليه، وخبرُ المبتدأ (قَمِنٌ)، أي: حقيقٌ، وينبغي أن يُضبط (قمَن) بفتح الميم؛ لكونه خبراً عن أكثر منِ اثنينِ، فإن (قمَنا) المفتوحَ الميم: يُخبر به عن الواحدِ والمثنى والجمع"، وقال ابن حمدون كَنْ (١٣١٧): "قول المكودي (وينبغي أن يُضبط...) بل لا حاجةً لهذا، والحقُّ أنَّ (قَمِن): بكسرِ الميم، وله احتمالانِ: أحدهما: أن تقولَ إن رزَمِنْ): مبتدأ، و(قَمِنْ): خبرُه، و(هَالِكُ وَمَيِّتُ): كلَّ منهما مبتدأ حُذفَ خبرُ كلِّ منهما لدلالةِ خبرِ (زَمِن) عليه، والثاني: أن تقولَ: إنّ (زَمِنْ وهَالِكِ): على (قَيْلِ)، وأمّا (ميِّتٌ): فهو بالرفع، مستأنفٌ مبتدأً، (وقَمِن): خبرُه». وانظر: حاشية ابن هشام الأخرى (ص١٤٠٧)، وشرح الشاطبي (٧/٩٣)، وحاشية الخضري (٢٤٤٨).

(١) في ب: «لفُعَلٍ»، وبه ينكسر الوزن.

قال ابن جابر الهواري عَنَهُ (١٦٩/أ): «تكلَّم في هذا البيتِ على البناء الثاني عشر، وهي: (فِعَلَة)؛ بكسر الفاءِ، وفتح العين، فذكر أنه يكونُ جمعاً (لفُعْلٍ): بضمِّ الفاءِ، وسُكونِ العينِ، وشرطَ أن يكونَ اسماً صحيحَ اللَّام».

(٢) في ج،ه،و،ي،ك،ل،م،ن،س: «فِعل وفَعل» بتقديم وتأخير، وهو موافق لشرح ابن الناظم (ص٥١)، وابن عقيل (٢/١٢٤)، قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٦٩/أ): «ثم نبَّه على أنَّه قد جاء هذا البناءُ قليلاً جمعاً لـ(فِعل) بكسرِ الفاءِ، نحو: قِرْد وقِرَدة، ولـ(فَعل): بفتحِ الفاءِ، نحو: غَرْد وغِرَدة».

وفي ب: «فِعل وفُعل».

والمبثت موافق لشرح المرادي (7/ 19 )، والبرهان ابن القيم (7/ 10 )، والمكودي (7/ 10 )، والسيوطي (91 )، والمكناسي (7/ 10 )، والأسموني (7/ 10 ).

قال الأزهري كَنْهُ (ص٤٢٣): «(فِي فَعْلِ): بفتحِ الفاءِ، متعلقٌ بـ(قَلَّلَه)، و(فِعْلٍ): بكسرِ الفاءِ، معطوفٌ على (فَعْلِ)، والعينُ ساكنةٌ في المعطوفِ والمعطوفِ عليهِ».

٨٠٦ و ( فُ عَ لُ ) لِ ( فَاعِل ، وَفَاعِلَ ، هُ الله )

وَصْفَيْنِ نَحْوُ<sup>(۱)</sup> «عَاذِلٍ، وَعَاذِلَهْ»

٨٠٧ \_ وَمِثْلُهُ (٢) «الْفُعَّالُ» فِيمَا ذُكِّرَا

وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ (٣) لَاماً نَدَرَا

٨٠٨ \_ "فَعْلُ، وَفَعْلَةٌ": فِعَالٌ لَهُ مَا

وَقَلَّ فِيمَا عَيْنُهُ اليّا مِنْهُ مَا (٤)

٨٠٩ \_ وَ «فَعَلُ » أَيْضًا لَهُ «فِعَالُ»

مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَامِهِ ٱعْتِلَالُ

٨١٠ ـ أَوْ يَـكُ مُـضْعَفاً، وَمِـثْلُ «فَعَـل»

ذُو التَّا وَ (فُعْلُ ، مَعَ فِعْلِ (٥) »، فَا قُبْلِ

(١) في ن: «نحوَ» بالنَّصب، وفي و: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ط،ي،ك،م.

<sup>(</sup>٢) في نسخة على حاشية و: «في مثله».

<sup>(</sup>٣) في ز،ط،ك،ن،س،وحاشية ب: «المعتل» بزيادة تاء.

<sup>(</sup>٤) في ل: «مُبْهَمَا» بدل: «مِنْهُمَا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في هـ، ل: «وفِعل مع فُعل» بتقديم وتأخير، وفي أ: بضم الفاء وكسرها في الأوَّل، وكسر الفاء فقط في الثاني.

قال ابن جابر الهواري عَنَهُ (١٧٠/أ): «والخامسُ: (فِعْلٌ) بكسرِ الفاء، وسُكونِ العَين؛ نحو: نِعْبِ وذِنَابٍ، وقِدْح وقِدَاح، والسَّادسُ: (فُعْلٌ) بضمِّ الفاء، وسكونِ العَين؛ نحوُ: دُهْنِ ودِهَانٍ»، وقال الأزهري عَنَهُ (ص٤٢٤): «(فِعْلٌ): بكسرِ الفاء، وسكونِ العين؛ مصاف إليه». معطوفٌ على (ذُو)، و(مع): حالٌ، و(فُعْلٍ): بضمِّ الفاء، وسكونِ العينِ؛ مضاف إليه». قال ابن هشام عَنهُ في الحاشية الأخرى (٢/١٤١٤): «ليُضبط بتقديم: (فَعل)؛ لأنَّهم يبدؤُون بالأخفِّ ثم بالأثقل».

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ

٨١١ \_ وَفِي "فَعِيلٍ" وَصْفَ (١) "فَاعِلٍ": وَرَدْ

كَذَاكَ فِي أُنْ ثَاهُ أَيْ ضًا اللهُ الطَّرَدْ

٨١٢ \_ وَشَاعَ فِي وَصْفٍ عَلَى «فَعْلَانَا (٢)»

أَوْ أُنْتَيِيْهِ (٣) أَوْ عَلَى «فُعْلَانَا(٤)»

٨١٣ \_ وَمِثْلُهُ «فُعْلَانَةٌ (٥)»، وَٱلْزَمْهُ (٦) فِي

نَـحْـوِ «طَـوِيـلٍ، وَطَـوِيـلَةٍ» تَـفِـي نَـحْـوِ «طَـوِيـلٍ، وَطَـوِيـلَـةٍ» تَـفِـي ٨١٤ \_ وَبِـ «فُـعُـولٍ (٧)»: «فَعِـلٌ» نَـحْـوُ «كَـبِـدْ»

يُخَصُّ غَالِباً، كَذَاكَ يَطَّرِدْ

<sup>(</sup>۱) في أ،ب: «وصفُ» بالرَّفع، وفي د،ي: «وصفِ» بالجرِّ، والمثبت من ج، ه،و،ز،ح،ط،ك،م،ن.

قَال المكودي كَنْ (٢/ ٨٠٤): «(وَصْفَ): حالٌ من (فَعِيل)».

<sup>(</sup>۲) في ب: "فِعلانا" بكسر الفاء، والمثبت من أ،ج،د،ه،و، ز،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال المرادي ﷺ (۲/ ۲۹٤): "أي: كثُر (فِعَالٌ) في وصفٍ على (فَعْلَانَ)، نحو: غَضبان». وانظر: شرح الشاطبي (۷/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) في ج: "وأنثنيه"، وخرَّج لها ثمَّ مُحِي ما في الحاشية. والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٥٥١)، والمرادي (٢/ ٢٩٤)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩٠٤)، وابن عقيل (٤/ ١٢٦)، والمكودي (٢/ ٤٠٨)، والسيوطي (ص٤٩٣)، والمكناسي (٢/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) في حاشية ب: «بلغ».

 <sup>(</sup>٥) في أ: "فَعلانة" بفتح الفاء.
 قال المكودي كله (٢/٤٠٨): "ومثل (فُعْلَان) - بضمِّ الفاءِ -: (فُعْلَانَة) - بضمِّها أيضاً -،
 وهو مُؤنَّتُهُ، نحو: خُمصانَة، وخِماص».

<sup>(</sup>٦) في ن: «فالزمه» بالفاء.

 <sup>(</sup>٧) في ع: «وبفعل» بدل: «وَبِفُعُولٍ».
 قال المكودي كَلَّةُ (٢/ ٨٠٥): «من أمثلةِ جمعِ الكثرةِ: (فُعُول) - بضمِّ الفاءِ -، ويطَّرد في: (فَعِل) - بفتحِ الفاءِ، وكسرِ العينِ -، نحو: كَبِد وكُبُود».

۱۸۰ فِي «فَعْلٍ (۱۱)» ٱسْماً مُطْلَقَ (۲) الْفَا، وَ«فَعَلْ (۳)»

لَهُ، وَلِهِ الْفُعَالِ (٤)»: «فِعْ لَانُ (٥)» حَصَلْ (٢)

۱۸۲ وَشَاعَ فِي «حُوتٍ، وَقَاعٍ (٧)» مَعَ مَا

ضَاهَاهُ مَا، وَقَالٌ فِي غَيْرِهِمَا (٨)

(۱) في ب: «فعل» بفتح الفاء وكسرها معاً، وفي د: بفتح الفاء وضمِّها وكسرِها جميعاً، والمثبت من أ،ج،ه،و،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

قال الأزهري كَلَّلُهُ (ص٤٢٥): «(فعْل): بتثليثِ الفاءِ، وسكونِ العين».

(۲) في ب: «مطلق» بالرَّفع والجرِّ، والمثَبت من ج، د، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، ن، س. قال المكودي كَلَّهُ (۲/ ۸۰٤): «(اسْماً) و(مُطْلَقَ الفَا): حالانِ من (فَعْل)».

(٣) في ط: «وفُعل» بضم الفاء، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ي،ك،ل،م،ن،س.
 قال الأزهري كَلَّلُهُ (ص٤٢٥): «(وَفَعَل): بفتح الفاءِ والعينِ».

(٤) في ل: «وللفَعال» بفتح الفاء، والمثبت من أُ،َب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،م،ن،س. قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٤٢٥): «(وَلِلفُعَالِ): بضمِّ الفاءِ».

(٥) في ب، د، هـ، و، م، ن: «فِعلانُ» بكسر الفاء، وضم النون، وفي ل: «فُعلانُ» بضم الفاء والنون، وفي س: «فِعلان» بكسر الفاء فقط، والمثبت من ج، ز، ط، ي، ك.

قال الأزهري كلُّلهُ (ص٤٢٥): «(فِعْلَانٌ): بكسرِ الفاءِ، وسكونِ العينِ».

(٦) في د: «شَمِل» بدل: «حَصَلْ»، وفي نسخة على حاشيتها: «حصل» كالمثبت، وقال ابن هشام في حاشيتها: «يَنبغي أن يكون الإنشادُ: (حَصَل)؛ لأنَّ (شَمِل) بفتح العين (أ)؛ فلا يطابقُ الأوَّل كلَّ المطابقة».

(۷) «القاعُ»: هو المُستوي من الأرضِ. الصحاح (۳/ ۱۲۷٤)، ومشارق الأنوار (۲/ ۱۹۷)، وشرح الشاطبي (۷/ ۱۹۲).

(٨) قال ابن هشام كَنْشُ في الحاشية الأخرى (٢/ ١٤٢٤): «قوله: (وَقَلَّ فِي غَيْرِهِمَا) صوابه: (فِي غَيْرِهِمَا)؛ لأنَّه ذكرَ ثلاثةَ أشياء».

\_

<sup>(</sup>أ) كذا في المخطوط، وصوابه: بكسر العين.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٣٤٩

٨١٧ \_ وَ «فَعْلاً (١)» ٱسْماً وَ «فَعِيلاً» وَ «فَعَلْ»

غَيْرَ مُعَلِّ الْعَيْنِ: «فُعْلَانٌ (٢)» شَمَلْ (٣)

٨١٨ \_ وَلِ\_ (كَرِيم، وَبَخِيلٍ»: (فُعَلَا)

كَذَا لِمَا ضَاهَاهُ مَا قَدْ جُعِلَا

٨١٩ \_ وَنَابَ عَنْهُ «أَفْعِلَاءُ» فِي الْمُعَلُّ

لَاماً (٤) وَمُضْعَفٍ (٥)، وَغَيْرُ ذَاكَ قَلَّ

٨٢٠ ـ "فَواعِلُ" لِ "فَوْعَلِ، وَفَاعَلِ "٢٠

وَفَاعِلَاءً (٧)، مَعَ نَحْوِ كَاهِلِ (٨)

(۱) في ب: «وفِعكَ«» بكسر الفاء، وفتحةٍ واحدة، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.

قال الأزهري عَنَّهُ (ص٤٢٦): ((وَفَعْلاً): بفتحِ الفاءِ، وسكونِ العينِ، مفعولٌ مقدمٌ بـ(شَمَل)».

(٢) في هـ،و،ي،ك،ل،م،ن: «فعلانُ» بضمة واحدة، وفي ب: «فعلانَ» بفتح النون، والمثبت من أ،ط،س.

قال المكودي كَلَّهُ (٨٠٨/٢): «(فُعْلَانٌ): مبتدأٌ، وخبرُه: (شَمَل)». وانظر: شرح المرادي (١/ ٣٠١).

(٣) هذا البيت سقط من ح.

(٤) قال ابن هشام كلَّلُهُ فَي حاشية د: «كان الأحسن: (فِي مُعَلَّ لَامٍ)». وانظر: شرح الشاطبي (٧/ ١٦٥).

(٥) في ح: «ومضعفاً» بالنَّصب المنوَّن. قال المكودي كَلْشُهُ (٢/ ٨١٠): «(ومُضْعَفِ): معطوفٌ على (المُعَل)».

(٦) في هـ، ن: «وفاعِل» بكسر العين، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،س. قال المكودي عَلَمْهُ (٢/ ٨١٠): «(وَفَاعَلِ): بفتح العينِ، نحو: طَابَق؛ وطَوابِق».

(٧) في ب، م: (وفاعلاءُ بالرَّفع، والمثبت من أ،جَ،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،ن،س.
 قال محمد محيي الدِّين ﷺ (٤/ ١٣١): ((وَفَاعَلِ وفَاعِلَاءَ): معطوفانِ على (فَوْعَلِ)».

(A) هو: ما بَين الكَّتِفَينِ. مقاييس اللغة (٥/ ١٤٤)، والمحكم (١٤٢/٤)، وشرح الشاطبي (٧/ ١٧٦).

۸۲۱ ـ وَحَائِضٍ، وَصَاهِلٍ<sup>(۱)</sup>، وَفَاعِلَهْ» وَشَـنَّ فِي «الْـفَارِسِ» مَـعْ مَا مَاثَلَهْ ۸۲۲ ـ وَبِــ«فَـعَائِلَ» ٱجْـمَعَـنْ «فَعَالَـهْ(۲)»

وَشِبْهَ لهُ ذَا تَاءٍ آوْ مُزَالَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنَالَعُ مُنَالَعُ مُنَالَعُ مُنَالَعُ مُنَالِعُ مُنْلِعُ مُنَالِعُ مُنْلِعُ مُنَالِعُ مُنَالِعُ مُنَالِعُ مُنَالِعُ مُنَالِعُ مُنَالِعُ

«صَحْرَاءُ، وَالْعَذْرَاءُ»، وَالْقَيْسَ ٱتْبَعَا (٤)

٨٢٤ ـ وَٱجْعَلْ «فَعَالِيَّ» لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ

جُلِّدَ كَ (الْكُرْسِيِّ) تَتْبَع (٥) الْعَرَبْ

<sup>(</sup>۱) هو: اسم فاعلٍ من صَهَلَ الفرسُ: إذا صوَّتَ. الصحاح (٥/ ١٧٤٧)، والمحكم (٤/ ٢٠٨)، وشرح الشاطبي (٧/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) في ط،ي: «فعاله» بفتح الفاء وكسرها معاً، وفي د،و: بفتح الفاء وضمها وكسرها جميعاً، قال الخضري كَنَهُ (٢/ ٨٣٢): «(فعَالَه): مُشلَّثُ الفاءِ»، والمشبت من أ،ب،ج،ه،ك،ل،م،ن،س.

قال المكودي كَنَّهُ (٨١١/٢): «من أمثلةِ جمعِ الكثرةِ: (فَعَائِل)، ويكون جمعاً لعشرة أوزانٍ كلها مفهومة من البيت: (فَعَالَة) التي ذكرها نحو: سَحَابة وسَحائِب».

<sup>(</sup>٣) في د: «بالفعالَى والفعالِي» بتقديم وتأخير. قال المرادي ﷺ (٢/ ٣٠٩): «من أمثلةِ جمعِ الكثرةِ: (الفَعَالِي) - بالكسرِ -، و(الفَعَالَى) - بالفتحِ -». وانظر: شرح ابن جابر الهواري (١٧١/ب)، وحاشية الخضري (٢/ ٨٣٣).

٤) في س: «اتبِعا» بكسر الباء.
 قال الرازي كَلْهُ في مختار الصحاح (ص٤٤): «(تَبِعَه): من بابِ (طرِب)، و(سلِم)؛ إذا مشَى خلفَه، أو مرَّ به فمضَى معهُ».

<sup>(</sup>٥) في ب: «يتبع» بالياء، ولم تنقط في ح. قال المكودي كلله (٢/ ٨١٤): «(تَتْبَعِ): مضارعٌ مجزومٌ على جوابِ الأمرِ، والتقديرُ: واجعل (فَعَالِيَّ) جمعاً لغيرِ صاحبِ نسبٍ مجددٍ توافق العربَ»، وقال السجاعي كلله (٢٧٨/١): «بفتحِ التَّاء الفوقيَّةِ: مجزومٌ في جَوابِ الأمرِ، وكُسِر لالتقاءِ الساكنَيْنِ».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٥٢٥ \_ وَبِ ( فَ عَالِلَ (١) » وَشِبْهِ هِ ٱنْطِقَا

فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ (٢) الشَّلَاثَةِ ٱرْتَقَى

٨٢٦ ـ مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى (٣)، وَمِنْ خُهَاسِي

جُرِّدَ الْأَخِرَ ٱنْفِ بِالْقِيَاسِ

٨٢٧ - وَالرَّابِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ

يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ (٤) تَمَّ الْعَدَدُ (٥)

<sup>(</sup>١) في ل: «وبفعالل» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن.

<sup>(</sup>٢) في ل: «فوقِ» بالكسر.

قال محمد محيي الدِّين كَنَّهُ (١٣٣/٤): «(فَوْقَ): ظرفٌ متعلقٌ بقولِه: (ارْتَقَى)».

<sup>(</sup>٣) في ب، ونسخة على حاشية ح: «مرَّ» بدل: «مَضَى».

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٥٥٥)، والمرادي (٣١٦/٢)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩١٨)، وابن عقيل (٤/ ١٣٣)، والشاطبي (٧/ ٢٠٠)، والمكودي (٤/ ٨١٤)، والأزهري (ص٤٦٥)، والأشموني (٤٩٨).

قال ابن عقيل كَنْهُ (١٣٣/٤): «واحترزَ بقولهِ (مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى): من الرُّبَاعي الذي سبقَ ذكرُ جمعِه؛ كـ(أُحمر)، و(حمرَاء)، ونحوهِما ممَّا سبقَ ذكرُه».

<sup>(</sup>٤) في نسخة على حاشية ب: «بابه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في ل هذا البيت مؤخر عن البيت الذي يليه.

٨٢٨ - وَزَائِدَ (١) الْعَادِي الرُّبَاعِي آحْدِفْهُ مَا

لَمْ يَكُ لَيْناً (٢) إِثْرَهُ اللَّذْ خَتَمَا (٣)

٨٢٩ \_ وَالسِّينَ وَالتَّا مِنْ كَ«مُسْتَدْعِ» أَزِلْ

إِذْ بِينَا الْجَمْعِ بَقَاهُمَا مُخِلُّ

٨٣٠ وَالْمِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا

وَالْهَ مْنُ وَالْيَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَقًا

٨٣١ \_ وَالْيَاءَ لَا الْوَاوَ ٱحْذِفِ ٱنْ جَمَعْتَ مَا

كَ «حَيْزَبُونِ (٤) اللهُ وَ حُكْمٌ حُتِمَا

<sup>(</sup>۱) في ل: «وزائدُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س. قال الأزهري ﷺ (ص٤٢٩): «(وَزَائِدَ): مفعولٌ بفعل محذوفٍ يفسِّره: (احْذِفْهُ)».

<sup>(</sup>٢) في ج، د، ز، ط، ي: «لِينا» بكسر اللام، وفي ن: بفتح اللام وكسرها، والمثبت من أ، ب، ه، و، ك، ل، س.

قال المكودي عَنَّهُ (٢/ ٨١٨): «(لَيْناً): خبر (يَكُ)، وهو مخفَّفٌ من: (لَيِّن)؛ كقولهم في (هَيِّن): (هَيْن)»، وقال الصبان عَنَّهُ (٢٠٨/٤): «(لَيْناً): بفتح اللَّام؛ مخفَّف (لَيِّن) بتشديد الياء، وكسرُ اللَّامِ مع مخالفته الرواية يحتاجُ تصحيحُه إلى تكلُّف تقدير مضافٍ، أي: ذا لين».

<sup>(</sup>٣) في أ،ب،ل،س: «خُتِما» بضم الخاء وكسر التاء، وفي و،ز،ط: بفتح الخاء وضمها، وفتح التاء وكسرها، والمثبت من ج،د،ه،ي،ك،م،ن.

قال الشاطبي عَنَّ (٧/ ٢٣٦): «(خُتِمَا): فيه إشكالٌ لفظيٌّ وإشكالٌ معنويٌّ... هذا كلَّه إن كان (خُتِم) مبنيًا للمفعولِ، وأمَّا إن كان مبنيًا للفاعلِ، ومرفوعُه ضمير الحرفِ الذي خَتم الكلمة: فلا إشكالَ»، وعلى البناء للفاعل أعرب المكودي فقال - (٨١٨/٢) -: «ومفعولُ (خَتَمَ): محذوفٌ، والتقديرُ: ما لم يكن الزائدُ ليناً إثرَه الذي ختم الكلمة بعدَه».

<sup>(</sup>٤) في ل: «كحيزبونَ» بالفتح، وفي ج: بالفتح والجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ،ب،د،ه،و،ز،ي،ك،م،ن.

و «الحَيْزُبُون»: العَجوزُ من النِّسَاء. تهذيب اللغة (٥/ ٢١٣)، والمحكم (١/ ٦٨)، وشرح الشاطبي (٧/ ٢٥٤).

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

### ۸۳۲ \_ وَخَـيَّـرُوا فِـي زَائِـدَيْ «سَـرَنْـدَى (۱)» وَكُـلِّ (۲) مَـا ضَـاهَـاهُ كَــ«الْـعَـلَـنْـدَى (۳)»



<sup>(</sup>۱) هو: الشَّديدُ، وقِيل: الجَرِيءُ. المذكر والمؤنث لابن الأنباري (١/ ١٩٤)، ومعجم ديوان العرب (٢/ ٩٠)، وشرح الشاطبي (٧/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) في د: «وكل» بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٢٥): «(وَكُلِّ): بالجرِّ، معطوفٌ على (سَرَنْدَى)».

<sup>(</sup>٣) هو: البعيرُ الضَّخم، ويطلق أيضاً على: الغليظِ مِنْ كلِّ شَيءٍ، وهو كذلك: شَجرٌ من العِضاه له شَوْكٌ. العين (٢/ ٤١)، وكتاب الألفاظ (ص٩٤)، وجمهرة اللغة (٢/ ٢٦٣)، والمقصور والممدود لابن ولاد (ص٨٥)، ومعجم ديوان العرب (٢/ ٩٠)، والمحكم (٢/ ٧١)، وشرح الشاطبي (٧/ ٢٥٩).

وفي حاشية ب: «بلغ».

#### التَّصْغِيرُ

۸۳۷ ـ «فُعَیْ لاً» اُجْعَلِ النَّسُلَاثِ عَیْ (۱) إِذَا صَعَ فُعَیْ عَیْ وَتَهُ (۲) نَحْوُ (۳) «قُذَیِّ» فِی «قَذَی» ۸۳٤ ـ «فُعَیْ عِیلِ» لِمَا فُعَیْ عِیلِ» لِمَا فُعَیْ عِیلِ» لِمَا فُعَیْ عِیلِ «دِرْهَمٍ» «دُرَیْ هِمَا» مَعَ فُعیْ عِیلِ «دِرْهَمٍ» «دُرَیْ هِمَا» مَعَ فُعیْ عِیلِ «دِرْهَمٍ» «دُرَیْ هِمَا» مَعْ وُصِلْ مَعَ فُعیلِ «دِرْهَمٍ وُصِلْ بِهِ إِلَی أَمْثِ لَةِ التَّصْغِیرِ صِلْ بِهِ إِلَی أَمْثِ لَةِ التَّصْغِیرِ صِلْ الطَّرَفُ بِهِ إِلَی أَمْثِ لَةِ التَّصْغِیرِ صِلْ الطَّرَفُ بِهِ مَا اَنْحَذَفْ إِلَّ مَا الْعَلَى أَمْثِ لَا الطَّرَفُ عَنِ الْقِیمَ الْاسْمِ فِیهِ مَا اَنْحَذَفْ خِیلِ الْعَلَی أَمْثِ لَا اللَّهُ مَا اَنْحَذَفْ خَیلِ الْعَلَی أَمْدُ اللَّهُ مَا الْعَلَی فَی الْبَابَیْن حُکْماً (۵) رُسِمَا خَیلَ الْمَا بِیْن حُکْماً (۵) رُسِمَا خَیلَ الْمَا بِیْن حُکْماً (۵) رُسِمَا فِی الْبَابَیْن حُکْماً (۵) رُسِمَا

<sup>(</sup>۱) في أ،ب،ج،ط،ي: «لِثلاثيِّ» بدل: «الثُّلاثِيَّ». والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٥٦٠)، والمرادي (٢/ ٣٣٠)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩٢٣)، وابن عقيل (٢/ ١٣٩)، والمكودي (٢/ ٨٢٢)، والمكناسي (٣/ ٣٢٣). قال المكودي كله (٢/ ٨٢٢): «(الثُلَاثِيَّ): مفعولٌ أوَّلٌ بـ(اجْعَلْ)».

<sup>(</sup>۲) في ح: «ما صغّرته» بزيادة «ما»، وبها ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٣) في د، ه، و، ط، ك، س: «نحوً» بالنَّصب، وفي ي: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة على حاشية ب: «وَبَابِهِ» بدل: «وَمَا بِهِ»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في س: «وضعا» بدل: «حُكْماً». قال المكودي رَفِيَهُ (٢/ ٨٢٥): «(حُكْماً): مفعولٌ بـ(خَالَفَ)، و(رُسِمَا): في موضعِ الصفةِ لـ(حُكْماً)».

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ تُونَا مَالِكِ تُونَا مَالِكِ تُعَالِمُ اللَّهِ مَا لِللَّهِ عَلَيْهِ مُعَالِمٌ مُعَالِم

مهه على التَّصْغِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ تَالَّفَ تُحُ أَنْحَتَمْ تَالِي سَبَقْ مَدَّاكِ مَا مَدَّةَ (٢) (أَفْ عَالٍ » سَبَقْ مَدَّاكُ مَا مَدَّةَ (٢) (أَفْ عَالٍ » سَبَقْ مَدَّا الْفَ تُحُ أَنْحَتَمْ أَوْ مَدَّ (سَكُرَانَ (٣) » وَمَا بِهِ ٱلْتَحَقْ مُدَا الْتَ حَيْثُ مُدَا الْمَ زِيدُ آخِراً لِلنَّسَبِ وَعَامُ أُلْ الْمُ ضَافِ وَالْمُرَكَّ بِ عُدَا الْمُ ضَافِ وَالْمُ رَكَّبِ وَعَجُزُ (٤) الْمُ ضَافِ وَالْمُ رَكَّبِ

<sup>(</sup>۱) في ع: «مد به»، وهو تصحيف؛ لأن المقصود الألف الممدودة. قال الشاطبي كَنَّهُ (٧/ ٢٩٧): «في بيان المَدة المزيدة قبلَ ألف التأنيثِ التي صارت بسببِها همذة».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «مدةُ» بالرَّفع، وفي ل: «مدهُ» بهاء مضمومة، وفي س: «مده» بهاء مهملة، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن. قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٨٢٦): «(مَا): مبتدأٌ، وهي موصولةٌ، وصلتُها: (سَبَق)، و(مَدَّةَ): مفعولٌ بـ(سَبَق)». وانظر: شرح ابن الناظم (ص٢٦٥)، والمكودي (٢/ ٨٢٧)، والأشموني (٣/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) في ب،س: «سكرانٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٣٣): «(سَكْرَانَ): مضافٌ إليه، وهو غيرُ منصرفٍ؛ للوصفيَّةِ والزيادةِ».

<sup>(</sup>٤) في ن: «وعجزَ» بالنَّصب، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،س. قال المكودي كَلَّلُهُ (٢/ ٨٢٩): «(المَزِيدُ): مبتدأً... و(عَجُزُ المُضَاف): معطوفٌ على المبتدأ، ويحتملُ أن يكونَ مبتدأً حُذف خبرُه؛ لدلالةِ الأوَّلِ عليهِ».

۱۹۲۸ - وَهَ كَ ذَا زِيَ ادَتَ ا<sup>(۱)</sup> ( فَ عُ لَانِ ) مِ نُ بَعْدِ أَرْبَعٍ كَ ( زَعْ فَ رَانِ ) (۲) مِ نُ بَعْدِ أَرْبَعٍ كَ ( زَعْ فَ رَانِ ) (۲) مَ ا دَلَّ عَ لَ يَ الْفَ صَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) في ج: «زيادتي» بالياء، وخرَّج لها ولم يتبين ما في الحاشية. قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٨٢٩): «(زِيَادَتَا فَعْلَانِ): مبتدأٌ، وخبرُه: (كَذَا)».

(۲) في شرح البرهان ابن القيم (۲/ ۹۲۸)، وابن عقيل (٤/ ١٤٤)، والشاطبي (٧/ ٣٢٧)، والسيوطي (ص ٤٩٥)، والأشموني (٣/ ٧١١): «فعلانًا» و«زعفرانًا» بدل: «فعلانِ» و«زعفرانِ»، وهكذا كانت في ي، ثم عُدِّلت للمثبت.

والمثبت من جميع النسخ، وهو موافق لشرح المكودي (٢/ ٨٢٧)، والمقري (ص٠٦١).

(٣) في ل: «انفصالِ» بالجرِّ.
 قال المكودي ﷺ (٢/ ٨٣٠): «(انْفِصَالَ): مفعولٌ بـ(قَدِّرْ)».

٤) في د،ه، و، ط: (جمع) بالنّصب، قال المكودي كَنْهُ (٢/ ٨٣٠): ((جَمْعَ): مفعولٌ مقدّم

بـ (جَلَا)"، والمثبت من ب،ج،ز،ي،ك،م،ن. قال الشاطبي كَلَّهُ (٧/ ٣٣٦): «(جَلَا): جملةٌ في موضع الصفة لـ (جَمْع)، أي: لجمع تصحيح جَليِّ، بمعنَى: ظَاهرٍ". وانظر: إعراب الألفية (ص٤٣٤)، وحاشية السجاعي (٢/ ٢٨٢)، والصبان (٤/ ٢٢٩)، وابن حمدون (٢/ ٢٥١).

(٥) في ع: «لم» بدل: «لَنْ».

(٦) في أ،ج: «تَثبُتا» بتاء مفتوحة وضم الباء، وفي ل: «يُثبَتا» بضم الياء وفتح الباء، وفي ه: بفتح التاء والياء، وضم الباء، وفي ز،م: «يثبتا» بالياء والإهمال، وفي د،ح،ع: من غير نقط الحرف الأول والإهمال، والمثبت من ب،و،ط،ي،ك،ن،س.

قال الأزهري كَنْهُ (ص٤٣٤): «(يَثْبُتَا): فعلٌ مضارع منصوبٌ بـ(لَنْ)، وفاعلُه مستتر فيهِ».

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٨٤٥ ـ وَعِنْدَ تَصْغِيرِ «حُبَارَى (١)» خَيِّرِ
 ١٤٥ ـ وَارْدُدْ لِأَصْلٍ (٢) ثَانِياً لَيْناً (٣) ثُلِب فَلِب فَارْدُدْ لِأَصْلٍ (٢) ثَانِياً لَيْناً (٣) ثُلِب فَلِب فَارْدُدْ لِأَصْلٍ (٢) ثَانِياً لَيْناً (٣) ثُلِب فَلِب فَارَدُدْ لِأَصْلٍ فَا مَا لِنَصْغِيرٍ»: «عُييْدُ»، وَحُتِم لَا عَيْدَ فَا مَا لِتَصْغِيرٍ عُلِم لَل لَا مَا لِتَصْغِيرٍ عُلِم لَا لَا مَا لِلَهُ الشَّانِي الْمَنْ فِي النَّم فِي النَّم فِي النَّم فِي النَّم فِي النَّم فِي التَّم فِي التَّم فِي التَّم فِي التَّم فِي التَّاءِ ثَالِثاً (٧) كَه اللَّم اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱) هو: اسْمُ طَائِرٍ. معجم ديوان العرب (١/ ٤٧٥)، ومقاييس اللغة (٢/ ١٢٧)، وشرح البرهان ابن القيم (٢/ ٨٦٩).

(۲) في ع: «وامدد لأمل».
 قال ابن الناظم كَلَثُهُ (ص۲۲٥): «يُردُّ إلى أصلِه في التصغيرِ ما كان ثانياً من حرفِ لينٍ مبدلٍ من غير همزة تلي همزة كآدم، فيقال في قِيمَة ودِيمَة: قُويْمَة ودُوَيْمَة».

(٣) في و،ز،ط،ي،ك: «لِينا» بكسر اللام، وفي ن: بفتح اللام وكسرها، والمثبت من ب،هـ.

(٤) في ز: «صَغِّر» بدل: «صَيِّرْ». قال الأزهري كَلَّلُهُ (ص٤٣٥): «(صَيِّرْ): بكسرِ الياءِ التحتانيةِ المشدَّدةِ، فعلُ أمرٍ متعدِّ لاثنينِ».

(٥) قال أبن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «قوله: (وَكَمِّلِ الْمَنْقُوصَ) إِنَّما يتبادر الذهنُ منه إلى محذوفِ اللَّم؛ لأنَّه عُرف التصريفيِّين في المنقوص، وكان الصواب: (وَكَمِّلِ النَّاقِصَ)، أي: الناقصَ أحدُ أصولِه تحقيقاً أو تقديراً».

(٦) في م: «يحوي» بإثبات الياء. قال الأزهري عَلَهُ (٤٣٥): «(يَحْوِ): مضارعُ (حَوَى)، مجزوم بـ(لَمْ)، وعلامةُ جزمِه: حذفُ الياءِ».

(V) في ع: «بالثاء» بدل: «ثَالِثاً».

۱۵۰ وَمَنْ بِتَرْخِيمٍ يُصَغِّرُ (۱) ٱكْتَفَى بِالْأَصْلِ كَ (الْعُطَيْفِ» يَعْنِي (۲) (الْمُعْطِفَا (۳)) بِالْأَصْلِ كَ (الْعُطَيْفِ» يَعْنِي (۲) (الْمَعْطِفَا (۳)) مِنْ مَا صَغَّرْتَ مِنْ مُوَّنِّ مِنْ مُوَّنَّ مِنْ مُوْتَ مِنْ مُوْتِ مُونِ مُوْتِ مِنْ مُعْلِمُونِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتُ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتُ مُونِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُوْتِ مُونِ مُوْتِ مُونِ مُوْتِ مُونِ مُونِ مُوْتِ مُونِ م

= قال المكودي كَنْهُ (٢/ ٨٣٥): «أي: ما لم يحوِ ثالثاً غير التاء، فإن حوَى ثالثاً غير التاء لَمْ يرد إليهِ المحذُوف».

(۱) في أ، هه، و: «ومن بترخيم يصغرِ» بكسر الراء، وفي ل: «ومن بترخيم يصغر» بضم الراء وكسرها، وفي م، س،ع: «ومن بترخيم يصغر» مهملة، وفي د: «ومن يُصَغِّرُ المُرَخَّمَ»، وفي ن: «ومن يرخِّم المُصَغَّرَ»، والمثبت من ب،ج، ز، ط،ى، ك.

قال الشاطبي عَلَيْهُ (٧/ ٣٨٧): «(مَنْ): فيه شرطيةٌ، و(يصغِّر): مجزومٌ، والجوابُ (اكْتَفَى)، وهو جوابٌ بالفعل الماضي بعد كون فعلِ الشَّرط مضارعاً، وهو جائزٌ عند الناظم... ويحتمل أن تكونَ (مَنْ): موصولةً، و(اكتفى): خبرها؛ لأنَّها في موضع رفع على الابتداء، وهي واقعةٌ: إمَّا على العربِ الذي يفعلون ذلك... وإمَّا على مريدِ التصغيرِ، وهو الأظهرُ، فكأنَّه يقول: مَن أراد أن يصغِّرَ تصغيرَ الترخيمِ؛ فإنَّه يفعلُ كذا وكذَا»، وقال المكودي كَلَهُ فكأنَّه يقول: مَن أراد أن يصغِّرَ تصغيرَ الترخيمِ؛ فإنَّه يفعلُ كذا وكذَا»، وقال المكودي كَلَهُ (٢/ ٨٣٨): «(مَنْ): مبتدأٌ، وهي موصولةٌ، وصلتُها: (يُصغِّرُ)، و(بِتَرْخِيم): متعلقٌ بـ(اكْتَفَى)». وانظر: حاشية الصبان (٤/ ٨٣٨).

(٢) «يَعْنِي» مطموسة في ج، وفي أ،م: «تعني» بالتاء، وفي ط،ك: بالتاء والياء، ولم تنقط في ح،ع.

قال الأزهري كَلَفْهُ (ص٤٣٦): «(يَعْنِي): بفتح الياءِ؛ فعلٌ مضارعٌ».

(٣) في أ: «المِعطَفا» بكسر الميم وفتح الطاء، قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٨٣٦): «المِعْطف: بكسرِ الميم؛ هو: الكساءُ»، وفي ب، ن: «المُعطِفا» بضم الميم وكسر الطاء، والمثبت من ج، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، ل، س.

قال الشاطبي كلله (٧/ ٣٩٤): "والمَعْطفُ في اللغةِ: العطفُ، وهو الجانبُ من كلِّ شيء، وعطفا الرَّجلِ: جانباهُ من لدن رأسهِ إلى وركيهِ". وانظر: أدب الكاتب لابن قتيبة (ص٥٥٠)، والميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (١/ ٣٥٨)، والمخصص لابن سيده (٤/ ٣٢٦).

(٤) أُخِّر هذا البيت في ح عن الذي بعده.

٨٥٢ ـ مَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّا يُرَى ذَا لَبْسِ (١)

لَحَاقُ تَا(٢) فِيمَا ثُلَاثِيّاً كَثَرْ(٣)

٨٥٤ \_ وَصَ خَ رُوا شُ ذُوذاً «الَّ ذِي، الَّ تِ ي

وَذَا » مَعَ الْفُرُوعِ مِنْهَا «تَا ، وَتِي»



<sup>(</sup>۱) في ع: «اللبس» بزيادة أل.

 <sup>(</sup>۲) في د: «يا» بدل: «تَا».
 قال المرادى ﷺ (۲/۲٥

قال المرادي عَنه (٢/ ٣٥٦): «ندرَ لحاقُ التاءِ في تصغيرِ ما زادَ على ثلاثةٍ». وانظر: شرح ابن عقيل (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٧٦/أ): «(كَثَر): بفتح الثَّاء، تقولُ: كثَرتُ القومَ؛ إذا زدتً عليهِ». عليهم كثرةً، فالتَّقديرُ: فيما كثر الثلاثيَّ، أي: زادَ عليهِ».

#### النَّسَبُ

۸۵۵ \_ يَاءً كَيَا «الْكُرْسِيِّ» زَادُوا لِلنَّسَبْ
وَكُلُّ (۲) مَا تَلِيهِ (۳) كَسْرُهُ وَجَبْ
۸۵۱ \_ وَمِثْلَهُ (٤) مِمَّا حَوَاهُ ٱحْدِفْ، وَتَا
تَانِيثِ ٱوْ مَدَّتَهُ لَا تُشْبِتَا
تَانِيثٍ ٱوْ مَدَّتَهُ لَا تُشْبِتَا
۸۵۷ \_ وَإِنْ (۵) تَكُنْ (۲) تَرْبَعُ (۷) ذَا ثَانٍ سَكَنْ
فَقَلْبُهَا وَاواً وَحَذْفُهَا حَسَنْ

(۱) في ع زيادة: «بابُ»، وفي نسخة على حاشية ي زيادة: «ياءُ».

(٢) في س: «فكل» بالفاء.

(٣) في أ،ب،ز،ط،ل،م،ن،س: «يليه» بالياء، وفي ي: بالتاء والياء.
 والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٣٦٠)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩٣٩)، وابن عقيل
 (٤/ ١٥٢)، والشاطبي (٧/ ٤٣١)، والمكودي (٢/ ٨٤١)، والسيوطي (ص٤٩٧)،
 والأشموني (٣/ ٧٢٥)، وابن طولون (٢/ ٣٤٩).

قال المكودي كَلُّمْ (٢/ ٨٤١): (وفاعل (تَلِيهِ): ضميرٌ مستتر يعودُ على الياءِ».

- (٤) في ن: «ومثلُه» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م. قال المكودي كَلَفْ (٢/ ٨٤٣): «(وَمِثْلَهُ): مفعولٌ بـ(احْذِفْ)، والهاءُ فيه عائدةٌ على ياءِ النَّسبِ».
  - (٥) في أ: «فإن» بالفاء.
- (٦) في ل: «يكن» بالياء، ولم تنقط في د،ع. قال ابن عقيل كِلَّهُ (١٥٣/٤): «يعني: أنَّه إذا كان في آخرِ الاسم كياء الكرسي، في كونِها مشدَّدة واقعة بعدَ ثلاثةِ أحرفٍ فصاعداً: وجبَ حذفُها، وجعلُ ياء النسب موضعَها».
- (V) في د: «يربَع»، وفي ي: «تربُع»، وفي ز: بالتاء، والياء، وبفتح الباء، وفي ل،م،س: «تربع» مهملة، وفي ع: «يرتع» من غير نقط الحرف الأول، وفي ب: «تربَع» من غير نقط الحرف الأول، والمثبت من أ،ج،ه،و،ط،ك،ن.

٨٥٨ - لِشِبْهِهَا الْمُلْحِقِ<sup>(۱)</sup> وَالْأَصْلِيِّ مَا لَهَا<sup>(۲)</sup>، وَلِلْأَصْلِيِّ (۳) قَلْبُ يُعْتَمَى (٤)

٨٥٩ \_ وَالْأَلِفَ الْحَالِثِ (٥) أَرْبَعاً (٦) أَزِلْ

كَذَاكَ يَا الْمَنْقُوصِ خَامِساً عُزِلْ

قال ابن هشام كَنْهُ في الحاشية الأخرى (١٤٨٨/٢): «(مَا): مبتداً ، و(لَهَا): صلةً ، و(شِبْهِهَا): خبرُه، و(المُلْحِقِ وَالأَصْلِيِّ): صفةٌ لذلك الشبهِ »، وقال الخضري كَنْهُ (٢/ ٨٥٢): «(المُلْحِق): بكسر الحاءِ، أي: المُلحِق كلمةً بأخرى».

(٢) «لَهَا» سقطت من ح.

(٣) في ح: «للأصلي» من غير واو، وبه ينكسر الوزن.

(٤) أي: يُختارُ. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٤٢)، ومعجم ديوان العرب (٣/ ٤٤٦)، وشرح البرهان ابن القيم (٢/ ٩٤٢).

وفي حاشية ب: «بلغ».

(٥) في د: «الحائز» من غير نقط الحرف الأول.

قال الشاطبي كَنْ (٧/ ٤٥٤): «الألفُ الحائزُ في كلامهِ: هو الذي جمعَ إليه أربعةَ أحرفٍ، فيكون هو الخامس»، وعلَّق عليه الأزهري كَنْ بقوله (ص٤٣٩): «وهذا بناءً منهُ على أنَّ (الحائزَ): بالحاءِ المهملةِ، ولا يتعيَّن ذلكَ، بل يجوز ضبطُه بالجيم: على معنى المجاوزِ أربعةً»، وقال ابن حمدون كَنْ (٢٦٢/): «وفي بعضِ النسخ: (الجَائِز) بالجيم، وفي بعضِ الحاء، وكلاهما صحيحٌ».

(٦) في ن: «رابعاً».

والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٣٦٤)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩٤٣)، وابن عقيل (٤/ ١٥٤)، والمكودي (٢/ ٨٤٥)، والأشموني (٣/ ٧٢٧)، وابن طولون (٢/ ٣٥٢). قال المكودي كله (٢/ ٢٥٤): «(أَرْبَعاً): مفعولٌ بـ(الجَائِز)».

<sup>=</sup> قال الأزهري كَلَفُهُ (ص٤٣٨): «(تَرْبَعُ): بفتحِ التاءِ، والباءِ الموحدة؛ مضارعُ: رَبَعَ الثلاثة، إذا صيَّرهم أربعةً».

<sup>(</sup>۱) في ج،ه،ز،ط،ي،ك،ن: «الملحَقُ» بفتح الحاء والرَّفع، وفي ل: «الملحقَ» بالنَّصب فقط، والمثبت من ب،د،و،م.

# ٨٦٠ وَالْحَاذُفُ فِي الْيَارَابِعاً أَحَقُّ مِنْ قالْبِ، وَحَتْمُ قَالْبُ ثَالِثٍ يَعِنٌ (١) قَالْثٍ يَعِنٌ (١) أَنْفِتَاحاً، وَ (فَعِلْ ٨٦١ وَأَوْلِ ذَا الْقَالْبِ (٢) أَنْفِتَاحاً، وَ (فَعِلْ

وَفُحِلٌ (٣) عَيْنَهُ مَا (٤) أَفْتَحْ وَ (فِحِلْ (٥))

(١) هذا البيت سقط من د.

ومعنى «يَعِنُّ»: أي يَعرِضُ. غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٠٠)، ومعجم ديوان العرب (٣/ ١٣٤)، وشرح المكودي (٢/ ٨٧٤).

(٢) في و،ط،ي،س: «القلبَ» بالنَّصب، وفي أ،ب،ز: بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من ج،ه،ك،ل،ن.

قَالَ الأَزهرِي كَنَّهُ (ص٤٣٩): "(وَأُولِ): بسكونِ الواوِ؛ فعلُ أمرٍ من (أَوْلَى) المتعدِّي لاثنينِ، و(ذَا): بِمَعْنَى (صَاحِبَ)؛ مفعولُه الأَوَّل، و(القَلْبِ): مضافٌ إليه»، وقال السجاعي كَنَّهُ (١/ ٢٨٥): "ويجوزُ جعلُ (قَلْبَ): بمعنى (مقلوب)، فيكون منصوباً بدلاً من: (ذَا)، أو: عطفَ بيانٍ عليهِ". وانظر: شرح المكودي (٢/ ٨٤٨)، وحاشية الخضري (٢/ ٨٥٤).

- (٣) في ل: «وفعل» بالجرِّ المنوَّن، وفي ح: «وفِعِل» بكسر الفاء والعين، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن،س.
- قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٣٩): «(وَفَعِل): بفتحِ الفاءِ، وكسرِ العينِ؛ مبتدأٌ، (وَفُعِلٌ): بضمِّ الفاءِ، وكسرِ العينِ؛ معطوفٌ على المبتدأ».
- (٤) في أ،ب،ح،ن: «عينَيْهِما»، وفي نسخة المكودي: «عيناً منهما». انظر: شرح المكودي (٤) في أ،ب،ح،ن: «عينيُهِما»، وخاشية ابن حمدون (٢/ ٢٦٤).
- والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٣٦٨)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩٤٣)، وابن عقيل (٤/ ١٥٥)، والشاطبي (٧/ ٤٧٠)، والأزهري (ص٤٣٩)، والأشموني (٣/ ٧٢٩).
  - قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٤٣٩): «(عَيْنَهُمَا): مفعولٌ مقدَّمٌ بـ(افْتَحْ)».
- (٥) في ب: «وفَعل» بفتح الفاء، وفي ح: «وفُعل» بضمِّ الفاء، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س.
  - قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٣٩): "(وَفِعِل): بكسر الفاءِ، والعين".

٨٦٢ \_ وَقِيلَ فِي «الْمَرْمِيِّ (١)»: «مَرْمَوِيُّ»

وَٱخْتِيرَ(٢) فِي ٱسْتِعْمَالِهِمْ «مَرْمِيُّ»

٨٦٣ \_ وَنَحْوُ «حَيِّ» فَتْحُ ثَانِيهِ يَجِبْ

وَٱرْدُدْهُ وَاواً إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبُ

٨٦٤ ـ وَعَلَمَ (٣) التَّشْنِيَةِ ٱحْذِفْ لِلنَّسَبْ

وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحِ وَجَبْ

٨٦٥ \_ وَثَالِثُ مِنْ (٤) نَحْوِ «طَيِّبٍ» حُذِفْ

٨٦٦ و ( فَعَلِيٌّ (٥) فِي ( فَعِيلَةَ ) ٱلْتُزِمْ

وَ (افُعَلِيُّ (٦)) فِي (فُعَيْلَةٍ (٧)) حُرِّم

(۱) هو: اسمُ مفعولٍ من الفعل: رَمَى يَرْمِي. غريب الحديث للحربي (۱/ ۷۰)، وجمهرة اللغة (۲/ ۸۰۵)، وشرح المكودي (۲/ ٩٤٦).

(٢) في ج: «واختير» بضم التاء وكسرها.

(٣) في ب: «وعلمُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، ن، س. قال المكودي ﷺ (٢/ ٨٥٠): «(عَلَمَ): مفعولٌ بـ(احْذِفْ)».

(٤) في ب: «في» بدل: «مِنْ».

(٥) في هـ: «وفَعَلِي» وكتب فوقها: معاً.
 قال الأزهري كَلَّشُهُ (ص٠٤٤): «(فَعَلِيُّ): بفتح الفاء، والعين، وتشديدِ الياءِ؛ مبتدأً».

(٦) في ع: «فعيلي».

قَالَ الأزهري كَنْشُ (ص٠٤٤): «(فُعَلِيُّ): بضمِّ الفاءِ، وفتح العينِ، وتشديدِ الياءِ؛ مبتدأً».

(٧) في ل، ن: «فعيلة» بالفتح، قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٢٥٨): ﴿ (فَعِيلَةَ)، و(فُعَيْلَةَ): غيرُ منصرفينِ؛ للتأنيث والعلميَّةِ»، وقال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٤١): «(فُعَيْلَةَ): بضمِّ الفاءِ، وفتح العينِ، والمنعِ من الصرفِ»، وفي ب، ك: بالفتح والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ج، د، ه، و، ز، ط، ي.

قال الخضري كَنْهُ (٢/ ٨٥٧): «(فعيلَةَ): فيهِما غيرُ مصروفٍ؛ للعلميَّة على الوزنِ والتأنيثِ، لكنه نوَّن الثانيةَ للضَّرورةِ».

٨٦٧ - وَأَلْحَ قُوا مُعَلَ لَامٍ عَرِيَا مِنَ الْمِشَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا مِنَ الْمِشَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا ٨٦٨ - وَتَمَّمُوا مَا كَانَ كَهِ «الطَّويلَهُ»

وَهَكَذَا مَا كَانَ كَ«الْجَلِيلَهْ»

٨٦٩ \_ وَهَـمْزُ ذِي مَـدٍّ يُـنَالُ(١) فِـي النَّسَبْ

مَا كَانَ فِي تَشْنِيَةٍ لَهُ ٱنْتَسَبْ (٢)

٨٧٠ وَٱنْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا

رُكِّبَ مَــزْجاً وَلِـشَانٍ تَــمَّــمَـا(٣)

٨٧١ \_ إِضَافَةً مَبْدُوءَةً بِ ﴿ ٱبْنِ، أَوَ ﴿ ٱبْ الْهِ الْمَا الْمَا الْمُ الْمُ الْمُ

أَوْ مَا لَهُ (٦) التَّعْرِيفُ بِالثَّانِي وَجَبْ

(۱) في ه، ل: «يَنال» بفتح الياء، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ك. قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٨٥٣): «(ينَالُ): يجوزُ ضبطُه بضمِّ الياءِ وفتحِها، وهو في موضعِ الخبر».

قال الأزهري كَلَيْهُ (٤٤١): «(انْتَسَب): وفي بعض النسخ: (وَجَب)؛ مكان: (انْتَسَب)».

<sup>(</sup>۲) في زَ،ي، ونسخة على حاشية و: «وجب» بدل: «انْتَسَبْ»، وفي حاشية ط: «بخطه وَجَبَ: خ»، وفي حاشية ك: «وَجَب» وصحَّع عليه مرَّتين، وهو موافق لشرح المرادي ( $(7 \times 1) \times 1)$  والمثبت موافق لشرح ابن الناظم ( $(7 \times 1) \times 1)$  والبرهان ابن القيم ( $(7 \times 1) \times 1)$  وابن عقيل ( $(7 \times 1) \times 1)$ )، والشاطبي ( $(7 \times 1) \times 1)$  والمكناسي ( $(7 \times 1) \times 1)$ )، والأشموني ( $(7 \times 1) \times 1)$ ).

<sup>(</sup>٣) في أ،ج: «تُمِّما» بضم التاء وكسر الميم، وفي ب،ز،ك،ل،س: «تَمِّما» بفتح التاء وكسر الميم، والمثبت من د،ه،و،ط،ى،ن.

قال الأزهري كَلَهُ (ص٤٤٢): «(تَمَّمَا): بفتحِ التاءِ، بمعنى: (كمّل) بالتشديد؛ في موضع النعت لـ(ثَانِ)، وألفُه للإطلاق».

<sup>(</sup>٤) في ك: «او» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٥) في م: «باب» بزيادة باء، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٦) في س: «به» بدل: «لَهُ».

٨٧٢ \_ فِيمَا(١) سِوَى هَذَا ٱنْسُبَنْ لِلْأَوَّلِ

مَا لَمْ يُخَفْ لَبْسٌ كَ «عَبْدِ الْأَشْهَلِ»

٨٧٣ ـ وَٱجْبُرْ بِرَدِّ اللَّامِ مَا مِنْهُ حُذِفْ

جَ وَازاً ٱنْ لَ مْ يَ كُ رَدُّهُ أُلِ فْ

٨٧٤ فِي جَمْعَي التَّصْحِيح أَوْ فِي التَّتْنِيَهُ

وَحَقُّ مَجْ بُورٍ بِهَ ذِي (٢) تَوْفِيَهُ (٣)

٥٧٥ \_ وَبِهِ "أَخِيّ : ﴿ أُخْتاً (٤) ﴾ ، وَ ﴿ بِأَبْنٍ ﴾ : ﴿ بِنْتَا ﴾

أَلْحِقْ، وَيُونُسُ (٥) أَبِي حَذْفَ التَّا

٨٧٦ ـ وَضَاعِفِ الشَّانِيَ مِنْ ثُنَائِي

ثَانِيهِ ذُو لِينِ (٦) كَه (لا، وَلائِي»

<sup>(</sup>١) في نسخة على حاشية ب: «فما» بدل: «فيمًا».

<sup>(</sup>٢) في ب: «بذين»، وفي ج،ح،ط،ي،ك: «بهذا». قال السيوطي كَلَفُهُ (ص٤٩٩): «(بِهَذِي): أي: بجمعَي التصحيح، أو التَّثنيةِ».

<sup>(</sup>٣) في حاشية ب: «بلغ».

<sup>(</sup>٤) في ك: «اختا» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٥) هُو: يونسُ بن حبيبِ النَّحويُّ الضَّبِيُّ، إمامُ نحاةِ البصرةِ في عصرهِ، ومرجعُ الأدباءِ والنحويينَ في المشكلاتِ، أخذَ عنه سيبويه، وروَى عنه في كتابهِ، كان عالماً بالشعرِ عارفاً بطبقاتِ شعراءِ العربِ، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة. انظر: معجم الأدباء للحموي (٦/ ١٨٥٠)، وإنباه الرواة (٤/ ٧٤)، والبلغة للفيروزآبادي (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) في هـ،ز: «لَيْن» بفتح اللام، والمثبت من ب،و،ط،ك،ن،س. قال الأزهري كَنْلُهُ (ص٤٤٤): «(لِينِ): بكسرِ اللام، مضافٌ إليه».

۸۷۷ ـ وَإِنْ يَكُنْ كَ ـ «شِيَةٍ (۱)» مَا الْفَا عَدِمْ

فَجَبْرُهُ وَفَتْحُ عَيْنِهِ ٱلْتُورْمِ (۲)

فَجَبْرُهُ وَفَتْحُ عَيْنِهِ ٱلْتُورْمِ (۲)

۸۷۸ ـ وَالْوَاحِدَ ٱذْكُرْ نَاسِباً لِلْجَمْعِ

إِنْ (۳) لَمْ يُسَايِهُ وَاحِداً بِالْوَضْعِ

إِنْ (۳) لَمْ يُسَايِهُ وَاحِداً بِالْوَضْعِ

A۷۸ ـ وَمَع «فَاعِلٍ، وَفَعَالٍ، فَعِلْ»

فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ الْيَا (٤) فَقُبِلْ

<sup>(</sup>۱) هي: اللونُ يُخالطُه لونٌ آخر. تهذيب اللغة (۱۱/ ۳۰٤)، ومشارق الأنوار (۲/ ۲۲۱)، وشرح شافية ابن الحاجب للرضيّ (٤/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) في ب،د،و،ز،ح،ط: «فجبرَه وفتحَ عينه التَزِم»، وفي هـ،ك: بالوَجهَيْن، والمثبت من أ،ج،ي،ل،ن،س.

قال الأزهري كَنْ (ص٤٤٤): «(جَبْرُهُ): مبتدأٌ، و(فَتْحُ): معطوفٌ على (جَبْرُهُ)، و(عَيْنِهِ): مضافٌ إليه، وجملةُ: (التُزِم) بالبناء للمفعولِ؛ خبرُ المبتدأ وما عُطف عليه، وأفردَ الضميرَ في (التُزِم) على معنى ما ذُكر»، وقال الحطاب كَنْ (٦٥/أ): «ويصحُّ أن ينتصبَ قولُه: (فجبرَه وفتحَ عينه) على أنَّه مفعولٌ مقدَّمٌ لقوله: (التَزِم)، ويكون (الْتَزِم) فعلَ أمرٍ». وانظر: شرح الشاطبي (٧/ ٥٧٤)، والمكودي (٢/ ٨٦٠)، وحاشية ابن حمدون (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) في د: «ما» بدل: «إِنْ». والمشبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٥٧١)، والمرادي (٢/ ٣٨٩)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٤٥٤)، وابن عقيل (٤/ ١٦٧)، والمكودي (٢/ ٨٦٠)، والسيوطي (ص٤٩٩)، والمكناسي (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) في د: «عن التا» بالتاء، وهو تصحيف؛ لأنَّ الكلام في الاستغناء عن ياءِ النسب بوزن (فاعل).

أَلْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْن مَالِكِ

#### ٨٠٠ وَغَيْرُ مَا أَسْلَفْتُهُ مُقَرَا(١)

#### عَلَى الَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ (٢) ٱقْتُصِرًا (٣)



(۱) في ن: «مقرِّرا» بكسر الراء، والمثبت من أ،ج،ه،و،ط،ي،ك،س. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٤٥): «(مُقَرَّرَا): بفتحِ الرَّاءِ، حالٌ من الهاءِ في (أَسْلَفْتُهُ)، وبكسرِها: حالٌ من التاءِ، واقتصرَ المكودي على الأوَّلِ». وانظر: شرح المكودي (۲/ ٨٦١-٨٦١).

(۲) في ل: «فيه». وهو موافق لشرح الشاطبي (۷/ ۹۹۵).
 والمثبت موافق لشرح المرادي (۲/ ۳۹۲)، والبرهان ابن القيم (۲/ ۹۰۲)، وابن عقيل
 (٤/ ۱۲۹)، والمكودي (۲/ ۸۲۱).

(٣) في أ، د، ل، ن: «اقتَصرا» بفتح التاء، وفي ط: بفتح التاء وضمها، والمثبت من ب، ج، ه، و، ز، ي، ك.

قال الأزهري كَنْ (ص٤٤٥): «(اقْتُصِرَا): بالبناءِ للمفعولِ خبرُ (غَيْرُ)، والألفُ للإطلاقِ، ويحتملُ أن يكونَ (اقْتَصِرَا) فعلَ أمرٍ، والألف بدل من نونِ التوكيدِ الخفيفةِ».

## الْوَقْفُ (١)

<sup>(</sup>۱) في ع زيادة: «باب»، وفي حاشية ي زيادة: «في اللغة».

<sup>(</sup>٢) هـ، و، ط،ك، ل، م، س: «إذن» بالنون.

قال الأشموني كَنْ (3/٢): «اختُلف في الوقف على (إِذاً)؛ فذهبَ الجمهورُ إلى أنّه يوقفُ عليها بالألفِ لشبهها بالمنوَّنِ المنصوبِ، وذهبَ بعضُهم إلى أنّه يوقفُ عليها بالنونِ لأنّها بمنزلة (أنْ)، ونُقل عن المازنيِّ والمبرّدِ، واختُلف في رسمِها على ثلاثةِ مذاهبَ؛ أحدها: أنّها تكتبُ بالألفِ، قيل: وهو الأكثرُ، وكذلك رُسمت في المصحفِ، والثاني: أنّها تُكتب بالنونِ، قيل: وإليه ذهبَ المبرّدُ والأكثرون، وصحَّحه ابن عصفور، وعن المبرّد: أشتهي أن بالنونِ، قيل: وإليه ذهبَ المبرّدُ والأكثرون، وصحَّحه ابن عصفور، وعن المبرّد: أشتهي أن أكويَ يدَ من يكتبُ (إذن) بالألفِ؛ لأنّها مثل (أنْ) و(لنْ)، ولا يدخلُ التنوينُ في الحروفِ، والثالث: التفصيلُ، فإن أُلغيتُ كُتبت بالألفِ لضعفِها، وإن أُعملت كُتبت بالنون لقوَّتِها، قاله الفرَّاء». وانظر: مغنى اللبيب (ص٣).

<sup>(</sup>٣) في ح،ن: «وألفا» بالواو. قال الأزهري كَلَفْهُ (ص٤٤٦): «وتقديرُ البيت: وأشبهتْ (إِذَنْ) منوناً منصوباً، فنونها قُلب في الوقف ألفاً، ودخلتِ الفاءُ لإفادة معنى السببيّةِ».

<sup>(</sup>٤) في ل: «ذي» بدل: «يًا»، وهو تصحيف.

٨٨٠ ـ وَغَيْرُ (١) فِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ، وَفِي نَحْوِ «مُوِ» لُـزُومُ رَدِّ الْـيَا ٱقْتُ فِي نَحْوِ «مُوِ» لُـزُومُ رَدِّ الْـيَا ٱقْتُ فِي ٨٨٨ ـ وَغَيْرَ هَا التَّازِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ
 ٨٨٠ ـ وَغَيْرَ هَا التَّازِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ
 ٨٨٠ ـ أَوْ أَشْمِمِ (٣) الضَّمَّة، أَوْ قِفْ مُضْعِفَا
 ٨٨٧ ـ أَوْ أَشْمِمِ (٣) الضَّمَّة، أَوْ قِفْ مُضْعِفَا
 مَا لَيْسَ هَمْزاً أَوْ (٤) عَلِيلاً إِنْ قَفَا (٥)

<sup>=</sup> قال المكودي رَفِي الله (٢/ ٨٦٥): «يعني: أن حذف الياءِ من المنقوصِ إذا كان غيرَ منصوبٍ أولَى من ثبوتِها».

<sup>(</sup>۱) في د: «وحذفُ» بدل: «وَغَيْرُ»، وهو تصحيف. قال المرادي عَلَهُ (۲/ ۳۹۹): «يعني: أنَّ المنقوصَ غيرَ المنوَّن يجوزُ فيه الوجهانِ، ولكن المختارَ فيه الإثباتُ بعكسِ المنوَّنِ».

<sup>(</sup>٢) «رَائِم»: اسْمُ فَاعِلِ من الرَّوْمِ، وهو: عِبارةٌ عن إخفاءِ الصَّوتِ بالحركةِ. التيسير في القراءات السبع (ص٢٤٧)، وشرح ابن الناظم (ص٧٤)، والشاطبي (٨/٥١).

<sup>(</sup>٣) في هـ، و، ك: «أو اشمم» بكسر الواو، والوصل، وفي ن: «أو اشمم» بفتح الواو، والوصل، وضم الميم، والمثبت من أو اشمُم» بكسر الواو، والوصل، وضم الميم، والمثبت من أ، ج، ط، ي، ل.

و «الإشْمَامُ» - هنا -: هو الإشارةُ بالشَّفتينِ إلى الضَّمِّ من غير صوتٍ. التيسير في القراءات السبع (ص٢٤٧)، وشرح البرهان ابن القيم (٢/ ٩٦٢)، والمكودي (٢/ ٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) في ج: «او» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٥) أي: إن تبع. شرح ابن جابر الهواري (١٨٠/أ).

# ٨٨ - مُحَرَّكاً، أَوْ حَرِكَاتٍ (١) أَنْ قُلَا لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلَا (٢) لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلَلا (٢) ٨٨ - وَنَقْلُ (٣) فَتْحٍ مِنْ سِوَى (٤) الْمَهْمُوزِ لَا يَرَاهُ بَصْرِيٌّ (٥)، وَكُووْ نَعْقَلَلا

(۱) في ج،ه،و،ز،ي،م،ن،ع: «وحركات» بدل: «أَوْ حَرَكَاتٍ». وهو موافق لشرح البرهان ابن القيم (۲/ ٩٦٤)، وابن عقيل (٤/ ١٧٣)، والشاطبي (٨/ ٣٥)، والمكودي (٢/ ٨٦٩)، والأزهري (ص ٤٤٨)، والسيوطي (ص ٥٠٠)، والأشموني (٣/ ٧٥٧).

والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٤٠٥)، وهو الأنسبُ؛ لأنَّه معطوفٌ على قولهِ: «أَوْ قِفْ مُضْعِفا».

(٢) في و،ز،ن: «يحضلا» بالضاد المعجمة.

قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «حظل: بالظاءِ أخت الطاء، ويوجد بخطِّ بعضِ الناس – هو ابن النحَّاس –: بصادٍ، وليس بجيدٍ»، وقال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٤٨): «(يُحْظَلَا): بالظاءِ المشالةِ، والبناءِ للمفعولِ؛ بمعنى: يمنع». وانظر: جمهرة اللغة (١/٥٥٣)، وشرح الشاطبي (٨/٦٣).

- (٣) في هـ،و،ي: «ونقلَ» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ز،ط،ك،ل،م،ن.
   قال الأزهري كَلَّةُ (ص٤٤٨): «(نَقْلُ): مبتدأٌ، ويجوزُ أن يكونَ منصوباً بفعلٍ محذوفٍ يفسره: (يَرَاهُ)؛ كما هو في بعضِ النسخِ». وانظر: حاشية السجاعي (٢٨٩/١).
- (3) في د،ي: «في سوى» بدل: «مِنْ سِوَى»، وفي نسخة على حاشية و: «لسوى» باللام. والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٨٨)، وشرح ابن الناظم (ص8٥٠)، والمرادي (87، والبرهان ابن القيم (89، وابن عقيل (81)، والشاطبي (81)، والأزهري (83)، والسيوطي (810).
- (٥) في ي: «بِصري» بكسر الباء، وفي ب،ج،ز،ك: بفتح الباء وكسرها، والمثبت من هـ، و، ط، ل.

قال أبو منصور الأزهري كَلْهُ في تهذيب اللَّغة (١٢/ ١٢٥): «قال الليثُ: في البصرةِ ثلاثُ لغاتٍ: بَصرة، وبُصرة، وبُصرة، اللغةُ العاليةُ البَصرة»، وقال النَّوويُّ كَلْهُ في تحرير ألفاظ التنبيه (ص٢٠): «والنِّسبةُ: (بصريّ) بالفتح والكسرِ».

٨٩٠ وَالنَّقُلُ إِنْ يُعْدَمْ (١) نَظِيرٌ مُمْتَنِعْ

وَذَاكَ فِي الْمَهُمُ وِزِ لَيْسَ يَمْتَ نِعْ وَوَلَيْسَ يَمْتَ نِعْ وَالْمَهُمُ وَزِ لَيْسَ يَمْتَ نِعْ

٨٩١ \_ فِي الْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ الْأَسْمِ هَا جُعِلْ ١٩٠ صَاءِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ

إِنْ لَـمْ يَـكُـنْ بِـسَـاكِـنٍ (٢) صَـحَّ وُصِـلْ

٨٩٢ \_ وَقَـلَّ ذَا فِـي جَـمْعِ تَـصْحِيبٍ وَمَـا

ضَاهَى، وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْعَكْسِ ٱنْتَمَى

٨٩٣ \_ وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعَلُّ

بِحَـٰذْفِ آخِـرٍ كَــ«أَعْـطِ مَــنْ سَــأَلْ»

٨٩٤ ـ وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا كَرِع» أَوْ

كَـــ«يَـعِ<sup>(٣)</sup>» مَــجُــزُومـاً، فَـرَاعِ مَـا رَعَــوْا مَــا» فِــي الإَسْـتِـفْـهَـام إِنْ جُــرَّتْ حُــذِف

أَلِفُ هَا، وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ

<sup>(</sup>١) في س: «يَعدم» بفتح الياء.

قال الأزهري كَنَّةُ (ص٤٤٨): «(يُعْدَمُ): بالبناءِ للمفعولِ، فعلُ الشرطِ، وجوابُه محذوفٌ؛ للضرورة».

<sup>(</sup>٢) في ج،ح: «لساكن» باللام، والباء أنسب هنا؛ لأنَّ أصلَ معناها: الإلصاقُ. وانظر: شرح المرادي (٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) في ل: «كَيَعْ» بسكون العين، وبه ينكسر الوزن.

#### ٨٩٦ ـ وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا ٱنْخَفَضَا

بِٱسْمِ كَقَوْلِكَ: «ٱقْتِضَاءَ (۱) مَ (۱) ٱقْتَضَى (۳)؟» مَا لَقْتَضَى (۱) مَا اللهَاءِ أَجِّرْ بِكُلِّ (۵) مَا حُرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءٍ لَزمَا (۲) حُرِّكَ تَحْرِيكَ بِنَاءٍ لَزمَا (۲)

(١) في أ: «اقتضاءً» بالنَّصب المنوَّن.

قال الأزهري كَنْهُ (ص٤٥٠): «(اقْتِضَاءَ): بالمدِّ؛ مفعولٌ مطلقٌ مقدَّمٌ على عاملِه وجوباً؛ لإضافتِه إلى ما له صدرُ الكلام».

(٢) في أ،ب،ج،ز،ح،ك،ع: «ماً» بزيادة ألف.

قال ابن جابر الهواري كَلَّهُ (١٨١/أ): «فـ(مَ) استفهاميَّةٌ، حُذف ألفُها؛ وهي مخفوضةٌ بـ (اقْتِضَاءً)؛ لأنَّه مضافٌ إليها، فلو وقفتَ عليها لقُلتَ: اقتضاءَ مَهْ؟». وانظر: شرح البرهان ابن القيم (٢/ ٩٦٨)، والشاطبي (٨/ ٨٩).

(٣) ورد هذا البيت في ل مؤخّراً إلى آخر الباب.

(٤) في ك: «ووصلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ه،ز،ط،ي. قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٠٤٥): «(وَصْلَ): مفعولٌ مقدَّمٌ بـ(أَجِزْ)».

(٥) في أ،ط: «في كل» بدل: «بِكُلِّ».

(٦) هذا البیت سقط من د، و، ل، م، ن، س. وهو موافق لشرح المرادي (٢/ ٤١٥)، والشاطبي  $(\Lambda/ 101)$ ، والمكودي ( $(\Lambda/ 101)$ )، والأشموني ( $(\Lambda/ 101)$ ).

قال الأزهري كَلَّهُ (ص٠٥٤): "وهذا البيتُ يوجدُ في بعضِ النسخِ"، وقال ياسين العليمي كَلَّهُ (٢/٤٨٤): "قولُه: (وَوَصْلُهَا...) قبلَه في بعضِ النسخ: (وَوَصْل ذِي...)، وفائدة قولِه: (فِي المُدَامِ اسْتُحْسِنَا) بعدَه: بيانُ الجنسِ؛ فإنَّ البيتَ المذكور لا يدلُّ عليه، وإنَّما لم يقتصر على هذاً؛ لأنَّ الجمعَ بينهما أبينُ وأوضحُ"، وقال الصبان كَلَهُ (٢٠٦/٤): "يوجدُ في بعضِ النُّسخِ قبلَ هذا البيتِ بيتُ آخر وهو: (وَوَصْل ذِي...)، فيكون قوله: (وَوَصْلُ ذِي...)، فيكون قوله: هذا البيتِ في بعض نسخ المكودي بيتُ آخر نصُّه: (وَوَصْل ذِي...)، ويوجدُ أيضاً عقبه شرحاً له: (ذكرَ في هذا البيتِ أنَّ هاء السكتِ إنَّما توصلُ بحركة بناءٍ لازم، لا كبناءِ المفردِ العلَم، فلا تتَّصلُ به وإنَّما تتصل بهِ على وجه الشذوذِ، وإليه أشار بقوله: وَوَصْلُهَا...)، لكن قول الناظم: (وَوَصْلُهَا...)، البيتِ وشرحِه الموجودَين في بعضِ النُّسخِ". وانظر: حاشية السجاعي (ص٠٢٩ - ٢٩١)، والخضري (٢/ ٨٧٢).

أَلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ

۸۹۸ - وَوَصْلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ<sup>(۱)</sup> بِنَا أُدِيمَ: شَنَّ، فِي الْمُدَامِ<sup>(۲)</sup> ٱسْتُحْسِنَا أُعْطِيَ لَفْظُ الْوَصْلِ مَا مِا الْعُطِيَ لَفْظُ الْوَصْلِ مَا لِلْوَقْفِ نَتْراً، وَفَشَا مُنْ تَظِمَا



<sup>=</sup> والبيت مثبت في شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٩٧)، وشرح ابن عقيل (٤/ ١٧٩)، والسيوطي (0.100).

<sup>(</sup>۱) في ج،ل،ن: «تحريكِ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ،ب،ه،و،ط،ي،ك،م،س. قال الأزهري كَلَفُهُ (ص٤٥١): «(تَحْرِيكِ): مضافٌ إليه، و(بِنَا): بالقصرِ للضرورةِ، مجرورٌ بإضافةِ (تَحْريكِ) إليه».

<sup>(</sup>٢) «المُدَام»: المرادُ بهِ هنا: المُلتَزَمُ. شرح المرادي (٢/٤١٧)، والأشموني (٤/٠٠).

#### الإمَالَةُ

٩٠٠ \_ الْأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ يَا فِي (١) طَرَف (٢)

أَمِلْ، كَذَا الْوَاقِعُ<sup>(٣)</sup> مِنْهُ الْيَا خَلَفْ أَمِلْ، كَذَا الْوَاقِعُ<sup>(٣)</sup> مِنْهُ الْيَا خَلَفْ 4٠١ م وَلَ

تَلِيهِ (٥) هَا التَّأْنِيثِ مَا الْهَا (٦) عَدِمَا

(۱) «فِي» سقطت من ع.

(٢) في س: «الطرف» بزيادة أل.

(٣) في د،ك: «الواقع» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن. قال المكودي كَلَّهُ (٢/ ٨٧١): «(الوَاقِعُ): مبتدأٌ، وخبرُه: (كَذَا)».

(٤) في أ، هه، و، ط، ي، ك، ل، م، ن، س: «وشذوذ» بدل: «أَوْ شُذُوذٍ».

والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٦٧)، وشرح المرادي (٢/ ٤٢١)، وابن عقيل (٤/ ١٨٢)، والشاطبي (٨/ ١٢٩)، والمكودي (٢/ ٨٨٠)، والأزهري (ص ٤٥٢)، والأشموني (٤/ ٢٥٠).

(٥) في أ، ج، ه، و، ط، ك، ل، م، ن، س: «يليه» بالياء، وهو موافق لشرح المرادي (٢/ ٤٢٢)، والشاطبي (٨/ ١٢٩)، وفي ب، د، ز، ي: بالتاء والياء.

والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٧١)، وشرح البرهان ابن القيم (1/ 190)، والممكودي (1/ 100)، والسيوطي (1/ 100)، والأشموني (1/ 100)، والمكناسي (1/ 100)، وابن طولون (1/ 100).

قال ابن عقيل عَلَيْهُ (٤/ ١٨٣): «وأشارَ بقوله: (وَلِمَا تَلِيهِ هَا التَّأْنِيثِ مَا الهَا عَدِمَا) إلى أنَّ الألفَ التي وُجد فيها سببُ الإمالة تُمال، وإنْ وليتْها هاءُ التأنيثِ، كفَتَاة».

(٦) في نسخة على حاشية أ: «التا». انظر: شرح المكودي (٢/ ٨٨٠).

٩٠٢ \_ وَهَ كَذَا بَدَلُ عَيْنِ (١) الْفِعْلِ إِنْ

يَوُّلْ إِلَى «فِلْتُ» كَمَاضِي «خَفْ، وَدِنْ (۲)» يَوُّلْ إِلَى «فِلْتُ» كَمَاضِي «خَفْ، وَدِنْ (۲)» 4۰۳ - كَذَاكَ تَالِى الْيَاءِ، وَالْفَصْلُ ٱغْتُفِرْ (۳)

بِحَرْفٍ، أَوْ مَعْ هَا كَ «جَيْبَهَا (٤) أَدِرْ» بِحَرْفٍ، أَوْ (٥) يَالِي عِلَى (٤) أَدِرْ» عَا يَالِي كَسْرُ، أَوْ (٥) يَالِي تَالِي كَسْرِ، أَوْ (٦) سُكُونٍ (٧) قَادْ وَلِي تَالِي كَسْرِ، أَوْ (٦) سُكُونٍ (٧) قَادْ وَلِي

(۱) في ل: «أبدلْ عينَ» بدل: «بَدَلُ عَيْنِ».

قال الأزهري كَلْنَهُ (ص٤٥٣): «(بَدَلُ): مبتدأٌ مؤخَّرٌ، و(عَيْنِ): مضافٌ إليه».

<sup>(</sup>٢) «دِنْ»: فعلُ أمرٍ من دَانَ، يُقالُ: دَانَ له، يَدِينُ، دِيناً، إِذَا انْقادَ وطَاعَ. مقاييس اللغة (٢/ ٣١٩)، وشرح المكودي (٢/ ٨٨١).

<sup>(</sup>٣) في ب، د: «والفصلَ اغتَفر» بالنَّصب وفتح التاء، وهو موافقٌ لمفهوم عبارة الشاطبي (٨/ ١٥٠)؛ حيث قال: «أي: اطَّرِحْه، ولا تعتدَّ بهِ»، وفي ل: «والفصلَ اغتُفر» بالنَّصب، وضم التاء؛ وهو وهم، وفي ن: «والفصلُ اغتَفر» بالرَّفع، وفتح التاء؛ وهو وهم، والمثبت من أ، ج، ه، و، ز، ط، ي، ك، م، س.

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٥٣): «(وَالفَصْلُ): مبتدأٌ، وجملةُ (اغْتُفِرَ) بالبناءِ للمفعولِ: خبرُه».

<sup>(</sup>٤) في ح: «كجيتَها» بدل: «كَجَيْبَهَا»، وهو تصحيف. قال ابن جابر الهواري كَلْهُ (١٨٢/أ): «(أُدِرْ): فعلُ أمرٍ من: أدار، يُدير، و(جَيْبَهَا): مفعولٌ مقدَّم بـ(أَدِرْ)، والمرادُ: جيبُ القميصِ». وانظر: شرَّح الشاطبي (٨/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) في أ،ج،ي: «او» بالوصل، وفي ط: «او» بالقطع والوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>٦) في ج،ي: «او» بالوصل، والأصل القطع.

<sup>(</sup>۷) في ل: «سكونٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ن. قال المكودي كلَفُ (۲/ ۸۸٤): «(شُكُونٍ): معطوفٌ على (كَسْر)».

٩٠٥ \_ كَسْراً، وَفَصْلُ الْهَا كَلَا فَصْلِ (١) يُعَدُّ

فَ (دِرْهَ مَاكَ) مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدُّ (٢)

٩٠٦ \_ وَحَـرْفُ الِأَسْتِعُلَا يَكُفُ مُظْهَرَا

مِنْ كَسْرٍ أَوْ يَا، وَكَذَا تَكُفُّ (٣) رَا

٩٠٧ \_ إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ (٤) بَعْدُ (٥) مُّتَّصِلْ

أَوْ بَعْدَ حَرْفٍ، أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ

٩٠٨ \_ كَـذَا إِذَا قُـدِّمَ مَا لَـمْ يَـنْكَـسِـرْ

أَوْ يَسْكُنِ ٱثْرَ الْكَسْرِ كَـ «الْمِطْوَاعَ (٦) مِرْ (٧)»

<sup>(</sup>۱) في هـ،و،ز: «فصلَ» بالفتح، وفي ك: بالفتح، والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ،ب،ج،د،ط،ى،ل،ن،س.

<sup>(</sup>٢) أي: لمْ يُمنَعْ. مختار الصحاح (ص١٧٤)، وشرح الشاطبي (٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) في أ،ي: «يكف» بالياء.

<sup>(</sup>٤) في ك: «يُكَف» بضم الياء وفتح الكاف، وفي ط: بفتح الياء وضمها، وفتح الكاف وضمها، والمثبت من ب،ه،د،و،ز،ي،ل،م،ن.

قال الخضري كَلَّةُ (٢/ ٨٧٨): «(يَكُف): بفتح الياءِ؛ مبنيًا للفاعل».

<sup>(</sup>٥) في ل: «بعدَ» بالفتح، وهو وهَم. قال ابن هشام كَنَّهُ في حاشية د: «(بَعْدُ): ظرف لقولِه: (يَكُفُ)؛ لا خبرٌ، بل الخبرُ قولُه: (مُتَّصِل)، لكنَّه وَقف عليه على لغةِ ربيعة»، وقال المكودي كَنَّهُ (٢/٨٨٦): «(بَعْدُ): مقطوعٌ عن الإضافةِ، والتقديرُ: بعدَه». وانظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٨٠)، وشرح الشاطبي (٨/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) في ب،ج،ه،و،ي،ك،ل،م،ن: «كالمطواع» بالجرِّ، والمثبت من د،ط. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٥٤): «الكاف: جارةٌ لقول محذوفٍ في موضعِ رفع خبرٍ لمبتدأ محذوفٍ، و(المِطْوَاعَ): بكسرِ الميم، مبالغة في المُطيع؛ مُفعولٌ مقدَّم بـ(مِرْ)». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٨٨٦).

و «المِطُواع»: بمعنى المُطيع، و (مِفعال) مبالغةٌ فيه؛ وهو: المنقادُ. شمس العلوم (٧/ ٤١٨١)، وشرح الشاطبي (٨/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۷) في س: «مُر» بضم الميم، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن.

٩٠٩ - وَكَفْ مُ سُسْتَ عُلْ وَرَا(۱) يَنْ كَفْ بِكَفْ بِكِفْ بِكِفْ بِكِفْ بِكِفْ مِنْ الْحَبْ فُوس بِكِ سُسْرِ رَا كَ (غَارِماً (٢) لَا أَجْفُ و)
 ٩١٠ - وَلَا تُولُ لُ لِسَبَبِ (٣) لَمْ يَتَّ صِلْ وَالْكَفُ (٤) قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْ فَصِلْ وَالْكَفُ (٤) قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْ فَصِلْ
 ٩١١ - وَقَدْ أُمَالُ والِتَ نَاسُبِ بِلَا

دَاعِ سِوَاهُ كَدِّعِهِ مَادَا، وَتَالَا<sup>(ه)</sup>»

<sup>=</sup> قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٥٤): «(مِرْ): بكسر الميم»، وقال الشاطبي كَلُهُ (٨٠٠٨): «(مِرْ): من قولِهم: مارَ أهلَه، يميرُهم، مَيْراً، والمِيرَةُ: الطعامُ يمتارُه الإنسانُ؛ فالمعنى: امتر المِطواعَ وأْتِهِ بمَتُونَةٍ، وقد يكونُ (مِرْ) من قولك: مارَ غيرَه؛ إذا أعطاهُ مطلقاً، كأنَّه يقولُ: أعطِ المطواعَ، وهذا المعنى: أظهرُ وأنسبُ». وانظر: غريب الحديث للحربي (١/ ٩٠)، وشرح المكودي (٨٦ /٨٨).

<sup>(</sup>۱) قال الشاطبي عَلَىٰهُ (۸/ ۱۸۰): «وأراد (وَرَاءٍ) ممدوداً، لكنّه قصر ضرورةً؛ كما قال بعضُهم: شربت ماً يا هذا، وكلُّ ما جاء مِن هذا النحوِ في كلام النّاظم بغير إضافة ولا ألف ولام؛ فإنّه منوَّنٌ لا بدَّ من هذا، كما قال العربيُّ: شربت ماً، وكثيرٌ من النّاس ينطقُ به في الوصلِ بغير تنوينٍ، وهو خطأً». وانظر: عمدة الكتاب للنحاس (ص۸۳)، وسر صناعة الإعراب لابن جني (۲/ ۸۰۷)، وشرح المكناسي (۲/ ۳۸۰)، وحاشية الصبان (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) في ع: «يكسر را كعاوما»، وهو تصحيف. قال الشاطبي كَلَّلُهُ (٨/ ١٨٥): «(لا أجفُو غارماً)، بمعنى: لا أطالبُ مطالبةَ الجفاءِ؛ بل مطالبةَ الرِّفقِ والتيسيرِ».

 <sup>(</sup>٣) في ج،ه،و،ك،ل،م،س،ع: «بسبب» بالباء.
 والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٤/١٩٦٩)، وشرح المرادي (٢/ ٤٣١)، وابن عقيل (٤/ ١٨٨)، والـشاطبي (٨/ ١٨٥)، والـمكودي (٢/ ١٨٨)، والأزهري (ص٥٠٥)، والسيوطي (ص٥٠٣)، والمكناسي (٢/ ٣٥٨)، والأشموني (٣/ ٧٧١).

<sup>(</sup>٤) في ن: «والكسر» بدل: «وَالْكَفُّ»، وهو تصحيف. قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٨٨٧): «يعني: أنَّ سببَ الإمالةِ لا يؤثِّرُ إذا كان منفصلاً، يعني: من كلمةٍ أخرى... بخلافِ الكفِّ فإنَّه يؤثرُ، وإن كانَ منفصلاً».

<sup>(</sup>٥) في ب: «كعمادٍ أَوْ تلا».

#### ٩١٢ \_ وَلَا تُصِلْ مَا لَـمْ يَـنَـلْ تَـمَـكُّـنَـا

دُونَ سَمَاعٍ غَيْرَ «هَا» وَغَيْرَ «نَا»

٩١٣ - وَالْفَتْحَ (١) قَبْلَ كَسْرِ رَاءٍ فِلَي طَرَفْ

أَمِلْ كَـ ﴿لِلْأَيْسَرِ مِلْ تُكْفَ (٢) الْكُلَفْ (٣)»

٩١٤ \_ كَـذَا الَّـذِي تَـلِيهِ (٤) هَـا التَّـأْنِيثِ فِي

وَقْفِ إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ أَلِفِ



قال الأزهري كَنَّ (ص٤٥٥): «(كَعِمَادَا): الكافُ جارَّة لقول محذوفٍ، و(عِمَادَا): مقولٌ لذلك المحذوفِ على إرادة اللَّفظِ»، وقال المكودي كَنَّ (٢/ ٨٨٨): «ينبغِي أن يُضبط (كَعِمَادَا): بالألفِ دونَ تنوين على إرادةِ الوقفِ».

(۱) في ن،س: «والفتحُ» بالرَّفع، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،ز،ط،ي،ك،ل،م. قال المكودي كَلَّلهٔ (۲/ ۸۹۰): «(وَالفَتْحَ): مفعولٌ بــ(أَمِلْ)».

(۲) في ل: «تَلْفَ».

قال الشاطبي كَنْ (٨/ ٢١٢): «(تُكْفَ): جوابُ (مِلْ)، وهو مِن: كفيتُه مَؤُونة كذا؛ أي: رفعتُها عنه»، وقال الأزهري كَنْ (ص٥٦): «(تُكُفَ): بالبناءِ للمفعولِ مضارعُ (كَفَى)، المتعلِّيةِ لاثنينِ، مجزومٌ في جوابِ الأمرِ».

(٣) «الكُلَف»: جمعُ كُلفةٍ، وهي: المَشقَّةُ. الصحاح (٤/ ١٤٢٤)، وشرح الشاطبي (٨/ ٢١٢).

(٤) في أ، د، هـ، و، ط، ن، س: «يليه» بالياء، وهو موافق لشرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٧٠)، وشرح السيوطي (ص٣٠٥)، والأشموني (٣/ ٧٧٧)، وفي ب، ك: بالتاء والياء، وفي ل، م، ع: من غير نقط الحرف الأول.

والمثبت موافق لشرح المرادي (۲/ ٤٣٩)، والبرهان ابن القيم (۲/ ۹۸۲)، وابن عقيل (3/ 19.1)، والشاطبي (3/ 19.1)، والمكودي (1/ 19.1)، والأزهري ((3/ 19.1)).

#### التَّصْريفُ

٩١٥ \_ حَرْفٌ وَشِبْهُ هُ مِنَ الصَّرْفِ بَرِي وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِي(١) ٩١٦ \_ وَلَـيْسَ أَدْنَــى مِنْ ثُلَاثِــيِّ يُــرَى قَابِلَ (٢) تَصْرِيفٍ، سِوَى مَا غُيِّرَا ٩١٧ \_ وَمُنْتَهَى ٱسْم خَمْسُ ٱنْ تَجَرَّدَا (٣) وَإِنْ يُرِدُ فِيهِ فَمَا سَبْعاً عَدا ٩١٨ \_ وَغَيْرَ آخِر الشُّلَاثِينَ أَفْتَحْ وَضُمَّ

وَٱكْسِرْ، وَزِدْ تَسْكِينَ ثَانِيهِ تَعُمُّ (٥)

(۱) في د،ط: «حر» من غيرياء.

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٥٧): «(حَري): بمعنى: حقيقٌ، خبرُ المبتدأ، وأصلُه: (حريٌّ) بتشديدِ الياءِ؛ فخُفِّفَ بحذفِ إحدى الياءين للضرورةِ».

<sup>(</sup>٢) في أ: «قابل» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبّ من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال المكودي كَنْشُ (٢/ ٨٩٣): «(قَابِلَ): مفعولٌ ثانٍ بـ(يُرَى)، ومفعولُه الأوَّلُ ضميرٌ مستترٌ فيه عائدٌ على (أَدْنَى)، ويجوزُ أن يكونَ (قَابِلُ): مرفوعاً على أنَّه اسم (لَيْسَ)، و(أَدْنَى): منصوباً على أن يكونَ مفعولاً ثانياً لـ(يُرَى)».

<sup>(</sup>٣) في أ،ح: «يجردا» بالياء. والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٥٨٣)، والمرادي (٢/ ٤٤٥)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩٨٥)، وابن عقيل (٤/ ١٩٢)، والشاطبي (٨/ ٢٥١)، والمكودي (٦/ ٨٩٤)، والسيوطي (ص٤٠٥)، والأشموني (٣/ ٧٨١).

<sup>(</sup>٤) في ب: «الثُّلاثِ» بضمِّ الثَّاء الأولى ومن غيرياء في آخره، وفي ل: «الثَّلاثِ» بفتح الثاء الأولى ومن غيرياء في آخره، وفي س، وحاشية ب: «الثلاثيِّ» بتشديد الياء، وبه ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٥) في ز: «تعم» بالتاء والياء.

<sup>(</sup>۱) في ل: "وفُعِل" بضم الفاء وكسر العين، وفي س: بكسر الفاء، وبضم العين وكسرها معاً. قال المكودي عَنَهُ (۲/ ۸۹۵): "وإنَّما أُهمل (فِعُل)؛ لثقلِه بالخُروج من كسر إلى ضمِّ، وقد قُرئ: (والسَّماءِ ذاتِ الحِبُك) بكسرِ الحاءِ، وضمِّ الباءِ"، وقال الأزهري عَنَهُ (ص ٤٥٨): "(وَفِعُلٌ): بكسر الفاء، وضمِّ العين؛ مبتدأٌ".

 <sup>(</sup>۲) في حاشية ك: «تخفيف»، وصحَّح عليها.
 قال المكودي كَلَيْهُ (٢/٨٩٦): «وإنَّما قلَّ (فُعِل)؛ لاختصاصِه بالفعل».

<sup>(</sup>٣) قال الشاطبي كَنْ (٨/ ٢٧٤): «ووقع في بعض النُّسخ هكذا: (وَنَحُوهُ ضُمِن)، أي: ونحوُ ما ذُكر من الأمثلةِ مثالُ (ضُمِن)، وفي بعضِها عوضهُ: (وَزِدْ نَحْوَ ضُمِن)، وهو أيضاً بمعنَى الأوَّل».

<sup>(</sup>٤) في ط: «ضمن» بفتح الضاد وضمها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلَنْهُ (ص٤٥٨): «(ضُمِن): بالبناءِ للمفعولِ».

<sup>(</sup>٥) في م: «فِعَللٍ»، وبه ينكسر الوزن. قال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٨٩٨): «(فُعْلَلٌ): بضمِّ الأولِ، وفتحِ الثالثِ، نحو: جُخْدَب لذكرِ الجرادِ».

<sup>(</sup>٦) في ط،ي: «فإن» بالفاء.

٩٢٤ - كَـذَا فُـعَـلِّ لِ (١)، وَفِـعْـلَ لِّ »، وَمَـا غَـايَـرَ لِـلـزَّيْـدِ أَوِ (٢) النَّـقْـصِ (٣) ٱنْـتَـمَـى عَـايَـرَ لِـلـزَّيْـدِ أَوِ (٢) النَّـقْـصِ (٣) ٱنْـتَـمَـى ٩٢٥ - وَالْـحَـرْفُ إِنْ يَـلْـزَمْ فَـاً صُـلٌ، وَالَّــذِي ٩٢٥ لَـ لَا يَـلْـزَمُ فَـا الرَّائِـدُ (٥) مِـثُـلُ (٢) تَـا «ٱحْـتُـذِي» لَا يَـلْـزَمُ (٤) الـزَّائِـدُ (٥) مِـثُـلُ (٢) تَـا «ٱحْـتُـذِي»

والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٥٨٥)، والمرادي (٢/ ٤٦٢)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩٨٩)، وابن عقيل (٤/ ١٩٦)، والشاطبي (٨/ ٢٨٣)، والمكودي (٢/ ٩٩٩)، والأشموني (٣/ ٧٩١).

(۱) في م، ن: «فعلَّل» بفتح اللام مشددة، وهو وهم. قال المكودي كَنَّةُ (٢/ ٨٩٩): «(فُعَلِّلٌ): بضمِّ الأُوَّلِ، وفتحِ الثانِي، وكسرِ الثالثِ مشدَّداً، نحو: قُذَعْمِلٌ».

(٢) في ل: «أوَ» بفتح الواو، وفي س: «أوُ» بضم الواو، وهو وهم.

(٣) في أ: «للنقص»، وبه ينكسر الوزن.

(٤) في ج: «لا يلزم» بفتح الزاي وكسرها.

(٥) في أ: «الزائدَ» بالنَّصب، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع. قال المكودي كَنْهُ (٢/ ٩٠١): «(الزَّائِدُ): خبرُ (الَّذِي)».

(۲) في د: «نحو» بدل: «مِثْلُ»، وفي ط: كانت «مثلَ» بالنَّصب ثمّ عُدِّلت للرَّفع. والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٥٨٧)، والمرادي (٢/ ٤٦٤)، والبرهان ابن القيم (٢/ ٩٩٢)، وابن عقيل (١٩٨/٤)، والمكودي (٢/ ٩٠٠)، والسيوطي (ص٥٠٥)، والمكناسي (٢/ ٣٦٤).

قال المكودي كَلَّهُ (٢/ ٩٠١): «(مِثْلَ): منصوبٌ على الحالِ من الضمير المستترِ في (الرَّائِد)، ويجوزُ رفعُه على إضمار المُبتدأ، أي: وذلكَ مثلُ، ومعنى (احتذي): اقتُفى».

٩٢٦ - بِضِمْنِ "فِعْلٍ (۱)" قَابِلِ الْأُصُولَ (٢) فِي وَزْنٍ، وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ ٱكْتُهُ فِي (٣) ٩٢٧ - وَضَاعِفِ (٤) اللَّامَ إِذَا أَصْلٌ بَقِي كَرَاءِ «جَعْفَرٍ»، وَقَافِ «فُسْتُ قِ (٥)»

(۱) في ط،ك،ل،م: «فَعل» بفتح الفاء، قال المكودي كَنْهُ (۲/۹۰۳): «(فَعْلِ): بفتحِ الفاءِ»، وفي أ،ز: بفتح الفاء وكسرها، والمثبت من ب،ج،ه،و،ي،ن.

قال الشاطبي كَلَّهُ (٨/ ٣١٩): «والمرادُ بـ (فِعْلِ) نفسُ لفظِه وضمنِه ومضمنِه، وهو ما تضمَّنه من الحروفِ، والذي في ضِمن لفظِ (فِعْلِ): هو الفاءُ والعينُ واللامُ». وانظر: حاشية ياسين العليمي (٢/ ٥٠٥)، وابن حمدون (٢/ ٣٠٣- ٢٠٤).

(۲) في ل: «الأصولِ» بالجرِّ، وهو وهَم.
 قال المكودى ﷺ (۲/۹۰۳): «(الأُصُولَ): مفعولٌ بـ(قَابل)».

(٣) في د،ل،ن: «اكتَفي» بفتح التاء، وفي ط: بفتح التاء وضمها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ي،ك،م،س.

قال الأزهري كَلَّلُهُ (ص٤٦٠): «(اكْتُفِي): بالبناءِ للمفعولِ».

(٤) في ي: "وضعّف" بتشديد العين من غير ألف. قال البعلي كَنَّهُ في شرح الألفية (٧/أ): "(ضَاعِف): أمرٌ بالمضاعفة، وهو أن يزادَ على الشيءِ مثلُه، يقال: ضعّفتُ الشيءَ، وأضعفتُه، وضاعفتُه؛ بمعنىً، ومعناه: اجعلِ اللَّامَ لامَيْنِ».

(٥) في دَ، ز، س: «فستَق» بفتح التاء، والمثبت من أ، ب، ج، ه، و، ط، ي، ك، ل، ن. قال الفيومي كَلَّهُ في المصباح المنير (٢/ ٤٧٢) مادَّة: ف س ت ق: «بِضمِّ التَّاء، والفتح»، ومن أهل اللغة من رجَّح فتحَ التاء، وخطَّأ الضمَّ، ومنهم من عكسَ، ومنهم من جوَّز: الفتحَ والضمَّ. انظر: البارع في اللغة للقالي (ص٥٥٥)، والمخصص (٣/ ٢٣١)، وتثقيف اللسان لابن مكي (ص٤٤)، وتقويم اللسان لابن الجوزي (ص١١٦)، وتحرير ألفاظ التنبيه (ص٤٢٨)، والقاموس المحيط (ص٩١٨).

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْن مَالِكِ

٩٢٨ - وَإِنْ يَكُ النَّاائِ النَّائِ ضِعْفَ أَصْلِ (١)

فَاجْعَلْ لَهُ فِي الْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ (٢)

٩٢٩ - وَٱحْكُمْ بِتَأْصِيلِ حُرُوفِ «سِمْسِمٍ (٣)»

وَنَحْوِهِ، وَالْخُلْفُ (٤) فِي كَـ «لَمْلِمٍ (٥)»

<sup>(</sup>۱) في د: «أصلي» بزيادة ياء في آخره، وهو موافق لشرح المرادي (7/2)، وابن عقيل (2/2).

 <sup>(</sup>۲) في د،م: «للأصلي» بزيادة ياء في آخره.
 قال ابن هشام كَنْ في حاشية د: «إنما كتبته بالياء على أنَّه مخفَّفٌ من: (أَصْلِيّ)، لا أنَّه لفظة: (أَصْلِ) أُلحقتْ في اللفظ ياءَ الإطلاقِ».

<sup>(</sup>٣) هو: حبٌّ صغيرٌ أبيض معروفٌ. المحكم (٨/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) قال الشاطبي كَنْ (٨/ ٣٤٢): «(الخُلْفُ): مخفوضٌ عطفاً على (تَأْصِيلِ)، والتقديرُ: واحكُمْ بالخلفِ في (كَلَمْلِمِ)». وانظر: إعراب الألفية (٢٦١)، وحاشية ابن حمدون (٢٠٦/٢)

<sup>(</sup>٥) في ب،ج،ه،ز،ط،ي،ل،م،س: «كلملّم» بفتح اللام، والمثبت من أ،د،و،ك،ن. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٦١): «(كَلَمْلِم): بكسرِ اللامِ الثانيةِ»، وقال الشاطبي كَلَهُ (٨/ ٣٤٢): «والكافُ في (كَلَمْلِم): اسميةٌ بمعنى: مثل، أي: في مثلِ هذا الفعلِ الذي هو: (لَمْلِم)، وهو فعلُ أمرٍ من: لملمَ الكتيبةَ، أي: ضمَّها، وجمعَ بعضَها إلى بعض»، وقال الخضري كَلَّهُ (٢/ ٨٨٨): «وحُرِّك بالكسرِ للرويِّ، ولا يصحُّ كونه ماضياً؛ لأنَّه واجب البناءِ على الفتحِ». وانظر: كتاب الأفعال لابن القطّاع (٣/ ١٥٨)، وشرح ابن الناظم (ص٨٨٥)، والنكت للسُّيوطي (٢٥٥/ ب).

٩٣٠ - فَالِفُ أَكْثَرَمِنْ أَصْلَيْنِ
صَاحَبَ: زَائِدٌ(١) بِغَيْرِ مَيْنِ (٢)
صَاحَبَ: زَائِدٌ(١) بِغَيْرِ مَيْنِ (٢)
٩٣١ - وَالْيَا كَذَا وَالْوَاوُ إِنْ لَمْ يَقَعَا
كَمَا هُمَا فِي «يُوْيُو (٣)، وَوَعْوَعَا (٤)»
كَمَا هُمَا فِي «يُويُو (٣)، وَوَعْوَعَا (٤)»
٩٣٢ - وَهَكَذَا هَمْ رُّ وَمِيمٌ سَبَقَا
ثَامِيلُهَا تَحَقَّقَا (٥)

<sup>(</sup>۱) في ب: «صاحِبُ زائدٍ»، وفي ل: «صاحِبَ زائدٌ»، والمشبت من أ،ج، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، م، ن، ع.

قال الأزهري كَنَّهُ (ص: ٤٦١): "(صَاحَبَ): بفتحِ الحاءِ المهملة؛ فعلٌ ماض، وفاعلُه مستترٌ فيه يعودُ إلى: (أَلِف)، وجملةُ (صَاحَب) ومتعلقُه: نعتٌ لـ(أَلِف)... و(زَائِدٌ): خبرُ (أَلِف)»، وقال المكودي كَنَّهُ (٢/ ٩١٠): "يعني: أنَّ الألفَ إذا صاحبَ ثلاثة أصولٍ حكم بزيادتها».

<sup>(</sup>۲) «المَيْنُ»: هو الكَذِبُ. تهذيب اللغة (۱۵/ ۳۷۹)، والصحاح (۱/ ۲۲۱۰)، وشرح الشاطبي (۸/ ۳۲۲).

<sup>(</sup>٣) هو: طَائِرٌ مِن الجَوارِحِ يُشبهُ الباشِقَ. الصحاح (١/ ٨٥)، وشرح الكافية الشَّافية (٣) هو: طَائِرٌ مِن الناظم (٨٩).

<sup>(</sup>٤) «وَعُوَعَ الذَّبُ»: إذا صوَّتَ. المحكم (٢٠٨/٢)، وشرح ابن الناظم (ص٥٨٩)، والمكودي (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) في أ،ي: «تُحُقِّقا» بضم التاء والحاء وكسر القاف مشددة، قال المكودي ﷺ (٩٠٨/٢): «(تُحُقِّقا): في موضع الخبر، وهو مبنيٌّ للمفعولِ»، وكذا في إعراب الألفية (ص٤٦٢)، ومنحة الجليل (٢٠٣/٤)، وفي ز،ك: بضم التاء وفتح الحاء، وفتح القاف وكسرها مشددة، وفي ن: بضم التاء والحاء، وفتح القاف وكسرها مشددة، وفي ب: بضم التاء، وفتح الحاء وضمها، وفتح القاف وكسرها مشددة، والمثبت من ج،د،ه،و،ط،ل،م.

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلَّافِيَّةُ ابْن مَالِكِ

٩٣٣ - كَـذَاكَ هَـمْـزُ<sup>(۱)</sup> آخِـرٌ بَـعْـدَ أَلِـفْ أَكْثَرَ<sup>(۲)</sup> مِنْ حَرْفَيْنِ<sup>(۳)</sup> لَفْظُهَا رَدِفُ<sup>(٤)</sup> ٩٣٤ - وَالنُّونُ فِـي الْآخِرِ كَـالْـهَـمْـزِ، وَفِـي نَـحْـوِ «غَـضَـنْـفَرٍ<sup>(٥)</sup>» أَصَـالَـةً كُـفِـي

(۱) في أ: «همزُ» بضمة واحدة، قال الشاطبي كَلَّهُ (۱/ ٤٠١): «وجدتُ في نسختِي - وهي فيما أظنُّ من أصحِّ ما يُوجد من هذا النَّظم -: (كذاك همزُ آخرٍ)؛ بإضافةِ الهمزِ إلى آخر، ولو قال: (كذاك همزُ آخرٌ) فحمل (الآخر) صفةً عليه: لصحَّ المعنى أيضاً، وكذا وجدتُه في بعض النسخ، فإن كانَ على إجرائِه صفةً فلا إشكالَ، وإن كَان على الإضافةِ: فهمز (الآخر) الذي ذكر يحتملُ وجهينِ»، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،،،،،،،،،،، قال البعلي كَلَّهُ (۱۱/أ): «(آخِرٌ): صفةٌ لـ(هَمْزُ)»، وقال المكودي كَلَّهُ (۲/ ۹۰۸): «(هَمْزٌ): مبتدأٌ، وخبرُه (كَذَاكَ)، و(آخرٌ): نعتٌ لـ(هَمْزُ)».

<sup>(</sup>۲) في ن: «أكثرُ» بالرَّفع، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،س. قال البعلي كَنْشُ (۱۱/أ): «(أَكْثَرَ): مفعولٌ مقدَّمٌ لـ(رَدِف)»، وقال ابن جابر الهواري كَنْشُ (۱۸۵/ب): «(أَكْثَرَ): مفعولٌ بـ(رَدِف)».

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام كَنْهُ في حاشية د: «الأحسنُ: (مِنْ أَصْلَيْنِ)؛ ليخرج مثل: أسمَاء - جمعُ اسم -، أو علماً؛ وقلنا منقولٌ من الجمعِ»، وانظر: شرح ابن الناظم (ص٠٥٠)، والمرادي (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) في ط: «ردف» بفتح الراء وضمها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ي،ك،ل،م،ن،س.

<sup>(</sup>٥) هو: الأُسَدُ. تهذيب اللغة (٨/ ١٩٥)، وشرح ابن الناظم (ص٩٠٥).

٩٣٥ \_ وَالـــَّاءُ فِــى الــَّاأْنِـيـثِ وَالْـمُضَارَعَـهُ

وَنَحْوِ الْأَسْتِفْ عَالِ وَالْمُطَاوَعَهُ وَنَحْوِ الْأَسْتِ فُعَالِ وَالْمُطَاوَعَهُ وَالْمُطَاوَعَهُ (٢) وَالْهَاءُ(١) وَقْفاً (٢) كَـ (لِمَهُ (٣) ؟ وَلَمْ تَرَهُ (٤)»

وَاللَّامُ فِي الْإِشَارَةِ الْمُشْتَعِرَهُ (٥)

(۱) في ن: «والهاءَ» بالنَّصب، والمثبت من ب،ج، ه، و، ز، ط، ي، ك، ل، م. قال المكودي كَنَّلُهُ (۲/ ۹۱۰): «(وَالهَاءُ): إمَّا مبتدأٌ محذوفُ الخبرِ، أو: فاعلٌ محذوفُ الفعل».

(٢) في كُ: «في الوقف» بدل: «وَقْفاً». قال البعلي كَلَفْهُ (١٢/ب): «(وَقْفاً): مصدرٌ منصوبٌ على الحال».

(٣) قال المكودي كَلَّهُ (٢/ ٩١٠): «اجتمعَ في هذا اللفظِ أعني (كَلِمَه) ثلاثةُ أحرف، وهو: كافُ التشبيهِ، ولأمُ الجرِّ، وهاءُ السكتِ، واسمٌ، وهو: (ما) الاستفهامية». وانظر: حاشية ابن حمدون (٢/ ٣١٠-٢١).

(٤) في ب: «يره» بالياء والتاء، وبالفتح والضمِّ للحرف الأول.

(٥) في ل، س: «المشتهره» بفتح الهاء، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن. قال ابن هشام كَلَهُ في الحاشية الأخرى (٢/ ١٥٧٧): «(اللَّامُ): مبتدأً، و(المُشْتَهِرَه): صفةٌ لمبتدأ محذوف، أي: زيادتُها المشتهرة، و(فِي الإِشَارَةِ): خبرٌ، والجملة خبرُ: (اللَّام)»، وقال الشاطبي كَلَهُ (٨/ ٤٤٦): «(المُشْتَهِرَهُ): يحتملُ أن يكونَ مرفوعاً نعتاً لـ(اللَّام)؛ كأنَّه قال: واللَّامُ المشتهرةُ في الإشارةِ، وأن يكونَ مِن نعتِ الإشارةِ؛ فيكون مجروراً، وهو أظهرُ».

#### ٩٣٧ \_ وَٱمْنَعْ زِيَادَةً بِلَا قَيْدٍ ثَبَتْ إِنْ لَمْ تُبَيَّنْ (١) حُجَّةٌ (٢) كَرِّطْلَتْ (٣)»



(۱) في د: «تَبيَّن» بفتح التاء والياء، وفي ب: «تُبيِّن» بضمِّ التَّاء، وكسر الياء، وفي ك: بفتح التاء وضمها، وفتح الياء، وفي ع: «تتبين» بتاءين والإهمال، والمثبت من أ،ج،ه،و،ط،ل،م،ن،س.

قال المكودي كَنْ (٢/ ٩١١): "يجوزُ ضبطُ (تَبَيَّن) بفتح التاءِ: مبنيًا للفاعلِ، وأصلُه تَتَبَيَّن؛ فحذف إحدى التاءين، و(حُجَّةٌ) على هذا: فاعلٌ بـ(تَبَيَّن)، وبضمِّ التاءِ: على أنَّه مبنيًّ للمفعولِ، مضارعُ (بيَّن)، و(حُجَّةٌ) على هذا: نائبٌ عن الفاعل».

(٢) في ب: «حجة» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، ن، س. وفي ك: «حجة» بفتح الحاء وضمها.

«الحُجَّة» - بضمِّ الحاء -: الدليلُ والبرهانُ، وهو المراد هنا. انظر: مختار الصحاح (ص٦٧)، ولسان العرب (٢٢٨/٢)، وشرح ابن جابر الهواري (١٨٦/أ).

وأمَّا «الحَجَّة» - بفتح الحاء -: هي خَرزَةٌ أو لُؤْلُؤة تُعلَّقُ في الأذنِ. انظر: جمهرة اللغة (١/ ٨٧).

(٣) في س: «كحظَلت» بفتح الظاء، وفي ب: بفتح الظَّاء وكسرها، وفي ح: «كحظلت» بالظاء والإهمال، وفي ع: «كحضلت» بالضاد والإهمال، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن.

قال الجوهري عَنَّهُ في الصحاح (٤/ ١٦٧٠): «حَظِل البعيرُ - بالكسرِ -: إذا أكثرَ من أكلِ الحنظلِ». وانظر: تاج العروس (٢٨/ ٣٠٧)، وهي المراد في النظم، وقال المرادي عَنَّهُ (٢/ ٤٩٤): «متى وقع شيءٌ من هذه الحروفِ العشرةِ خالياً عمّا قُيِّدت به زيادتُه، فهو أصلٌ، ولا تُقبل دعوى زيادتِه إلا بدليلٍ؛ كسقوطِ نونِ (حنظل) في قولهم: حَظِلَت الإبلُ»، وقد وقع خلافٌ بين أهل اللغةِ في كون تلكَ النون أصليَّة أم زائدَة. انظر: العين (١٩٧/٣)، وتهذيب اللغة (٤/ ٢٩٧).

وأمًا «حضل» بالضاد؛ فلها معنى آخر. قال أبو منصور الأزهري كِنَّهُ في تهذيب اللَّغة (١٢٣/٤): «يُقَال للنَّخلةِ إذا فسدَ أصولُ سعفِها: قد حَضِلَت وحَظِلَت - بالضاد والظَّاء -».

# فَصْلٌ فِي (١) زِيَادَةِ (٢) هَمْزَةِ (٣) الْوَصْلِ

٩٣٨ - لِلْوَصْلِ هَمْزٌ (٥) سَابِقٌ (٦) لَا يَشْبُتُ

إِلَّا إِذَا ٱبْتُ دِي بِهِ كَ ﴿ٱسْتَ ثُبِتُ وا﴾

٩٣٩ \_ وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ ٱحْتَوَى عَلَى

أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ(٧) «ٱنْجَلَى»

٩٤٠ \_ وَالْأَمْرِ وَالْـمَـصْدِرِ<sup>(٨)</sup> مِـنْـهُ، وَكَـذَا

أَمْرُ الثُّلَاثِيْ (٩) كَـ «ٱخْشَ، وَٱمْضِ (١٠)، وَٱنْفُذَا»

(١) "فَصْلٌ فِي" ليست في ح. (٢) "فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ" ليست في د.

(٣) في ه، ح، ط،ك،ن: «همز» من غير تاء.

(٤) «فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ الوَصْلِ» ليست في أ. (٥) في ل،س: «للهمز وصل» بتقديم وتأخير.

(٦) في ز،ح،ط،ونسخة على حاشية ك: «زائد».

والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٤/ ٢٠٧١)، وشرح ابن الناظم (ص٩٢٥)، والمرادي (٢/ ٤٣٥)، والبرهان ابن القيم (١/ ١٠٠٢)، وابن عقيل (٤/ ٢٠٧)، والشاطبي (٨/ ٤٧٥)، والسمكودي (١/ ٩١٣)، والأزهري (ص٤٦٤)، والسيوطي (ص٥٠٦)، والأشموني (٣/ ٨١٤).

قال الشاطبي عَنْ (٨/ ٤٧٥): «يريد أنَّ الوصل له همزٌ سابق على الكلمة لا يقعُ إلا أوَّلَها وقبل الإتيان بها، لا يثبتُ ذلك الهمزُ إلا إذا كان هو المبتدأُ به في أول النطق».

(٧) في ب، و، ط، ك، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ه، ز،ي.

(A) في ب،د،هه،و،ز،ك،ل،م: «والأمرُ والمصدرُ» بالرَّفع فيهما، والمثبت من أ،ج،ط،ي،ن،ونسخة على حاشية ب.

قال المكودي ﷺ (٢/ ٩١٥): «(وَالأَمْرِ وَالمَصْدَرِ): مجرورانِ بالعطفِ على (فِعْلِ)»، وقال الشاطبي ﷺ (٨/ ٤٤٨): «وَقد رأيتُه مرفوعاً في بعضِ النسخ، ووجهُ الرفع فيه متكلَّفٌ».

(٩) في س: «الثلاثي» بتشديد الياء، وبه ينكسر الوزن.

(١٠) في د،ي: «كامض واخش» بتقديم وتأخير.

٩٤١ \_ وَفِي «ٱسْمٍ، ٱسْتٍ (١)، ٱبْنِ، ٱبْنِم (٢)» سُمِعْ وَالْسُمِ (٣)» سُمِعْ وَالْسُبِ (٣) وَالْسُبِعُ وَالْمُ رَعُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

مَـدّاً فِي الْأُسْتِفْ هَامِ أَوْ يُسَهَّلُ (٢)



والمثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص۹۲۰)، والمرادي (7/993)، والبرهان ابن القيم (7/71)، وابن عقيل (7/71)، والمكودي (7/71)، والمكناسى (7/71).

(۱) هو: الدّبر. تهذيب اللغة (7/3)، وشرح الشاطبي (4/18).

- (٢) في أ: «ابنَم» بفتح النون، وفي ز: «ابنُم» بضمِّ النون، والمثبت من ب،د،ط،ن. قال الشاطبي عَلَيْهُ (٨/ ٤٤٨): «(ابْنِم): وهو بمعنَى: الابن؛ زيدتْ فيه الميمُ؛ فاعتُبر الأصلُ، فجيءَ بحركةِ النونِ على مُقتضَى العامل».
- (٣) في ب،ج،ز،ط،ي،ل،ن: "وتأنيثِ" بالجرِّ، قال الأزهري كَلَهُ (ص٤٦٥): "(وَاثْنَيْنِ وَالْجِرِّ، قال وَامْرِئٍ وَتَأْنِيثٍ): الثلاثةُ معطوفاتٌ على مَا قبل (سُمِع)"، وفي ك: بالرَّفع والجرِّ، قال البعلي كَلَهُ (١٤٧ب): "(تَأْنِيث): يجوزُ جرُّه بالعطفِ، و(تَبع): صفتُه، ويجوزُ رفعُه بالابتداءِ، و(تَبع): خبرُه"، وكذا عند الخضري (٢/ ٨٩٥)، والمثبت من د،ه،و،م. قال ياسين العليمي كَلَهُ (٢/ ٢٢٥): "قال ابن هشام: (وتأنيثٌ): بالرَّفع، و(تَبع): خبرُه، لا يجوزُ غير ذلكَ».
- (٤) في ل: «ان» بدل: «أَنْ»، وهو تصحيف. قال المرادي كَنَّهُ (٢/ ٤٩٩): «وشَملَ قولُه: (هَمْزُ أَنْ) حرفَ التعريفِ، والموصولةَ والزائدةَ»، وانظر: شرح البرهان ابن القيم (٢/ ١٠٠٥).
- (٥) في د: «وأَيمنٌ وهمزُ أل ويُبْدَل»، وفي حاشيتها بخط أحمر: «صوابه: وايمنُ همزُ أل كذا ويبدل» كالمثبت.
- (٦) في و: «يُسْهَل» بسكون السين، وفتح الهاء مخففة، وبه ينكسر الوزن، وفي حاشية ب: «بلغ».

## الْإِبْدَالُ (١)

٩٤٣ \_ أَحْرُفُ الِا بُهْدَالِ: «هَدَأْتَ<sup>(٢)</sup> مُوطِيَا<sup>(٣)</sup>»

فَاعِلِ<sup>(٤)</sup> مَا أُعِلَّ عَيْناً ذَا<sup>(٥)</sup> ٱقْتُفِي الْعَلَّ عَيْناً ذَا<sup>(٥)</sup> ٱقْتُفِي الْعَلَّ عَيْناً ذَا<sup>(٥)</sup> ٱقْتُفِي الْعَلَّ عَيْناً ذَا الْعَلَّمَ عَيْنَاً فَالْعَلَّمَ عَيْنَاً فَالْعَلَّمُ عَيْنَاً فَالْعَلَّمُ عَيْنَاً فَالْعَلَى عَلَيْنَاً فَالْعَلَى عَلَيْنَاً فَالْعَلَى عَلَيْنَاً فَالْعَلَى عَلَيْنَا الْعَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ

هَـمْزاً يُرَى فِي مِشْلِ كَـ (الْقَلَائِدِ(٦))

(۱) في ع زيادة: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) في ه، و، ك، ل، س: «هدأتُ» بضم التاء، والمثبت من ب، ج، د، ز، ط، ي، ن. قال ابن حمدون رَفِّة (٢/ ٣١٥): «والأَوْلَى أن يقرأَ (هَدَأْتَ): بفتح التاء؛ خطاباً للطالبِ بأنَّه وصلَ هذا المحلَّ فقد أدركَ المرغوب، فينبغِي أن يسكنَ روعهُ واشتياقهُ؛ لأنَّهُ لم يبقَ له منَ المسائل إلا القليلُ».

<sup>(</sup>٣) قال المكودي كَنْ (٢/ ٩١٠): «(مُوطِيَا): حالٌ من التاءِ في (هَدَأْت)، ومعنى هدأت: سَكَنْت، والياءُ في (مُوطيا): بدلٌ من الهمزةِ؛ لأنَّه اسم فاعلٍ من أوطأتهُ: إذا جعلتهُ وطيئاً، ويحتمل أن يكونَ (مُوطيا): مفعولاً لـ(هَدَأْت)؛ لأنَّه يستعملُ متعدياً... والأوَّلُ أظهرُ».

<sup>(</sup>٤) في أ: «فاعلَ» بفتح اللام، وفي ي: «فاعلٍ» بالجرّ المنوَّن، وبها ينكسر الوزن، والمثبت من ب،د،ه،و،ز،ط،ك،ل،م،ن،س.

قال الأزهري كِنَّهُ (ص٤٦٧): «متعلقٌ بـ(اقْتُفِي)، على تقديرِ مضافٍ».

<sup>(</sup>٥) «ذَا» سقطت من أ، وألحقت في حاشيتها بخطِّ مُغايرٍ.

<sup>(</sup>٦) قال الشاطبي عَلَيْهُ (٩/ ٣٧): «قولُه: (فِي مِثْلِ كَالقَلَائِدِ) أرادَ في مثلِ (القلائدِ)، فزادَ الكافَ ضرورةً».

و (القِلادَةُ): هي ما يُجعَل في العُنُق. تهذيب اللغة (٩/ ٤٧)، والمخصص (١/ ٣٦٩).

أَلْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ أَنْ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ

987 - كَـذَاكَ ثَـانِـي لَـيِّـنَيْـنِ ٱكْـتَـنَـفَـا
مَـدَّ «مَـفَـاعِـلَ (۱)» كَجَمْعٍ (۲) «نَـيِّـفَـا»
988 - وَٱفْـتَـحْ وَرُدَّ الْـهَـمْـزَيَـا فِـيـمَـا أُعِـلْ
لامـاً، وَفِـي مِـثْـلِ «هِـرَاوَةٍ (۳)» جُـعِـلْ
988 - وَاواً، وَهَــمْــزاً أَوَّلَ الْــوَاوَيْــنِ رُدُّ
فِـي بَـدْءِ غَـيْـرِ شِـبْهِ «وُوفِـي الْأَشُـدُّ (٤)»

(۱) في ي: «مفاعلِ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ك: بالفتح والجرِّ المنوَّن، وفي ح: «مفاعيل» مهملة، وفي ل،ع: «مفاعل» مهملة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،م،ن،س. قال الأزهري كَلَّلُهُ (ص٤٦٧): «(مَفَاعِلَ): مضافٌ إليه، ممنوعٌ من الصَّرفِ؛ لصيغةِ منتهى الجموع».

(٢) في أ، ب، ه، و، ز، ط، م، س: «كجمع» بكسرة واحدة، والمثبت من ج، د، ك. قال الأزهري كَلَّهُ (ص ٤٦٧): «(كَجَمْع): بالتنوين؛ خبرٌ لمبتدأ محذوف، وقال ابن جابر الهواري كلَّهُ (١٨٨٧/ب): «ونصبَ المصنفُ (نيِّفاً)؛ وهو مضافٌ إليه، ووجهه أن يكونَ حكاهُ على النصب، الأولى عندي أن يكونَ قولُه: (كجمع) منوَّناً، و(نيِّفاً): مفعولٌ به؛ لأنَّ (جمْع) مصدرٌ؛ فيكون التَّقديرُ: كأن تجمع نيِّفاً»، وقال الأشموني كلهُ (٤/ ٩٠): «(نيَّفاً): نُصِبَ على المفعولِ به بالمصدرِ المنونِ؛ وهو (جمع)، وأضافهُ في الكافيةِ للفاعلِ فقال: (كجمع شخصِ نيفاً)». انظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ٢٠٨٤).

و «نَيِّفُ»: من نافَ ينيفُ: إذا زادَ. جمهرة اللغة (٢/ ٩٧٢)، والصحاح (٤/ ١٤٣٧)، وشرح المكودي (٢/ ٩٢٢).

(٣) في أ: «هَراوة» بفتح الهاء، وفي ب: «هراوة» بفتح الهاء وكسرها، وفي نسخة على حاشية د: «جِراوة» بكسر الجيم، وفي حاشيتها: «هراوة» وصحح عليها، والمثبت من هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، ن، س.

قال الشاطبي عَنْهُ (٩/ ٦٠): «وأما قلبُ الهمزةِ واواً؛ ففيما آخرُه واوٌ قبلها ألفٌ، وذلك قولُه: (وفي مِثلِ هِرَاوَةٍ جُعِلَ وَاواً)»، وقال إبراهيم الحربيّ كَنْهُ في غريب الحديث (٢/ ٦٨٤): «هِرَاوَة: العَصَا». وانظر: المحكم (٤/ ١٥٥).

(٤) في ز: «الأشَد» بفتح الشين، والمثبت من أ،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،م،ن،س. قال الأزهري كَنْهُ (ص٤٦٨): «(الأشُد): بضمِّ الشِّينِ؛ نائبُ فاعل (وُوفِي)».

٩٤٩ \_ وَمَدًا ٱبْدِلْ ثَانِيَ الْهَمْ مُزَيْنِ مِنْ (١)

كِلْمَةٍ ٱنْ يَسْكُنْ (٢) كَ ((آثِرْ، وَٱثْتَمِنْ (٣))

٩٥٠ \_ إِنْ يُفْتَحِ ٱثْرَ ضَمِّ ٱوْ فَتْحِ قُلِبْ

وَاواً، وَيَاءً إِثْرَ (٤) كُسْرٍ يَنْ قَالِبْ

٩٥١ \_ ذُو الْكَسْرِ مُطْلَقاً كَذَا، وَمَا يُضَمُّ

وَاواً أَصِرْ؛ مَا (٥) لَمْ يَكُنْ لَفْظاً أَتَمُّ

٩٥٢ \_ فَذَاكَ يَاءً مُطْلَقًا جَا، وَ «أَوُمُّ»

وَنَحْوُهُ (٦) وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أُمُّ

= و «وُوفِي الأَشُدّ»: وُوفِيَ؛ أصلُهُ: وَافَى، والأَشُدّ: جمعُ شدَّةِ. شرح المكودي (٢/ ٢٢٥- ٢٢٦).

(۱) في ن: «رد» بدل: «مِنْ»، وهو تصحيف.

(٢) في ب،ن: «تسكن» بالتاء، ولم تنقط في ع. قال الأشموني كَلْفُهُ (٣/ ٨٣٧): «أي: إذا اجتمع همزتانِ في كلمةٍ كان لهما ثلاثة أحوالِ: أنْ تتحرَّك الأولَى وتسكنَ الثانية، وعكسه، وأن يتحرَّكا معاً، وأمَّا الرابعُ؛ وهو أن يسكنا معاً: فمتعذِّر».

(٣) في أ،ب،ز،ي،س: «وائتُمن» بضم التاء، وفي ع: «وأيمن»، والمثبت من ج،د،ه،و،ط،ك،ل،م،ن.

قال الصبان كَلَنْهُ (٤١٦/٤): «(وائتَمِن): بفتحِ التاءِ على أنَّه فعلُ أمرٍ». وهذا البيت سقط من أ،ط، واستدرك في حاشيتهما.

- (٤) في أ، ط،ي، ك: «اثر» بالوصل، والأصل القطع.
  - (٥) في ى: «إن» بدل: «مَا».
- (٦) في د: «نحوَه» بالنَّصب، وفي ل: «ونحوِه» بالجرِّ، والمثبت من ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س.

قال المكودي كَلَهُ (٢/ ٩٣٢): «(وأَؤُم): مبتدأً، (ونَحُوهُ): معطوفٌ عليه، ويجوزُ أن يكونَ (أؤم ونحوَه) بالنصبِ: على أنَّه مفعولٌ بفعلٍ مضمرٍ يفسِّرُه: (أم)، وهو أحسنُ»، وقال الأزهري كَلَهُ (ص٤٦٩): «معطوفٌ على المُبتدأ».

#### ٩٥٣ \_ وَيَاءً ٱقْلِبُ أَلِهَا كَسُراً تَلَا

أَوْ يَاءَ تَصْغِيرٍ، بِوَاوٍ ذَا ٱفْعَلَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَعَلَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

زِيَادَتَيْ «فَعْلَانَ»، ذَا أَيْضًا رَأُوا (٣) وَيَادَتَيْ «فَعْلَانَ»، ذَا أَيْضًا رَأُوْا (٣) مَعْتَلِ (٤) عَيْناً (٥)، وَ«الْفِعَلْ»

مِنْهُ صَحِيحٌ (٦) غَالِباً نَحْوُ (٧) «الْحِوَلْ (٨)»

(١) في هـ: «وقبل» بدل: «أَوْ قَبْلَ».

(٢) في ي: «تا» بالتاء والياء، ولا وجه للياء. قال ابن عقيل كلله (٢١٩): «الواوُ تقلبُ أيضاً ياء إذا تطرفتْ بعد كسرةٍ، أو بعد ياءِ التصغيرِ، أو وقعت قبل تاءِ التأنيثِ، أو قبل زيادةِ فعلان مكسوراً ما قبلها».

(٣) في ب: «رَوَوْا» بدل: «رَأُوْا».

(٤) في ب،ج: «المُعَلِّ».
 قال المكودي كَلَّهُ (٢/ ٩٣٥): «أطلقَ المعتلَّ على المُعَلِّ؛ فإنَّ المعتلَّ أعمُّ من المُعَلِّ، وهو على حذفِ الموصوفِ، والتقديرُ: في مصدرِ الفعل المعتلِّ».

(٥) في نسخة على حاشية ز: «لاماً» بدل «عَيْناً»، ولا وجه له. قال المكودي كَلْهُ (٢/ ٩٣٥): «احترزَ بالمعتلِّ العينِ من الفعلِ الصحيح العينِ».

(٦) في ك: «صحيح» بالرَّفع المنوَّن والجرِّ المنوَّن، وفي م: «صحيحُ» بضَمة واحدة، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،ن،س،ع.

قال المكودي كَلُّهُ (٢/ ٩٣٥): «(صَحِيحٌ): خبرُ (الفِعَل)».

- (٧) في أ، و، ز، ي، ك، م: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب، ج، ه. قال الأزهري كَنَّهُ (ص ٤٧٠): «(نَحْو): بالرَّفع؛ خبرُ مبتدأ محذوفٍ، وبالنَّصبِ: منصوبٌ بعامل محذوفٍ».
- (٨) «الحِوَّل»: مصدرُ حالَ الشيءُ، يحول، حولاً؛ بمعنى: تحوَّل وزالَ، ومنه الآيةُ: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾. الصحاح (٤/ ١٦٨٠)، والمحكم (٨/٤)، وشرح الشاطبي (٩/ ١١٨).

٩٥٦ \_ وَجَمْعُ ذِي عَيْنٍ أُعِلَّا أَوْ سَكَنْ فَاحْكُمْ بِذَا (١) الْإِعْلَالِ فِيهِ حَيْثُ عَنُّ فَأَحْكُمْ بِذَا (١) الْإِعْلَالِ فِيهِ حَيْثُ عَنُّ

٩٥٧ \_ وَصَحَّوا «فِعَلَةً (٢)»، وَفِي «فِعَلْ»

وَجْهَانِ، وَالْإِعْلَالُ أَوْلَى كَــ«الْحِيَلْ»

٩٥٨ - وَالْوَاوُ لَاماً بَعْدَ فَتْح يَا ٱنْقَلَبْ

كَ «الْـمُعْطَيَانِ يُـرْضَيَانِ ")، وَوَجَبْ

٩٥٩ \_ إِبْدَالٌ (٤) وَاوٍ بَعْدَ ضَمٍّ مِنْ أَلِفْ

وَيَا (٥) كَـ (مُوقِنٍ (٦)) بِذَا (٧) لَهَا (٨) ٱعْتَرِفْ (٩)

(۱) في س،ع: «بذي».

قال المكودي عِنَّلُهُ (٢/ ٩٣٦): «الإشارةُ (بذا) للإعلالِ السَّابقِ في مصدرِ الفعلِ المعلِّ».

(۲) في ب،س: «فَعلة» بفتح العين وكسرها، وهو وهَم.
 قال الأزهري كَلَّةُ (ص٤٧٢): «(فِعَلَةً): بكسرِ الفاءِ، وفتح العينِ؛ مفعولُ (صَحَّحُوا)».

(٣) في ه، و، ي، م: «يَرضيان» بفتح الياء، والمثبت من أ، ب، ج، د، رن ط، ك، ل، ن، س. قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٨٩/ب): «(يُرضَيَانِ): فعلٌ مضارعٌ مبنيٌّ لـما لم يُسمَّ فاعلُه».

(٤) في ل: «إبدالَ» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س. قال المكودي كَنَّةُ (٢/ ٩٣٩): «(إِبْدَالُ): فاعلٌ بـ(وَجَب)، وهو مصدرٌ مضافٌ إلى المفعولِ».

(٥) في د: «أو يا» بدل: «وَيَا». قال ابن عقيل كَنَّةُ (٤/ ٢٢٣): «معناه: أنَّ الياء إذا سكنتْ في مفردٍ بعد ضمَّة وجبَ إبدالُها واواً».

(٦) في هـ: «كموقنِ» بكسرة واحدة، وفي ل: «كموقنٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ،ب،ج،د،و،ز،ط،ي،ك،م،س.

(٧) في د: «بَدَا» بفتح الباء والدالِ المهملة. قال ابن جابر الهواري ﷺ (١٨٩/ب): «قولُه: (ويا كموقنٍ بذا لها اعتَرف)؛ فالإشارةُ بـ(ذا) إلى قلبِ الياءِ واواً».

(A) في س: «لها بذا» بتقديم وتأخير.

(٩) في ن،س: «اعتُرف» بضم التاء، والمثبت من أ،ب،ج،و،ط،ي،ك،ل،م.

أَنْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكٍ 490

٩٦٠ \_ وَيُكْسَرُ الْمَضْمُومُ فِي جَمْع كَمَا يُقَالُ: «هِيمُ (١٠)» عِنْدَ جَمْع «أَهْيَمَا» ٩٦١ \_ وَوَاواً ٱثْرَ الضَّمِّ رُدَّ الْيَا مَتَى

أُلْفِى لَامَ فِعْلِ أَوْمِنْ قَبْلِ تَا (٢)

٩٦٢ \_ كَتَاءِ (٣) بَانِ مِنْ «رَمَى» كَدهَ عُدُرَهُ»

كَــذَا إِذَا كَـــ (سَــبُعَــانَ (٤)» صَــيَّــرَهْ

٩٦٣ \_ وَإِنْ تَكُنْ (٥) عَيْناً لِـ «فُعْلَى» وَصْفَا

فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفَى



قال محمد محيي الدِّين كِنَهُ (٢٢٢/٤): «(اعْترفْ): فعلُ أمرٍ، وفاعلُه ضميرٌ مستترٌ فيه وجوباً تقديرُه (أنت)، أو: هو فعلٌ ماض مبنيٌّ للمجهولِ»، وقال الأزهري كَلَمْهُ (ص٤٧٣): «(اعْتَرَفْ): فعلُ أمر».

<sup>(</sup>١) هي: الإِبل الَّتِي يصيبُها داءٌ فَلَا تروَى من المَاء، وَاحِدُها: أهيَم، وَالأُنْثَى: هَيْماء، والهُيَامُ: هو شدَّةُ العطش. تهذيب اللغة (٦/ ٢٤٧)، وغريب الحديث للخطابي (٢/ ٤٦٦)، وشرح الشاطبي (٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) في د: «يا» بدل: «تَا»، وهو تصحيف. والمراد في البيت: التأنيث إذا كان بالتاء. انظر: شرح ابن عقيل (٢٢٢/٤)، والمكودي (479/7)

<sup>(</sup>٣) في ك: «كتاء» بالتاء والياء.

<sup>(</sup>٤) في هـ،و،ل،ن،س: «كسبعانٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ج،م: «كسبعانِ» بكسرة واحدة، وفي ي: بفتح النون وكسرها، والمثبت من أ،ب،د،ز،ط،ك. قال ابن الناظم كَلَّشُ (ص٦٠٥): «(سَبُعَان): هو اسمُ مكانٍ». وانظر: شرح البرهان ابن القيم

 $<sup>(1/ \</sup>forall 1.)$ 

<sup>(</sup>٥) في ك، ل، س،ع: «يكن» بالياء، وفي د،ز،ح: من غير نقط الحرف الأول. قال المرادي كَنَّهُ (٢/ ٥٤٠): «أي: وإن تكن الياءُ المضمومُ ما قبلها عيناً لـ(فُعْلَى) وصفاً: جازَ فيهما وجهانِ»، وانظر: شرح البرهان ابن القيم (١٠٢٨).

٣٩٦ مُتُونُ طَالِبِ العِلْم

## فَصْلٌ

٩٦٤ \_ مِنْ لَامِ «فَعْلَى (١)» ٱسْماً أَتَى الْوَاوُ بَدَلْ

يَاءٍ (٢) كَ «تَقْوَى (٣)»؛ غَالِباً جَا ذَا الْبَدَلْ ٩٦٥ - بِالْعَكْسِ جَاءَ لَامُ «فُعْلَى (٤)» وَصْفَا

وَكَوْنُ «قُصْوَى (٥)» نَادِراً لَا يَــخْفَــي



(۱) في س: «فعلى» بفتح الفاء وكسرها. تال المال المال المالك كالمالك المالك الما

قال المرادي كَنْ (٢/ ٥٤٢): «(فَعْلَى): بفتحِ الفاءِ».

(٢) في ن،س: «ياءً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت َمن أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م. قال الأزهري كَنَّلهُ (ص٤٧٤): «(يَاءٍ): مضافٌ إليه».

- (٣) في د: «كتقوى، كبقوى» معاً، وقال ابن هشام في حاشيتها: «إن قُرئ بالتاءِ من فوق فهو من: اتَّقيت، أو: بثانيةِ الحروف فهو من: بَقِي، ضدّ: فَنِي، أو: من بَقَيت الشيءَ بفتح القاف إذا انتظرتهُ، وكلاهما بالياءِ»، وقال ابن عقيل كُنْ (٢٢٦/٤): «تُبدل الواوُ من الياءِ الواقعةِ لامَ اسم على وزنِ (فَعْلَى)، نحو: تقوى، وأصله تَقْيًا... ومثل تقوى: فتوى، بمعنى: الفُتيا، و(بَقُوَّى): بمعنى البُقيا».
- (٤) في ن: «فَعْلَى» بفتح الفاء وسكون العين، وفي س: «فُعَلَى» بضم الفاء وفتح العين. قال المرادي عَيْلُهُ (٢/ ٤٤٥): «(فُعْلَى): بضم الفاءِ». وقال ابن عقيل عَيْلُهُ (٤/ ٢٢٦): «تُبدلُ الواوُ الواقعة لاماً لـ(فُعْلَى) وصفاً: ياءً، نحو: الدنيا والعليا... فإن كان (فُعْلَى) اسماً سلمتِ الواوُ، كحُزوَى». وانظر: شرح الأشموني (٣/ ٨٥٢).
  - (٥) في س: «قصوىً» بالنَّصب المنوَّن، وفي نسخة على حاشية ب: «قُصرَى». قال ابن عقيل كَلَّهُ (٤/ ٢٢٦): «وشذَّ قولُ أهل الحجازِ: القُصْوَى».

أَلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

# فَصْلُ (۱)

977 - إِنْ يَـسْكُـنِ الـسَّـابِـقُ مِـنْ وَاوٍ وَيَـا وَٱتَّـصَـلَا وَمِـنْ عُـرُوضٍ عَـرِيَــ 97۷ - فَـيَـاءً الْـوَاوَ ٱقْـلِـبَـنَّ مُـدْغِـمَـا

وَشَـذَّ مُعْطَىً غَيْرَ<sup>(۲)</sup> مَـا قَـدْ رُسِـمَـا وَشَـذَّ مُعْطَى غَيْرَ<sup>(۲)</sup> مَـا قَـدْ رُسِـمَـا ٩٦٨ \_ مِـنْ<sup>(۳)</sup> يَـاءٍ ٱوْ وَاوٍ<sup>(٤)</sup> بِـتَـحْرِيـكٍ أَصُـلْ<sup>(٥)</sup>

أَلِفاً ٱبْدِلْ بَعْدَ فَتْحٍ مُتَّصِلْ

(١) «فَصْلُ » سقطت من ل.

<sup>(</sup>٢) في ج، ل: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، د، ه، و، ز، ط، ي، ك، م، ن، س. قال المكودي ﷺ (٢/ ٩٤٧): «(مُعْطَىً): فاعلٌ بـ(شَذَّ)، وفيه ضميرٌ مستترٌ؛ وهو المفعولُ الأولُ، و(غَيْرَ): مفعولٌ ثان».

<sup>(</sup>٣) قال ابن حمدون كَنْ (٢/ ٣٣٧): «أشار بهذا إلى ما تُبدل فيه الواوُ والياءُ ألفاً، وليس ذلك إلَّا في هذا الموضع، لكن هذَا الإعلال مغايرٌ لما قبله، فكان ينبغي أن يذكُر له فصلاً يخصُّه؛ ولذلك عقد الموضِح له فصلاً، وكذلك فعل النَّاظمُ في الكافية والتَسهيل، ويوجدُ في نوادر نسخِه هنا». وانظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ٢١٢٥)، والتسهيل للنَّاظم (ص٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) في ب،ك: «من واو او ياء» بتقديم وتأخير. وهو موافق لشرح المرادي (٢/ ٥٤٧)، والأشموني (٣/ ٨٥٤).

والمثبت موافق لشرح الكافية الشافية (٤/ ٢١٢٥)، وشرح ابن الناظم (ص٦٠٨)، وابن عقيل (ع/ ٢٢٨)، والأزهري (ص٢٧٦)، والسيوطي (ص٥١٠).

<sup>(</sup>٥) في ج،هه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س: «أصل» بضم الهمزة وكسر الصاد. قال الأزهري عَلَيْهُ (٣٠٠): «(أُصِل): بالبناء للمفعولِ»، وقال الحطاب عَلَيْهُ (٧٠/ب): «(أُصِل): بالبناء للمفعولِ، وتخفيفِ الصادِ، من: الأصالةِ»، والمثبت من أ،ب،د.

٣٩٨ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

979 - إِنْ حُرِّكَ التَّالِي (۱)، وَإِنْ سُكِّنَ كَفَّ
إِعْلَالُ غَيْرِ اللَّامِ، وَهْتِ لَا يُكَفَّ (۲)
إعْلَالُ غَيْرِ اللَّامِ، وَهْتِ لَا يُكَفَّ (۲)
90 - إِعْلَالُ هَا (۳) بِسَاكِنٍ غَيْرِ أَلِفْ (٤)
أَوْ يَاءٍ (٥) التَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ (٢) أُلِفْ

= قال النَّاظم كَلَّهُ في شرح الكافية الشافية (٤/ ٢١٢٥): "ومعنى: (أصل): كان أصلاً»، وقيه وقال الصبان كَلَهُ (٤/ ٤٤٠): "ضبطهُ الشيخُ خالد: بالبناءِ للمجهولِ، وأقرَّه غيرُه، وفيه عندي نظرٌ؛ لأنَّه إنما يصحُّ إذا كانَ له من هذا المعنى فعلٌ متعدِّ مبنيٌ للفاعلِ، ولم أجدهُ بعدَ مراجعةِ القاموسِ وغيرِه، وحينئذ ينبغي قراءتُه في المتن كـ(كَرُم)، بمعنى: تأصَّل؛ وإن لزم عليه اختلاف حركةِ ما قبل الرويِّ المقيدِ - وهو عيبٌ من عيوبِ القافيةِ يُسمى سِنادَ التوجيهِ، فاعرفُ ذلك -، ثمَّ رأيتُ هذا الضبطَ منقولاً عن خطِّ ابن النجَّاسِ تلميذِ الناظم، فلله الحمدُ»، وعلَّق عليه الخضري كَلَّهُ بقوله (٢/ ٩٢٢): "ولك أن تفرَّ من بشاعةِ القافيةِ حينئذِ بجعلِه اسم فاعلٍ بوزن: (حَذِر)، وأصله: (فعيل)؛ حُذفت ياؤُه للضرورةِ، أو تُجريه على مذهبِ من يُجوِّز بناءَ اللازمِ للمجهولِ». وانظر: حاشية ابن حمدون (٢/ ٣٣٨).

(۱) في ب، د، ح، ن، س: «الثاني». قال المكودي كلله (٢/ ٩٤٨): «يعني: أنَّ إعلالَ الياءِ والواوِ بالإعلالِ المذكورِ إذا كانَا غير لامَيْن: مشروطٌ بأن يتحركَ تالِيهما، نحو: (قام، وباع، وانقاد، واختار)»، وقال الخضري كلله (٢/ ٩٢٢): «أي: الحرفُ الذي يَتْلُو الواوَ أو الياء».

(۲) في ج،و: «تكف» بالتاء.
 قال ابن جابر الهواري كَلْشُهُ (۱۹۱/أ): «يعني: واللامُ إذا كانت ياءً أو واواً لا يُكفُ إعلالها بساكنٍ يقعُ بعدها؛ إلّا أن يكونَ السَّاكنُ ألفاً، أو ياءً مشدَّدةً».

(٣) في سَّ: «إعلالَها» بالنَّصب، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ي،ك،م،ن. قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٧٦): «(إِعْلَالُهَا): مرفوعٌ على النيابةِ عن الفاعل بـ(يُكَف)».

(٤) في ج،ز،ط،ونسخة على حاشية ب: «الألف» بزيادة أل. والمثبت مجانس لـ(أُلِف) في آخر البيت، وهو موافق لشرح ابن الناظم (ص٦٠٨)، والمثبت مجانس لـ(أُلِف) في آخر البيت، وهو موافق لشرح ابن الناظم (ص١٠٨٠)، والمرادي (٢/ ٩٤٨)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٠٣٢)، وابن عقيل (٤/ ٢٢٩)، والمكودي (ص١٠٥)، والسيوطي (ص٠١٥)، والمكناسي (٣٧٨/٢).

(٥) في ل: «ياءً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن،س. قال المكودي كلَّهُ (٢/ ٩٤٩): «(أَوْ يَاءٍ): معطوفٌ على (أَلِف)».

(٦) «قَدْ» سقطت من ح.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

۱۷۷ - وَصَحَ عَـيْنُ ( فَحَـل ، وَفَحِل ا ( ۱ ) . وَأَحْـوَل ا ) . ذَا ( ا أَفْحَـل ، وَأَحْـوَل ا ) كَـ ( ا أَغْـيَـد ا ) . وَالْحَـوَل ا ) . وَإِنْ يَبِنْ ( تَـفَاعُـل ، مِـنِ ( ا أَفْـتَعَـل ، وَالْحَيْنُ وَاوْ سَلِم تُ وَلَـمْ تُعَـل ( ۳ ) وَالْعَيْنُ وَاوْ سَلِم تُ وَلَـمْ تُعَـل ( ۳ ) وَالْعَيْنُ وَاوْ سَلِم تُ وَلَـمْ تُعَـل ( ۳ ) مَـ وَالْعَـيْنُ وَاوْ سَلِم تُ وَلَـمْ تُعَـل ( ۳ ) مَـ وَالْعَـد وَ الله عُـك سُ قَـد يَـحِـقُ مُـك مَـد وَعَـد وَ اجِـبُ أَنْ يَـسْلَم ا الْحِـرُه ( ۱ ) مَـا آخِـرُه ( ۱ ) قَـد زيـد مَـا يَـخُـصُّ الْاسْم : وَاجِبُ أَنْ يَـسْلَمَـا

(١) في ن: «فِعَلٍ وفِعَلا»، وفي س: «فَعَلٍ وفَعَلا». قال الأزهري كَنَّشُ (ص٤٧٦): «(فَعَلٍ): بفتحِ الفاءِ، والعينِ، والتنوينِ؛ مصدرٌ مضافٌ إليه، و(فَعِلا): بفتح الفاءِ، وكسر العين».

(٢) هو: من مَالَتْ عنقُه ولَانَتْ أعطَافُه، وقيل: استرخَتْ عُنُقُه، والغَيْداءُ: الفتاةُ النَّاعمةُ، والأغيدُ من النَّبَات: الناعمُ المتثنِّي. جمهرة اللغة (٢/ ٢٧١)، والمحكم (٦/٩)، وشرح الشاطبي (٩/ ٢٥٥).

(٣) في ع: «يقل» بدل: «تُعَلُ<sup>°</sup>»، وهو تصحيف.

- (٤) في ب،ج،ز،ي،ل،ن،س: «بحرفين» بالباء. وهو موافق لشرح المكودي (٢/ ٩٥١).
   والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٥٥١)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٠٣٦)، وابن عقيل
   (٤/ ٢٣١)، والـشاطبي (٩/ ٢٦٣)، والأزهري (ص٧٤٤)، والـسيوطي (ص١٠٥)،
   والأشموني (٣/ ٨٥٧).
  - (٥) في ج: «الاعلال» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ،ب،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن،س. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٧٧): «(الاعْلَالُ): بالرفع عطفُ بيانٍ لـ(ذَا)، أو: نعتُ له».
    - (٦) في نسخة على حاشية س: «وقبل» بدل: «وَعَيْنُ».
- (٧) في س: «آخرَه» بالنَّصب، والمثبت من ب،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال البعلي كله (٢٦/ب): «(آخِرُهُ): مبتدأٌ، و(زِيدَ): فعلٌ مبنيٌّ للمفعولِ، والنائبُ عن الفاعلِ مضمرٌ فيه، و(مَا): الثانيةُ نكرةٌ موصوفةٌ في موضع نصب مفعول ثان لـ(زِيدَ)»، وقال ابن جابر الهواري كله (١٩٢/أ): «ويحتملُ أن يكونَ أي: (زِيدَ) هو: النَّائب عن =

مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ

## ٩٧٥ \_ وَقَبْلَ بَا (١) ٱقْلِبْ مِيماً النُّونَ إِذَا كَانَ مُسَكَّناً كَهِ (مَنْ بَتَّ (٢) ٱنْبِذَا (٣)»



<sup>=</sup> الفاعلِ، و(آخرَه): ظرفٌ، فالتقديرُ: وعينُ الاسم الَّذي زيد في آخرِه زيادةٌ تختصُّ بالأسماءِ مقتضِ لأن تسلمَ عينُه».

وانظر: شرح الشاطبي (٩/ ٢٦٩)، والمكودي (٢/ ٩٥٢).

<sup>(</sup>۱) في ج: «يا» بدل: «بَا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في ي: «بثَّ» بالثاء.

قال الحطاب عَنْهُ (٧١/أ): «(بَثَّ): قال المعرب: بالباءِ الموحدةِ والثاءِ المثلثةِ أي: بثَّ أسراري فانبذه، وضبطه بعضُهم؛ منهم ابن الناظم بالمثناةِ الفوقيةِ أي: من قطع انبِذا، بكسرِ الباءِ». وانظر: إعراب الألفية (ص٤٧٨)، وقال ابن الناظم عَنْهُ (ص٤١٠): «(من بَتَّ انبذا) أي: من قطعك فألْقه عن بالِكَ واطَّرحُه».

<sup>(</sup>٣) في ن: «انبُذا» بضم الباء، وفي س: بضم الباء وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ى،ك،م.

قال الرازي كَلَّهُ في مختار الصحاح (ص٣٠٣): «نَبذَه: أَلقَاهُ، وبابُه: (ضربَ)»، وقال الشاطبي كَلَهُ (٩/ ٢٨٣): «يُقال: نبذْتُ الشيءَ، أنبِذُه - بالكسرِ -: إذا ألقيته من يدِك»، وقال الحطاب كَلَهُ (٧١/أ): «(انْبذَا): بكسر الباءِ». وانظر: حاشية الصبان (٤٤٨/٤).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ لَّالَّالِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي

### فَصْلُ

۹۷۷ - لِسَاكِنٍ صَحَّ ٱنْقُلِ التَّحْرِيكَ مِنْ
ذِي لِينٍ (۱) ٱاتٍ عَيْنَ (۲) فِعْلٍ كَ ﴿ أَبِنْ (۳) وَلَا مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ، وَلَا عَالَمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ، وَلَا كَ ﴿ أَبْيَضَّ ﴾، أَوْ ﴿ أَهْوَى ﴾ بِلَامٍ عُلِّلًا (٤) كَ ﴿ أَبْيَضَّ ﴾، أَوْ ﴿ أَهْوَى ﴾ بِلَامٍ عُلِّلًا (٤) هُلُو ﴿ أَهْوَى ﴾ بِلَامٍ عُلِّلًا أَسْمُ ٩٧٨ - وَمِثْلُ فِعْلٍ فِعِي ذَا الْإَعْلَالِ ٱسْمُ ضَادِعاً (٥) وَفِيهِ وَسُمُ ضَادِعاً (٥) وَفِيهِ وَسُمُ صَادِعاً (٥) وَفِيهِ وَسُمُ هَالُهُ عَلُ ﴾ هُمَ خَالٍ ﴾ ٩٧٩ - وَ ﴿ مِفْعَلُ ﴾ صُحِّحَ كَ ﴿ الْهِفْعَالِ ﴾ وَأَلْفَ عَالٍ (٢) ، وَٱسْتِفْعَالٍ ﴾

(١) في أ،و: «لَين» بفتح اللام، والمثبت من ب،ج،ه،ز،ط،ي.

<sup>(</sup>٢) في ن: «عينِ» بالجرِّ، والمثبت من أ،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،س. قال المكودي كَلَنْهُ (٢/ ٩٥٤): «(عَيْنَ): حالٌ من الضميرِ المستترِ في: (ٱاتٍ)».

 <sup>(</sup>٣) في أ: «كأبٍ» بالتنوين من غير نون، وهو تصحيف؛ لأن النون فيه أصلية.
 قال الحطاب عَنْ (٧١/أ): «(أَبِنْ): فعلُ أمرٍ من (أَبَانَ)».

<sup>(</sup>٤) في س: «عَلِّلا» بفتح العين، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري عَلَيْهُ (ص٤٧٩): «(عُلِّلاً): بالبناءِ للمفعولِ، نعتُ (أَهْوَى)».

<sup>(</sup>٥) في ح، ل، ونسخة على حاشيتي ط، س: «المضارع» بزيادة أل، وفي ع: «مضارعه».

 <sup>(</sup>٦) في ك: «الإفعال» بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ط،ل،م،ن،س.
 قال الأزهري كلي (ص٠٤٨): «(الإِفْعَالِ): بكسرِ الهمزةِ».

٤٠٢ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

٩٨٠ ـ أَذِلْ لِذَا(١) الْإِعْ لَالِ، وَالتَّا ٱلْزَمْ(٢) عِوضْ (٣)
 وَحَـذْفُهَا بِالنَّهَا لِربَّمَا (٤) عَـرضْ
 ٩٨١ ـ وَمَـا لِـ (إِفْعَالٍ (٥)) مِـنَ الْحَـذْفِ وَمِـنْ
 ١٤٥ ـ وَمَـا لِـ (إِفْعَالٍ (٥)) مِـنَ الْحَـذْفِ وَمِـنْ
 ١٤٥ ـ وَمَـا لِـ (إِفْعَالٍ (٥)) مِـنَ الْحَـذْفِ وَمِـنْ
 ١٤٥ ـ وَمَـا لِـ (إِفْعَالٍ (٥)) مِـنَ الْحَـذْفِ وَمِـنْ
 ١٤٥ ـ وَمَـا لِـ (١٤) فَـ (٢٥) فَـ (مَـفْعُـولٌ) بِـهِ أَيْـضاً قَـمِـنْ (٧)

(۱) في د،ي،ن،س: «لَدَى» بدل: «لِذَا»، وفي طكتب فوقها: «عند». قال الحطاب عَنَهُ (٧١/أ): «(ذَا): اسم إشارةٍ، (الإِعْلَالِ): نعتٌ له، أو: عطفُ بيانٍ».

(۲) في س: «الزِم» بكسر الزاي، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن. قال الأزهري كَلَّلُهُ (ص٤٨٠): «(الْزَمْ): بفتح الزاي؛ فعلُ أمرِ».

(٣) قال ابن هشام كَلَنْهُ في حاشية د: «حالٌ؛ وُقَفَ عليه على لغة ربيعة». وانظر: شرح الشاطبي (٩/ ٣٣٣).

(3) في ز،ح،ونسخة على حاشية ج: «نادرا». المثبت موافق لشرح ابن الناظم (ص٢١٢)، والمرادي (٢/ ٥٦٢)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٠٤١)، وابن عقيل (٤/ ٢٣٥)، والشاطبي (٩/ ٣٢٤)، والسيوطي (ص٥٥٥)، والأشموني (٣/ ٨٦٤).

قال المكودي كَنْ (٩٥٨/٢): «(نَادِراً): حالٌ من الضميرِ المستترِ في: (عَرَضْ)، وفي بعض النُّسخ: (رُبَّمَا عَرَضْ)».

- (٥) في و: «أفعال» بفتح الهمزة، وبفتح الهمزة يختلف المعنى عن المراد.
- (٦) في ز،ح،ونسخة على حاشية ج: «من النقل ومن حذف» بتقديم وتأخير. وهو موافق لشرح ابن الناظم (ص٦١٣)، والمرادي (٢/٥٦٤)، والمكودي (٢/٩٥٨).

والمثبت موافق لشرح الكافية الشَّافية (٤/ ٢١٤٢)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٠٤٣)، وابن عقيل (٤/ ٢٣٧)، والسيوطي (ص٥١١)، والأشموني (٣/ ٨٦٥).

قَالَ الأَزْهِرِي كَنَّهُ (ص٤٨٠): «(مِنَ النَّقْلِ): متعلق بما في المجرور من معنى الاستقرار، (وَمِنْ حَذْفٍ) معطوف على (مِنَ النَّقْل)، وفي نسخة الشاطبي: (مِنَ الحَذْفِ وَمِنْ نَقْل)».

(V) في ك: «قمن» بفتح القاف وضمها، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ل،م،ن،س.

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ لَّهُ الْبُنِ مَالِكِ

٩٨٢ - نَـحْـوُ<sup>(۱)</sup> «مَـبِيـعِ، وَمَـصُـونِ»، وَنَـدَرْ تَصْحِيحُ ذِي الْوَاوِ، وَفِي ذِي<sup>(۲)</sup> الْيَا ٱشْتَهَرْ ٩٨٣ - مَهُ حَرِيرًا الْيَا ٱشْتَهَرْ

٩٨٣ \_ وَصَحِّحِ «الْمَفْعُولَ» مِنْ نَحْوِ «عَدَا»

وَأَعْلِلِ ٱنْ لَهُ تَتَحَرَّ " الْأَجْوَدَا وَأَعْلِلِ ٱنْ لَهُ تَتَحَرَّ " الْأَجْوَدَا عَلَى الْأَجْوَدَا عَلَى الْأَجْوَلُ (٥)» مِنْ 4٨٤ \_ كَذَاكَ ذَا (٤) وَجْهَيْن جَا «الْفُعُولُ (٥)» مِنْ

ذِي الْوَاوِ لَامَ جَـمْعٍ ٱوْ فَـرْدٍ يَعِـنَّ فِي الْوَاوِ لَامَ جَـمْعٍ ٱوْ فَـرْدٍ يَعِـنَّ ٩٨٥ \_ وَشَاعَ نَـحْوُ «نُـيَّمٍ» فِـي «نُـوَّمِ» وَنَـحْوُ «نُـيَّام» شُـنُوذُهُ نُـمِي



<sup>(</sup>١) في و،ن: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ط: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ،ب،ه،ز،ي،ك،م.

<sup>(</sup>٢) في م: «ذًا»، وكذا في ك، وكتب فوقها: «خ»، وكتب شيئاً في الحاشية لم يظهر في النسخة المصوّرة.

والمثبت موافق لشرح المرادي (٢/ ٥٦٤)، والبرهان ابن القيم (٢/ ١٠٤٣)، وابن عقيل (٤/ ٣٣٧)، والمكودي (٢/ ٩٥٩)، والسيوطي (ص٥١١).

قال الأزهري كَلَسُهُ (ص٤٨٠): «(ذِي): بمعنَى: صاحِب».

 <sup>(</sup>٣) في ع: «يتحر» بالياء، وفي ز: «تتحرى».
 قال المكودي كَلْشُ (٢/ ٩٦٠): «(إِنْ لَمْ تَتَحَرَّ) التَّصحيحُ أجودُ؛ لأنَّ معنى (تتحرَّى) تقصد، فالمعنى: وأعللْ إن لم تقصدِ الأجودَ، فمفهومُه أنَّك إذا قصدتَ الأجودَ لا تعل».

<sup>(</sup>٤) في ك،ع: «ذو». قال الأزهري كَلَهٔ (ص٤٨١): «(ذَا): بمعنى صاحب؛ منصوبٌ على الحال».

<sup>(</sup>٥) في ج، و، ط، ك: «المفعول»، وهو تصحيف. قال الأزهري كَلَهُ (ص٤٨١): «(الفُعُولُ): بضمِّ الفاءِ والعين؛ فاعلُ: (جَا)».

٤٠٤ مُتُونُ طَالِبِ العِلْم

### فَصْلٌ

٩٨٦ \_ ذُو اللِّينِ فَا تَا(١) فِي «ٱفْتِعَالٍ» أُبْدِلَا(٢)

وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ<sup>(٣)</sup> نَحْوُ<sup>(٤)</sup> «ٱثْتَكَلَا<sup>(٥)</sup>»

٩٨٧ \_ طَا تَا «ٱفْتِعَالٍ» رُدَّ إِثْرَ مُطْبَقِ

فِ عِ " اَدَّانَ ، وَ ٱزْدَدْ ، وَ ٱدَّكِ رْ » دَالاً (٦٦) بَ قِ عِي



(١) في ل: «فاءً» بدل: «فَا تَا»، وهو تصحيف. قال ابن عقيل كَلَّهُ (٢٤٢/٤): «إذا بُني (افتعالٌ) وفروعُه من كلمةٍ فاؤُها حرفُ لين: وجبَ إبدالُ حرفِ اللينِ تاءً».

(٢) في و، ل: «أَبدلا» بفتح الهمزة، والمثبت من أ،ب،ج،ه،ز،ط،ي،ك،م،س. قال الأزهري عَنَهُ (ص٤٨٢): «(أُبْدِلَا): بالبناءِ للمفعولِ، خبرُ: (ذُو اللّين)».

(٣) في هـ، و: «ذا الهمزُ» بدل: «ذِي الْهَمْزِ»، وفي ك: «ذا الهمزِ»، وفي ع: «ذا الهمز» بالإهمال.

والمثبت موافق لشرح البرهان ابن القيم (٢/ ١٠٤٨)، والمرادي (٢/ ٥٧١)، وابن عقيل (٤/ ٢٤٢)، والسيوطي (ص٥١١)، والمكناسي (٢/ ٣٨٥).

قال الأزهري كَنْشُ (ص٤٨٢): «(فِي ذِي): متعلِّقٌ بـ(شَذَّ)، و(الهَمْز): مضافٌ إليه».

- (٤) في أ،ط،ك: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، ه، و،ي.
- (٥) في ج: "ائتكِلا" بكسر الكاف، وفي ي: بفتح الكاف وكسرها. قال البعلي كَنَّهُ (٣٠/أ): "(ائْتَكَلا): افْتَعَلَ من (وكَّل)، بمعنى: فوَّض، فالمتوكلُ مُفوِّضٌ أمورَه إلى الله تعالى».
- (٦) في ب: «واذَّكِر ذالا» بالذال المعجمة فيهما. قال المكودي ﷺ (٢/ ٩٦٥): «(وَادَّكِرْ): فعلُ أمر من ادَّكر، وأصلُه: اذْتَكرْ، فأُبدلت التاءُ دالاً، ثمّ قُلبت الذالُ دالاً، وأُدغمت الدَّالُ في الدَّالِ».

أَنْفِيَةُ ٱبْن مَالِكِ ثَانِي عَالِكِ لَهِ عَالِكِ لَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَالِكِ لَا عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالِكِ اللَّهِ عَالَمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَل

# فُصْلُ (۱)

٩٨٨ - فَا أَمْرٍ آوْ مُضَارِعٍ مِنْ (٢) كَد (وَعَدْ) اُحْذِفْ، وَفِي كَد (عِدَةٍ (٣)) ذَاكَ اَطَّرَدْ ٩٨٩ - وَحَذْفُ هَمْزِ (اَأَفْعَلَ (٤)) ٱسْتَمَرَّ فِي مُضَارِع وَبِنْ يَتَيْ مُتَّصِفِ

<sup>(</sup>١) ﴿فَصْلٌ ﴾ سقطت من ل، وكذا في أ، ثم ألحقت بخطٍّ مُغاير.

<sup>(</sup>٢) «مِنْ» سقطت من ل.

<sup>(</sup>٣) في ع: «العدة» بدل: «كَعِدَةٍ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة على حاشية ب: «أُفعِلُ».

قَالَ الأَزهري ﷺ (ص٤٨٣): «(أَفْعَلَ): مجرورٌ بإضافةِ (هَمْزِ) إليه، وعلامةُ جرِّه الفتحةُ؛ لأنَّه غيرُ منصرفٍ للعلميةِ والوزنِ».

٤٠٦ مُتُونُ طَالِبِ العِلْم

### ٩٩٠ \_ "ظَلْتُ، وَظِلْتُ» فِي "ظَلِلْتُ (١) السَّعْمِلَا

وَ «قِـرْنَ (٢)» فِـي «ٱقْـرِرْنَ (٣)»، وَ «قَـرْنَ (٤)» نُـقِـلًا



(۱) في و، ك: «ظلتَ وظلتَ في ظللتَ»، وفي ل: «ظلتُ وظلتُ في ظلّلْتُ»، وفي م: «ظلت وظلتُ في ظلّلتُ»، وفي م: «ظلت وظلتُ في ظلِلْتُ» بفتح الظاء وكسرها في الأخيرة، والمثبت من أ، ب، ه، ز، ط،ى، ن.

قال المكودي كَنْهُ (٢/ ٩٦٥): «يعني: أن (ظَلِلْتُ) بكسرِ اللامِ يجوز أن يُحذف منه إحدَى اللَّامينِ، مع كسرِ الظاءِ وفتحِها، فتقول: ظِلْتُ وظَلْتُ»، وقال الأزهري كَنْهُ (ص٤٨٣): «(ظَلْتُ): بفتح الظاءِ المشالةِ؛ مبتدأً، (وظِلْتُ): بكسرها؛ معطوفٌ على المبتدأ».

(۲) في ل،س: «قُرن» بفتح القاف، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن. قال الشاطبي كلله (٩/ ٤٢٥): «يعني: أن (قِرن): بكسر القاف، و(قَرن): بفتحها؛ نُقلا معاً»، وقال الأزهري كَلْلهُ (ص٤٨٣): «(وقِرْنَ): بكسرِ القافِ؛ مبتدأً». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٩٦٨).

(٣) في ط،ك: «اقررن» بفتح الراء الأولى، وفي ي: «اقررن» بضم الراء الأولى، والمثبت من ب،ج،ه، و، ل.

قال الجوهري كَنْهُ في الصحاح (٢/ ٨٤٩) -: «(وقِرْن في بُيوتِكُن) وقُرئ بالفتح، فهذا من: القَرار؛ كأنَّه يريدُ: (اقْرَرْنَ)؛ فتُحذفُ الراءُ الأُولَى للتخفيفِ وتُلقى فتحتُها على القافِ، فيستغنى عن الألفِ لحركةِ ما بعدها، وتحتمل قراءةُ من قراً بالكسرِ أيضاً أن تكون من: (اقرِرن) بكسرِ الراءِ على هذا؛ كما قُرئ: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ بفتحِ الظاءِ وكسرِها، وهو من شواذً التَّخفيفِ»، وقال الشاطبي كَنْهُ (٩/ ٤٢٦): «وهو إمَّا أن يكون ضبطه بكسرِ الرَّاء الأولى - وهكذا ثبت في النسخ...».

(٤) في س: «قِرن» بكسر القاف، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٨٣): «(وَقَرْنَ): بفتح القافِ؛ معطوفٌ على المبتدَأ».

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

# الْإِدْغَامُ

991 - أَوَّلَ مِ شُلْسَ نِ مُ حَرَّكَ يُسِنِ فِ بِي كِلْمَ قَالَ مِ شُلْلِ الْمُ فَ فِ (٣) كَلْمَ قُلْلِ الْمُ فَ فِ (٣) كَلْمَ قُلْلِ الْمُ فَ فِ (٣) كَلْمَ قُلْلِ الْمُ فَ فِ (٣) وَذُلُسلٍ (٤) ، وَكَلْمَ لَا كَامِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْم

(۱) في أ،ب،ج،ل،ن،س زيادة: «فصل في»، وفي ع زيادة: «باب».

(٢) في ز: «كلمة» بفتح الكاف وكسرها، وفي ل: بفتح الكاف وكسرها، وسكون اللام وكسرها، والمثبت من أ،ب،ج،ه،و،ط،ي،ك،م،ن.

(٣) «الصُّفَف»: جمع صُفَّة، وهي: الظُلَّة كالسقيفة، وصُفَّةُ البنيانِ: طُرَّته. الصحاح (٤/ ١٣٨)، وكتاب الأُفعال لابن القطّاع (٢/ ٢٥٢)، وشرح الشاطبي (٩/ ٤٣٥)، والمكودي (١/ ٩٧١).

(٤) «الذَّلُل»: هوَ جمعُ ذَلُول، وهي: الدابَّةُ الليِّنةُ غيرُ الصعبةِ. إصلاح المنطق (٣٢)، وشرح الشاطبي (٩/ ٤٣٥)، والمكودي (٢/ ٩٧١).

(٥) «الكِلَل»: جمعُ كِلَّةٍ: وهو سترٌ رقيقٌ يُخاطُ كالبيتِ، يُتوقَّى فيه من البقِّ. الصحاح (٥/ ١٨١٢)، والمحكم (٦/ ٢٥٩)، وشرح الشاطبي (٩/ ٤٣٦).

- (٦) «اللَّبَب»: مَوضِع النَّحر، وهو موضعُ القلادةِ من الصدرِ، واللَّببُ أيضاً: ما يُشدُّ على صدرِ الدَّابةِ والنَّاقةِ يمنعُ الرحلَ من الاستئخارِ، ويطلقُ أيضاً على ما استرقَّ وانحدَر من الرَّمْلِ. معجم ديوان العرب (٣/ ٤٠)، وتهذيب اللغة (١٥ / ٢٤٣)، والصحاح (٢١٧/١)، وشرح الشاطبي (٩/ ٤٣٦).
- (۷) «الجُسَّس»: هو جمعُ جاسٍ، اسم فاعلٍ من جسَّ الشيءَ إذا: مسَّهُ، أو: من جسَّ الخبرَ إذا فحصَ عنه، وهو الجاسوس. الصحاح (۳/ ۹۱۳)، وغريب الحديث للخطابي (۳/ ۳۹۲)، وشرح المكودي (۲/ ۹۷۲).
- (A) في ب، و، ط، ك، ل، ن: «كاخصصْ أبي» بقطع الهمزة، وفي ج: بالقطع والوصل معاً.
   قال الشاطبي ﷺ (٩/ ٤٤٢): «يجب أن يُضبط قولُه: (وَاخْصُصَ ابِي) مُسهَّلَ الهمزةِ مع نقل =

٨٠٤ مُتُونُ طَائِبِ الْعِلْمِ

٩٩٣ \_ وَلَا كَــ (هَــيْـلَـلَ(١))، وَشَــذَّ فِــي (أَلِــلْ(٢))

وَنَحْوِهِ: فَلِّ بِنَ قُلْ فَ قُبِلْ وَقَالَتُ بِنَ قُلْ فَ قُبِلْ مَا فَ قُبِلْ مَا فَ فَ فَ اللَّهِ مِنْ مَا وَالْمَا مِنْ مَا وَالْمَا وَالْمِا وَالْمِا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمِا وَالْمَا وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَا وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَ

كَذَاكَ نَحْوُ (٥) «تَتَجَلَّى، وَٱسْتَتَرْ»

٩٩٥ \_ وَمَا بِتَاءَيْنِ (٦) ٱبْتُدِي قَدْ يُـقْتَصَرْ

فِيهِ عَلَى تَا(٧) كَ (تَبَيَّنُ الْعِبَ (٨)»

<sup>=</sup> حركتِها إلى الصَّاد؛ إذْ لا يصحُّ تنزيل المسألةِ على غير ذلك، فلا تأتِي بالهمزة على أصلِها أصلاً، وهذا ظاهرٌ». وانظر: شرح ابن جابر الهواري (١٩٤/ب)، وحاشية الخضري (٢/ ٩٤٠).

<sup>(</sup>١) في ب، د، ط، ي، ك، م، ن: «كهيللٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ج، ز: بالفتح والجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ه، و، ل.

قال الأزهري عَنَّهُ (ص٤٨٥): «(هَيْلَلَ): بفتحِ الهاءِ، وسكونِ الياءِ المثناة تحت، وفتحِ اللامينِ؛ إذا أكثرَ من قولِ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وهو فعلٌ ماضٍ ملحق بـ(دَحْرَج)، معطوفٌ على ما قبله». وانظر: شرح المكودي (٢/ ٩٤١)، وحاشية الخضري (٢/ ٩٤١).

<sup>(</sup>٢) «أَلِلَ السِّقاءُ»: إذا تغيَّرتْ رائحتُه. إصلاح المنطق (ص١٦٠)، ومقاييس اللغة (١١/١)، وشرح ابن الناظم (ص٦١٩).

<sup>(</sup>٣) في ب: «وحيّي»، وفي ي: «حيّ». قال الأزهري عَلَيْهُ (ص٤٨٥): «(حَييَ): بكسر الياءِ الأُولَى؛ مفعولٌ مقدَّمٌ بـ(افْكُكْ)».

<sup>(</sup>٤) في ج: «وادغما» بزيادة ألف في آخره، وبها ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٥) في أ: «نحو» بالنَّصب، وفي ي: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ك،ن.

قال المكودي كَنْشُ (٢/ ٩٧٥): «(نَحْوُ): مبتدأٌ، وخبرُه: (كَذَاكَ)».

<sup>(</sup>٦) في د زيادة: «قد»، وبها ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>V) في ك: «تاءٍ» بالجرِّ المنوَّن، وبه ينكسر الوزن.

 <sup>(</sup>A) في ح، م: «الغبر» بالغين والباء، وفي ل: «الغبر» بالغين والياء.
 قال البعلي كله (٣٥/ب): «(العبر): جمع عبرة، وهي: كالموعظة؛ مما يَتعظُ به الإنسانُ»، وقال الشاطبي كله (٩/ ٤٦٥): «والعبر: جمع عبرة، من الاعتبار والاستبصار، =

أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ

٩٩٦ \_ وَفُكَّ حَيْثُ (١) مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنْ

لِكَوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ ٱقْتَرَنْ الرَّفْعِ ٱقْتَرَنْ (۲) «حَلَلْتُ (۳) مَا حَلَلْتَهُ (٤)»، وَفِي

جَزْمٍ وَشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْيِيرٌ قُفِي جَزْمٍ وَشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْيِيرٌ قُفِي ١٩٩٨ وَفَكُ «أَفْعِلْ» فِي التَّعَجُبِ ٱلْتُنزِمُ وَالْإِدْغَامُ (٥) أَيْضاً فِي «هَلُمٌ» وَٱلْتُزمَ الْإِدْغَامُ (٥) أَيْضاً فِي «هَلُمٌ»



<sup>=</sup> أصلُه من عبرتُ: إذا مررتُ بالطريقِ». وانظر: تهذيب اللغة (٢/ ٢٣٠)، والصحاح (٢/ ٧٣٠).

<sup>(</sup>١) في حاشية ب: «حَيْثُ: خ».

<sup>(</sup>٢) في ط،ك،ن،س: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ب،ه،و،ز،ي.

<sup>(</sup>٣) في و: «حللتَ» بالفتح، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،ط،ي،ك،ل،ن،س. قال الخضري كَنَّةُ (٢/ ٩٤٥): «(حَلَلْتُ): بضمِّ التاءِ».

<sup>(</sup>٤) في د،و،ي،م: «حللنَه» بفتح النون، قال ابن جابر الهواري كَلْشُهُ (١٩٥/أ): «(نَحْوُ حلَلْتُ مَا حَلَلْنَه): فأسند الفعلَ إلى ضميرِ المتكلِّم، ثمَّ إلى نون الإناثِ»، وفي ن: «حللتُه» بضم التاء، وفي ب: «حللته» بفتح التَّاء وضمِّها، ولم تتبين في هـ.

<sup>(</sup>٥) في ب،س: «والتَزم الإدغامَ»، وفي ه: «والتُزم الأَدغامُ»، والمشبت من أ،ج،د،و،ز،ط،ي،ك،ل،م،ن.

قال الأزهري كَنَّهُ (ص٤٨٧): «(وَالْتُزِمَ): فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمفعول، (الإِدْغَامُ): نائبُ فاعل (الْتُزمَ)».

مُتُونُ طَائِبِ الْعِلْمِ مُتُونُ طَائِبِ الْعِلْمِ

## [خُاتِمَةً]

٩٩٩ وَمَا بِجَمْعِهِ عُنِيتُ (١) قَدْ كَمَلْ

نَظْماً عَلَى جُلِّ الْمُهِمَّاتِ ٱشْتَمَلْ

١٠٠٠ أَحْصَى مِنَ «الْكَافِيَةِ»: «الْخُلَاصَهْ»

كَمَا ٱقْتَضَى غِنىً بِلَا خَصَاصَهُ (٢) اللهُ مَا اللهُ مَالَفَ مَا اللهُ ال

مُ حَمَّدٍ خَنْ رِنَبِيٍّ أُرْسِلًا

<sup>(</sup>۱) في ل: «عَنيت» بفتح العين، والمثبت من أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ط،ي،ك،م،ن. قال الرازي عَلَيْهُ في مختار الصحاح (ص۲۲۰): «عُني بحاجته، يُعنى بها؛ على مالم يُسمَّ فاعلُه»، وقال المرادي عَلَيْهُ (۲/۳۱۳): «عُنِي بكذا: أي اهتمَّ به، والأفصحُ بناؤهُ للمفعولِ، وبناؤُه للفاعل لُغيَّة حكاها في: (اليواقيت)»، ويقصد بـ«اليواقيت»؛ كتابَ: أبي عمرو الزاهد المطرّز؛ غلام ثعلب، المتوفى سنة (۳٤٥هه)، وهو مفقودٌ، انظر: مقدمة تحقيق كتاب «ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن»: (ص۱۲۹)، وانظر كذلك: شرح الشاطبي (۹/۷۰)، وحاشية الخضري (۲/۹۶۷).

<sup>(</sup>Y) هذا البيت سقط من ب، ل، م، ن، واستدرك في ب، ل في الحاشية بخطِّ مُغايرٍ، وصحح عليه.

<sup>(</sup>٣) في ل: «والحمد للّه»، وفي س: «فالحمد للّه»، وفي ع: «وأحمد اللّه»، وفي حاشية س: «فأحمد اللّه» وصحّع عليها، وقوله: «فأحمد» انمحت في ه، واستدركت بخط متأخر بـ: «الحمد».

قال الشاطبي كَنْ (٩/ ٤٨٨- ٤٨٩): «(فَأَحْمَدُ اللَّهَ): هذه الفاءُ للتسبيب، لما وَصف أنَّ هذه الأرجوزةَ حوتْ إحصاءَ خلاصة (الكَافِيَة) من غير افتقار في الضروريَّات إلى غيرها ترتَّب على ذلك وتسبَّب عنه أن يَحمد اللَّهَ تعالى على هذه النعمةِ التي أَنعم عليهِ بها... وأَتى بلفظ: (أَحْمَدُ)، ولم يقل: (فالحمد للَّه)؛ إظهاراً للعمل في الحمدِ، وتحقُّقاً بالعبوديَّة في ذكرِه»، وانظر: حاشية ابن حمدون (٢/ ٣٦٧).

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

# ۱۰۰۲ \_ وَ آلِ \_ هِ الْ خُرِّ الْ حِرَامِ الْبَرَرَهُ وَ الْبَرَرَهُ وَ الْمُنْتَخَيِنَ (١) الْخِيَرَهُ (٢)

# 

## تَمْ كِحُمْدِ ٱللهِ

(۱) في ب، د، ه، و: «المنتجبين» بالجيم، وفي ك: بالخاء والجيم معاً، وطُمست في س. قال الأزهري كَلَّهُ (ص٤٩٣): «(المُنْتَخَبِينَ): بفتح الخاء المعجمة، جمع منتخب، بمعنى: المختار، نعتُ لـ(صَحْبه)». وانظر: شرح الشاطبي (٩/ ٤٩٣).

(٢) هذا البيت سقط من ل،س.

وفي حاشية ب: «بلغت مقابلةً مِن نسختيْنِ عتيقَتين حسب الإِمكانِ والطاقةِ؛ فصحَّتْ».

وفي حاشية هـ: «قُوبلتْ على الأصلِ المنقُولِ ... سَيِّدي الخطِيب السُّلميِّ ... آخرُها: عاشِر جُمادَى ... وثلاثينَ وسبع مئةٍ ... اللَّه تعالى، والحمدُ للَّه ...

ثمَّ قوبلتْ على أصلِ صحَيح ... الشافعيِّ ... من سنةِ اثنتيْن .... ه<sup>(أ)</sup>.

وفي حاشية و: «بلغ مقابلةً؟ فصح إن شاء اللَّه تعالى».

وفي حاشية ي: «قُوبلتْ هذه النسخةُ المباركةُ على نسخةٍ صحيحةٍ».

وفي حاشية ك: «قابلَتُ هذهِ النسخة على نسخة قوبِلت على نسخةِ الشَّيخِ الإمامِ العلَّامة، شيخِنا: سراجِ الدِّينِ عبدِ اللطيفِ الفَوِّيِّ رحمه اللَّه تعالى، وهي مُقابلةٌ على نسخةٍ بخطٍّ وَلَدِ مؤلِّفِها: الشيخ بدرِ الدينِ؛ مقابلةً صحيحةً بحسب الطَّاقة».

#### الخاتمة:

في (أ): «تَمَّتْ بحمدِ اللَّه وعونِه، وصلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمدٍ نبيِّه وآلِه وصحبه وسلَّم». وفي الصفحة التي تليها إجازة مقرونة بالمناولة من الفيروز آبادي لشهاب الدين الفارقيّ؛ نصُّها:

«الحمد للَّه، وصلى اللَّه على سيِّدنا محمدٍ وآله وسلَّم.

<sup>(</sup>أ) موضع النقاط كلمات غير مقروءة بسبب الرطوبة.

١١٤ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْمِ

ناولتُ هذه (الألفيَّة) المباركة: المسنِد، الأجلَّ العلامة، شهابَ الدين أبا الحسن أحمد بن مولانا الصاحبِ الأعظم شرف الدين أبي عبد اللَّه الحسين الفارقِيِّ - جَمَّلَ اللَّه ببقائهما -، مناولةً مقرونةً بالإذن في روايتها عني كما رويته عن الشيخ شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد ابن مالك كلَّه. ابنِ إسماعيلَ بن إبراهيمَ ابنِ الخبّاز، عن ناظمها الإمام أبي عبد اللَّه محمد ابن مالك كلَّه. وأذِنْتُ له أيضاً رواية جميعِ ما يجوز لي وعنِّي روايته، بشرطه المعلوم عن حَمَلة العلوم. قاله وخَطَّه بيده - أحقرُ العباد، الملتجي إلى حرم اللَّه تعالى -: مُحمد بنُ يعقوبَ بنِ محمّد بن إبراهيمَ الفَيْرُوز آبادِيُّ - حقق اللَّه آماله -.

وصَحَّ في السادس من ذي الحجة، سنة ثمان مئة، بتعز المحروسة. وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمدٍ وآله وسلمَ».

وفي (ب): «نَجزَت (الألفيَّةُ) المباركةُ؛ نظمُ الشيخِ الإمام العالِم، وحيدِ دهره وفريدِ عصرو: جمالِ الدِّين مُحمد ابنِ مالكِ الطَّائِيِّ الجَيَّانِيِّ النحويِّ اللغويِّ – برَّد اللَّهُ حفرتَهُ –. على يَدِ كاتبِها ومالِكها: الفقير إلى عفو ربِّه؛ محمدِ بنِ يوسفَ بنِ عبد الكريمِ بن عليِّ بنِ عمرَ بن محمدِ الأَنْصاريِّ الأَوْسِيِّ الوادِي آشِي الشافعيِّ – عُرِف جَدُّهُ بِابن بنتِ الشَّيخِ أبي إسحاق العراقيِّ –.

فِي لِيلةٍ يُسْفِرُ صِباحُها عنِ الرابع من شهرِ اللَّه المُحَرَّم، سنة تسع عشرة وسبع مثةٍ». وفي الصفحة التي تليها قيدُ عرضٍ وإجازةٌ من ابن السرّاج لسراج الدين عمر بن عليّ الخزرجيّ؛ نصُّها:

«الحمدُ للَّه، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

عَرَض عليَّ جميع الألفية في النحو - للشيخ الإمام العلَّامة حجة العرب، وكَنْزِ الأدب، وحيدِ دهره وفريد عصرِه، جمالِ الدين ابن مالكِ عَنْهُ -: الولدُ النَّجيب، الفاضل اللَّبيب، الذكيُّ الحاذق، البارعُ الكامِل؛ سراج الدين عمرُ بنُ الخطيب العَدْل نور الدِّين عليِّ بن الخطيب العدل عِماد الدين داوُدَ بن الخطيب العَدْل مجد الدِّين عبد العظيم بن نبهان بنِ عطاف بن قيس بن عطاف بن قيس بن عطاء بن قيس بن سعد بن عبادة الخزرجيّ صاحب رسولِ اللَّه عَنْهُ، عرضاً حسناً جيِّداً فاقَ بذلك على أقرانِه، ودل على جودةِ حفظِه، في مجلسِ واحدٍ، أجزلَ اللَّه من الفَهْم حظَّهُ، ونفعَهُ بالعلم، وزيَّنَهُ بالفهم والحلم.

وأجزَتُ له أن يروي عني جَميع مسَمُوعاتِي وإجازاتي وقراءاتِي ومُناوَلاتي، وَما تحمّلتُه من فنون العلماء على اختلاف أنواعه؛ على الشَّرط المعتبر عند أهل الأَثر. أَنْفِيَةُ ٱبْنِ مَالِكِ كَالَّالِ عَالِكِ كَالَّالِ عَالِكِ كَالَّالِ عَالِكِ كَالَّالِ

..........

= وكان عَرضُه لها في عصر يوم الجمعةِ سادسَ شهر ربيع الآخِر، عام عشرين وسبعِ مئة، بمنزلي بدرب الحجر، المجاور لطّاحُون الصُّوفا.

كتَبهُ: محمد بن السَّرَّاج المُقرئ - عفا اللَّه عنهُ وعن والِديه وعن جَميع المسلمين -، وصلَّى اللَّه على نبيِّه محمدٍ خير خلقه، وخاتمِ أنبيائه ورسُله، و ...(أ) الحمد للَّه رب العالمين».

وفي (ج): «تمَّت الألفيَّةُ المَوْسومة بـ(الخُلاصَةِ) بحمدِ اللَّه وعَوْنه وحُسن توفيقهِ، في شهرِ شوَّال، عامَ ثمانٍ وعشرينَ وسبع مئةٍ.

والحمدُ للَّه وحدَه، وصلاتُه على سيِّدِنا محمَّدِ وآلهِ وصحبه وعِتْرَته وسلامُهُ».

وفي (د): «نَجَزَتِ الخلاصةُ بحمدِ اللَّه تعالى وعونِه، على يد: عبدِ اللَّه بنِ يوسفَ ابن هشامٍ – عفا اللَّه تعالى عنهُم –، فِي شهر ربيعٍ الأوَّل، من سنةِ اثنتينِ وثلاثينَ وسبعِ مئة». وفي حاشيتها قيدُ مطالَعةٍ؛ نصُّه:

"طالَعَ في هذا الكتابِ المبارك - الفقيرُ إلى اللَّه تعالى -: محمَّدُ بنُ ... (ب غفر اللَّه له ولوالديه ولمالكه ولجميع المسلمين أجمعين يا رب العالمين».

وفي (ه): «آخرُها. والحَمدُ للَّه وحدَهُ، وصلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمدِ النبيِّ الأُمِّيِّ، وعلى آلهِ وأصحابهِ وسلَّمَ.

كتبَها - العبدُ الفقيرُ إلى رحمةِ ربِّه -: محمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ الجهنيُّ الشَّيْزَرِيُّ».

ثم قَيْدُ قراءةٍ مع الإجازة من محمد بن عبد الرحيم الخطيب السُّلَميّ لكاتب النسخة؛ نصُّه: «قرأها علَيَّ كاتبُها مالكُها - أدامَ اللَّه توفيقَه - مِن أوَّلِها إلى آخِرِها، في مجالِسَ آخرُها ... شهر شعبانَ المكرَّم، سنة اثنتينِ وثلاثينَ وسبع مئةٍ، وأجزتُ له [روايتها] (ج) بحقِّ سماعِي لها مِن ناظمِها - تغمَّدهُ اللَّه برحمتهِ -، وأجزتُ له ما تَجوزُ روايتهُ ... ومَوْلِدي في شهر رمضانَ المعظّم، سنةَ ثمانٍ وخمسينَ وستِّ مئةٍ، بدمشقَ المحروسةِ ... [محمد] بنُ عبدِ الرَّحيم بنِ عبد الوهَّاب بن علِي بنِ أحمدَ بن فَضلِ السُّلَمِيُّ، خطيبُ بَعْلَبَكِّ ... وسلَّم (د).

\_

<sup>(</sup>أ) طمس بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>ب) لم يتضح بقية الاسم.

<sup>(</sup>ج) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>د) موضع النقاط كلمات غير مقروءة بسبب تآكل طرف الورقة.

العِلْمِ مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ مُتُونُ طَالِبِ العِلْمِ

= وكتب الخطيب السُّلمي على جانب الورقة الأيسر تاريخ وفاة ابن مالك وتاريخ مولده، ولم يتضح بعضُه.

وفي (و): «آخِرُها. والحمدُ للَّه وحده، وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّم تسليماً.

نَجَزتْ كتابةً في رابع عشر شهر رمضانَ المعظَّم، من سنةِ اثنتينِ وثلاثِينَ وسبع مئةٍ.

على يد - الفقيرِ إلى اللَّه تعالى -: مُحمد بن محمَّد بن عبد الرحيم بن الخطِيبِ السُّلَمِيِّ السُّلَمِيِّ السُّلَمِيِّ السَّافعيِّ - عفا اللَّه عنه وعن والديه وعن جميعِ المسلمين آمينَ -، وحسبُنا اللَّه ونِعم الوكيلُ».

ثم بعدها في وجه الورقة إجازةٌ من ابن أسباسلار البعلي للحسين بن محمد اليونينيّ؛ نصُّها:

«بسم اللَّه الرحمن الرَّحيم.

الحمدُ للَّه المتفرِّدِ بالعظمةِ والبقاء، المنزَّهِ عن الشَّبيه والنَّظير والشُّركاء، المحمودِ في حالتي الشِّدة والرَّخاء، الذي اصطفَى مِن صفوةِ خلقه أصفياء، وجعلهم بتعليمِ العلم والعمل به مِن ورثة الأنبياء، وصلَّى اللَّه على سيّدنا محمدِ خاتم الرُّسل وإمام الحُنَفاء، وعلى آلهِ وأصحابه الكِرام البررَة الأتقياء، صلاةً وسلاماً دائميْن بدوام الأرض والسَّماء.

أمًّا بعدُ: فقد قرأ عليَّ: الصَّدْرُ الرئيسُ، النبيه النجيبُ، الحبيب الأريبُ، الفقيه المُحصِّل، الفاضل العالمُ، الإمام الأوحدُ، المجتهد العاملُ؛ شرفُ الدِّينِ أبو عبدِ اللَّه الحسينُ بنُ الشيخ الإمام العالم، الفاضلِ الجليل، الصدر الرئيسِ، الحسيب النَّسيب، شيخ الإسلام، صدر الشَّام؛ تقيِّ الدين أبي عبد اللَّه مُحمد بنِ الشيخ الإمامِ العالِم، العلَّامة الأوحد، عَلَمِ الأعلامِ، جَمال الإسلام، عمدة العلماءِ، فخرِ الشُّهداء؛ شَرَفِ الدِّين أبي الحسينِ عليِّ بن الشيخ الإمامِ العالِم العاملِ، العلامة الزَّاهد، قدوة الأولياءِ، بقيَّة السلف الأصفياء، عمدة الشيخ الإمامِ العالِم العاملِ، العلامة الزَّاهد، قدوة الأولياءِ، بقيَّة السلف الأصفياء، عمدة حفاظ الدِّين، زَيْن المحدِّثين؛ تَقِيِّ الدين أبي عبدِ اللَّه محمَّدِ اليُونِينِيِّ الحنبليِّ – نَوَّر اللَّه قلبهُ بنورِ الهداية، وجعلهُ من أهل السَّعادة والولاية –: جميعَ هذا الكتابَ المسمَّى برالخُلاصَةِ فِي النَّحْوِ) مِن أوَّله إلى آخره حفظاً عن ظهر قلبه، مُؤسَّساً على حسن الضَّبط والإتقان، مبنيًا على ترك الغلط والنُقصان، وذلك بعد العصرِ في مجلسٍ واحدٍ يومَ الأحدِ ثالث عَشْري شهرِ صفرٍ – خُتم بالنصر والظَّفَر –، مِن سنةِ ثمانٍ وأربعينَ وسبع مئةٍ.

وكان قد عرضَ قبل ذلك مواضعَ متعدِّدة أيضاً من كِتاب (المُقْنِع فِي الفِقْهِ)، تأليف شيخ =

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

............

الإسلام مُوفَق الدين ابنِ قُدامة المقدسيِّ – قدَّس اللَّه تعالى روحَهُ، ونوَّر ضريحَهُ –، دَلَّ ذلك على أنَّه أحاط بجميع الكتابَيْن حفظاً، وآذَنَ بحسن استعدادهِ لتحصيلهما معنىً ولفظاً، مع بحثٍ فيهما وتدقيقٍ، وضبط وتحقيقٍ، واجتهادٍ في الطلب، وحرصٍ على نيلِ الأرب، فتَرْكُو معه المعاني، وتَثْبُت به أصولُ المباني، فتحقَّق ظهور همته العالية في تطلُّب الفوائدِ، واقتناصِ الفرائد، والإزدياد في الثَّواب، وأعلمَ بتميُّزه على كثير من الطُّلاب، فاللَّهُ يبلّغهُ درجتي العلم والعملِ، ويكفيهِ طريقي الخطأ والخطلِ، ويُوفِّقُه وإيَّانا للطاعةِ، ويرزقهُ الاستعدادَ لقيام السَّاعة، وينْظِمُه فِي عِقْد أهل السّنة والجماعةِ، ويجعلهُ ممَّن قال وسأل ليغنم، وأطرق وسكتَ ليسلمَ، وكتبَ ودرس ليعلم، وعَلم ليُعلِّم ويعملَ، ويجعلنا وإياه من عبادِه الصَّالحين، وحزبهِ المفلحينَ.

قاله وكتبه: محمَّدُ بن عليِّ بن مُحمد بنِ عمرَ بن عليِّ بن رضوان ... (أ) حامداً للَّه تعالى، ومصلِّياً على سيّدنا محمدٍ وآله وصحبهِ، وسلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، وحسبُنا اللَّه [ونعم الوكيل]».

وفي (ز): «تَمَّ كتاب (الخُلاصة الألفيَّة في علم العربيَّة)؛ نَظم الشيخ الإمام، العالِم العلَّامة، فريدِ دهره، ووحيدِ عصرِه: جمالِ الدِّين أبي عبدِ اللَّه محمد بنِ عبدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن مالكِ الطَّائِيِّ الجَيَّانيِّ - رحمهُ اللَّه ورضِي عنهُ -، على يدِ: العبد الفقيرِ المُعترف بذنبهِ، الراجِي عفو ربَّه المنَّان، أحمد بنِ أَرْمَغَانَ - غفر اللَّه له، وعفا عنهُ وعن أسلافه وكافَّةِ المسلمينَ والمسلماتِ، والمؤمنين والمؤمناتِ -، وعلى نبيِّنا أفضلُ الصَّلواتِ.

نهارَ الاثنَيْنِ، تاسع عشرين شوَّال، سنةَ ستِّ وثلاثينَ وسبع مئةِ. الحمدُ للَّه ربِّ العالَمين». وفي وجه الورقة قيدُ عرضٍ من محمد بن عبد القادر على إبراهيم الجناني الأزهريِّ؛ نصُّها: «الحمدُ للَّه وكفي.

وبعدُ: فقد عَرَض عليَّ الأخُ في اللَّه تعالى الشيخُ العالم الفاضل، المحقِّق المدقِّقُ: شمسُ الدِّين محمدُ ولدُ الشيخ الصالح العالم العلامة أبي المجد عبدِ القادر بن الشيخ الصالح الزَّاهد الوَرعِ بدر الدين حسن الشهير [بالدبّاغ]، مواضع عديدة من كتاب (الألفيَّة في النحو) تصنيف ابن مالكِ على قراءة صدر مُتقنَة دلَّت على حفظ جميع الكتاب المذكور - بلّغه اللَّه تعالى مقصدَهُ من خيري الدنيا والآخرة بمحمد وآله وصحبه وسلم (ب) -.

<sup>(</sup>أ) موضع النقاط كلمات غير مقروءة. (ب) الدعاء بهذه الصِّيغة غير مشروع.

١٦٤ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

......

كتبه - فقير رحمة ربِّه -: إبراهيمُ بن محمدٍ الجناني الأزهريُّ الشَّافعيُّ.
 بتاريخ السادس عشر من جمادى الأُولى سنةَ أربعين وسبع مئةٍ ...<sup>(1)</sup>».

وفي (ح): «كَمَلَت الألفيَّة الموسومةُ بـ(الخُلاصة) بحمدِ اللَّه، على يدِ: محمَّدِ بن أحمدَ بن محمد بن عبد المُنْعِم المالكيِّ، عُرف بالتونِسِيِّ - عاملَه اللَّه بلطفهِ -.

فِي العشرينَ مِن جُمَادَى الآخِرة، سنةَ أربعِينَ وسبعِ مئةٍ، بالمدرسةِ الصَّلَاحِيَّةِ بالقاهرةِ المحروسةِ، والحمدُ للَّه ربِّ العالمينَ».

وفي (ط): «تَمَّت بحمدِ اللَّه تعالى وعَونهِ، وصلَّى اللَّهُ على سيِّدنا محمدِ نبيهِ وآله وصحبِه وسلَّم».

وفي الصفحة التي تليها قيدُ قراءةٍ وإجازةٌ من أثير الدين أبي حيّان الأندلسيّ لمحمد بن إبراهيم ابن فهد؛ نصُّه:

«الحمذُ للَّه، وسلامٌ على عبادهِ الذينَ اصطفى، وصلَّى اللَّه وسلمَ على سيّدنا محمدٍ النَّبي المصطفى، وعلى آلهِ وصحبه المستكمِلِين الشَّرَفَا.

وبعدُ: فقد قرأ القاضي الأَجَلُّ، الكبير العالِم، الفاضلُ الكامل، الأَوْحد البارعُ، الرَّئيس الأصيلُ، جمال العلماءِ، زَيْن الفضلاء، كمالُ الدِّين، محيي الملوكِ والسَّلاطين؛ أبو الفضلِ محمدُ بن سيِّدنا العبد الفقير إلى اللَّه تعالى القاضي الإمام العالم العلامة جمالِ الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سيّدنا العبدِ الفقير إلى اللَّه تعالى القاضي المرحوم العلامة وحيد الدَّهر وفريدِ العصرِ شهابِ الدِّين أبي الثَّناء محمود بن سلمانَ بن فَهْدِ الشَّافِعيِّ - أعزَّهُ اللَّه تعالى -، جميع كتاب (الخُلاصةِ) هذا للعلَّامة جمالِ الدِّين ابن مالكِ - رحمه اللَّه تعالى -، على سيِّدنا وشيخنا، الأستاذِ العلامة، الحافظِ النَّاقد، حجّة العرب، ولسانِ أهل الأدب؛ أثيرِ الدِّين أبي حيَّانَ مُحمدِ بنِ يوسفَ بن عليّ بن يُوسف بنِ حَيَّانَ الأَنْدَلُسِيِّ - فَسَح اللَّه في أجله -، حفظاً من صدرو مرَّ فيه مرور السَّهم، وشَهِد له بقوَّة الحفظ وشديدِ الفهم. وأخبرتُهُ أنه قرأه على جدِّه شيخ الإسلام العالِم المحقِّق، رئيس أهل الإنشاءِ، شهابِ الدِّين وصحَّ ذلك، وثبت سماعُه يومَ الأحدِ في مجلس واحدٍ؛ قال: (قرأتُهُ على مصنَّفه). وأبي النَّنَاء محمودٍ - رحمهُ اللَّه تعالى -، في مجلس واحدٍ؛ قال: (قرأتُهُ على مصنَّفه). وأربعينَ وسبع مئةٍ، بمنزل المُسْمِعِ بالمدرسة الصالحِيَّة، بالقاهرة المحروسةِ، وكانت قراءتهُ من وأربعينَ وسبع مئةٍ، بمنزل المُسْمِع بالمدرسة الصالحِيَّة، بالقاهرة المحروسةِ، وكانت قراءتهُ من هذه النُسخةِ وأنا حاضر أمسِكُها في يدي، وأجازَ له أن يرويَ عنه ما يجُوز له وعنه روايتهُ.

<sup>(</sup>أ) كلمات غير مقروءة.

أَنْفِيَّةُ ٱبْنِ مَالِكِ

............

= والحمدُ للَّه وحدَهُ، وصلَّى اللَّه على سيّدنا مُحمدٍ وآلِه وصحبهِ وسلَّم.

كتبه: صالحُ بنُ عبدِ اللَّه القَيْمَرِيُّ».

### وتحته بخطِّ أبى حيان:

«المذكور أعْلاه صحيحٌ. كتبَهُ: أبو حيَّانَ».

وفي (ي): «نَجزَت (الألفيَّةُ) بحمدِ اللَّه وعونه وحسنِ توفيقهِ، في سَلْخِ ذي الحجةِ الحرامِ، سنةَ أربع وأربعينَ وسبع مئةٍ».

وفي (كُ): «آخرُها. والحمدُ للَّه وحدَه، وصلَّى اللَّهُ على سيِّدنا مُحمدٍ النبيِّ الأمي، وعَلى اللهِ وأصحابهِ وسلمَ.

على يدِ - أفقرِ عبادِ اللَّهِ تعالى إلى عفو ربهِ ورحمتهِ ورضوانهِ وكرمهِ -: محمدِ بن محمَّد بنِ عليِّ بن حسن بنِ محمود بن هاشِم بن عُبادةَ الأنصارِيِّ الخَزْرَجِيِّ الشافعيِّ - غفر اللَّه لهُ، ولوالديهِ، ولجميع المسلمِينَ -.

ووافقَ الفراغُ من نسخِها: يومَ الأربعاءِ، مُستهلَّ شهرِ رمضانَ المعظَّم قدرُه، من عام سِتٌ وتسعينَ وسبع مثةٍ، بمدينةِ بَعْلَبَكَّ المحروسةِ.

الحمد للَّه ربِّ العالمينَ، وصلاتُه على سيِّدنا محمَّد وآلهِ وصحبهِ، وسلامهُ».

### ثم في الصفحة التي تليها قيد نظر؛ نصه:

«نَظَر في هذا الكتاب المباركِ - أقلُّ عبيد اللَّه، وأضعفُهم وأحوجُهم إلى طاعة ربه الرحيم الشَّافي -: إسماعيلُ بن محمدِ السيوفي الشافعيُّ».

### وتحته قيد آخر؛ نصُّه:

«الحمد للَّه.

نَظَرَ في هذا الكتابِ المبارك - داعياً لمالكه بطول البَقاء -: مُحمد بنُ أحمدَ بن محمدِ بن عليّ بنِ عمر بن شمس الدين الميداني الشافعيُّ الدمشقيُّ - غفر اللَّه تعالى لَهُ ولوالديه ولأشياخِهِ وللمسلمين أجمعينَ -.

بتاريخ: نهارِ الجمعة ثانِي شوَّال المبارك، سنةَ ثنتَيْن وتسعِ مئةٍ، بالقاهرة المحرُوسة، بمجلس القاضي [تقي الدِّين الديري] الشافعيِّ، بخطِّ الجامع الأزهر – عمرَهُ اللَّه تعالى بذِكره – $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>أ) بعض كلمات هذا القيد غير واضحة.

٨١٤ مُتُونُ طَالِبِ الْعِلْم

وفي الصفحة التي تليها إجازة من أحمد بن شكم الشافعي لمالك النسخة محمد بن محمد العجلوني؛ نصُّها:

«الحمد للَّهِ على إحسانهِ، وصلَّى اللَّه وسلمَ على سيِّدنا محمدٍ وآله وأصحابِهِ وأنصارهِ وأعوانِهِ.

وبعدُ: فإنّ مالكَ هذو النُّسخة المباركةِ الأخَ العزيز الفاضلَ المفنَّن شمسَ الدِّين المسمّى بمحمَّد بنِ الشيخ الصَّالح مُحمدِ العَجْلُونِيِّ الحَنْبَلِيِّ - يسّر اللَّه لهُ الخيراتِ، ووقاهُ جميع المكروهات، وأعزَّهُ بالطاعة، وجعلهُ من خيرِ أهل السُّنة والجماعةِ -، قد قرأ عليَّ جميع هذا الكتاب المُسمّى بـ(الخُلاصَة الألفِيَّة فِي علم العربيَّة)؛ قراءةَ بحثٍ وتفهُّم وتأملٍ وتحرير - جعلها اللَّه خالصةً لوجهه الكريم، وسبباً موصلاً إلى النعيم المُقيم -.

وكانت قراءتُهُ لذلك فِي مجالسَ متكثِّرةٍ، آخرُها بالمدرسة المرَّشدِيَّة بصالِحِيَّة دمشقَ - حماها اللَّهُ عن الآفات وسائر بلاد المسلمينَ -.

بتاريخ : يوم السبتِ العشرينَ من شهر جُمادَى الأُولى، سنةَ ثمانٍ وتسعينَ وثمانِ مئةٍ، وقد أذنتُ له أن يَرْوي عنِّي الكتابَ المذكورَ، ويُفيده بعد المطالعةِ والمراجعةِ والتأمُّل الشافِي. قال ذلك وكتبهُ - فقيرُ عفوِ اللَّه -: أحمدُ بنُ محمّد بنِ عمرَ الشَّافِعِيُّ، الشهير والدُهُ بـ (شَكَم) - غفر اللَّه لهم ولِسائر المسلمِين -.

والحمدُ للَّه ربِّ العالَمين، وصلَّى اللَّه وسلَّم على سيِّدنا مُحمدٍ وآله وصحبهِ أجمعينَ، وحسبنا اللَّه ونِعم الوكيلُ».

# فِهْرِسُ أَهُمِّ مَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ

- ۱ الاعتماد في نظائر الظاء والضاد، لابن مالك، ت: حاتم الضامن،
   الناشر: دار البشائر، دمشق سوريا، ط: الأولى، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
- ٢ إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق (شرح المكناسي)، للمكناسي، ت: حسين بركات، مكتبة الرشد، الرياض السُّعودية، ط: الأولى، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٣ اختصار إعراب الألفية للأزهري، لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطّاب الرُّعيني المالكي، مخطوط، مكتبة جامعة الملك سعود، الرياض السُّعودية، برقم: (٤٧٢٤) ضمن مجموع، عدد اللوحات: (٧٤) لوحة.
- ځ أدب الكاتب، لابن قتيبة، ت: محمد الدالي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان.
- و إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (شرح البرهان ابن القيم)،
   لبرهان الدين إبراهيم ابن قيم الجوزية، ت: محمد بن عوض بن محمد السهلي،
   الناشر: أضواء السلف، الرياض السُّعودية، ط: الأولى، ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.
- ٦ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير الجزري، ت: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى،
   ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ٧ إصلاح المنطق، لابن السكيت، ت: محمد مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- $\Lambda$  الأصول في النحو، لأبي بكر محمد ابن السراج،  $\sigma$ : عبد الحسين الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان بيروت.

٤٢٠ أَنْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

٩ - الأضداد، لابن الأنباري، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

١٠ - إعراب لامية الشنفرى، لأبي البقاء العكبري، ت: محمد أديب عبد الواحد جمران، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م.

11 - الأعلام، لخير الدين الزركلي، الناشر: دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر، أيار - مايو ٢٠٠٢م.

۱۲ – إكمال الإعلام بتثليث الكلام، لابن مالك، ت: سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة – السُّعودية، ط: الأولى، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

17 - إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر، ت: حسن حبشي، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.

١٤ - إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم،
 الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ط:
 الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٢م.

١٥ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (شرح ابن هشام)، لابن هشام،
 يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

17 - البداية والنهاية، لابن كثير، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط: الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.

1V - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية - لبنان.

۱۸ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزآبادي، الناشر: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الأولى، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.

19 - البهجة المرضية في شرح الألفية (شرح السيوطي)، للسيوطي، مع حاشيته: (التحقيقات الوفية بما في البهجة المرضية من النكات والرموز الخفية) لمحمد صالح بن أحمد الغرسي، الناشر: دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة مصر، ط: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

۲۰ - تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي، ت: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

٢١ - تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح)، لأبي نصر الجوهري، ت:
 أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، ط: الرابعة،
 ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

۲۲ – التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي،
 الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٤م.

۲۳ – تاريخ ابن الوردي، لابن الوردي، الناشر: دار الكتب العلمية –
 لبنان، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٢٤ – تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ت: عمر عبد السلام التدمري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثانية، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.

٢٥ – تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، لأبي حفص الصقلي النحوي، ت: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

٢٦ - تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي، ت: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم - دمشق، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ.

£٢٢ أَنْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

۲۷ – التحفة المكية في شرح الأرجوزة الألفية، لأبي العباس المقري المكي، رسالة دكتوراه، ت: خالد يعقوب، جامعة أحمد بن بلة بوهران – الجزائر.

٢٨ - التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، ت:
 حسن هنداوي، الناشر: دار القلم - دمشق (١-٥)، وباقي الأجزاء: دار كنوز
 إشبيليا، ط: الأولى.

٢٩ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، ت: محمد كامل بركات، الناشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، وزارة الثقافة - الجمهورية العربية المتحدة، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

• ٣ - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ت: السيد الشرقاوي، راجعه: د. رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

٣١ - تصحيح الفصيح وشرحه، لابن دُرُسْتَوَيْه، ت: محمد بدوي المختون، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

٣٢ - التصريح بمضمون التوضيح في النحو، لخالد الأزهري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٣٣ - تقويم اللسان، لابن الجوزي، ت: عبد العزيز مطر، الناشر: دار المعارف، ط: الثانية، ٢٠٠٦م.

٣٤ – تمرين الطلاب في صناعة الإعراب (إعراب الألفية)، لخالد الأزهري، ت: محمد العزازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى.

٣٥ - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش، ت: علي محمد فاخر وآخرين، الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة - مصر، ط: الأولى، ١٤٢٨هـ.

٣٦ - تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري الهروي، ت: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط: الأولى، ٢٠٠١م.

- ۳۷ التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو الدَّاني، ت: أوتو تريزل، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، ط: الثانية، ١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م.
- ٣٨ الجمل في النحو، للخليل الفراهيدي، ت: فخر الدين قباوة، ط: الخامسة، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٣٩ جمهرة اللغة، لأبي بكر ابن دريد، ت: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين بيروت، ط: الأولى، ١٩٨٧م.
- ٤ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي، ت: إبراهيم باجس عبد المجيد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- 13 الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، لابن المِبْرَد الحنبلي، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض السعودية، ط: الأولى، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- 27 حاشية ابن حمدون على شرح المكودي على ألفية ابن مالكِ (الفتح الودودي على المكودي)، لابن حمدون الفاسي، دار الفكر، بيروت لبنان، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- ٢٣ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لمحمد بن مصطفى بن حسن الخضري، ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- 23 حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ومعه الشواهد للعيني)، للصبان، ت: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة مصر.
- 20 حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك، للصبان، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: الأولى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

٤٢٤ أَنْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

27 - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، لحسن بن محمد بن محمود العطار، الناشر: دار الكتب العلمية.

- ٤٧ حاشية الملوي على شرح المكودي على ألفية ابن مالك، لأحمد بن عبد الفتاح بن يوسف الملوي، الناشر: مطبعة التقدم العلمية بمصر، ط: الثانية، ١٣٤٦هـ.
- ٤٨ حاشية ياسين العليمي على ألفية ابن مالك، لياسين بن محمد العليمي، المطبعة المولوية، فاس، ١٣٢١هـ.
- 29 حاشيتان من حواشي ابن هشام الأنصاري على ألفية ابن مالك، رسالة دكتوراه، ت: جابر السريع، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السعودية، 1820هـ.
- ٥٠ الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ت: عبد العال سالم
   مكرم، الناشر: دار الشروق، بيروت، ط: الرابعة، ١٤٠١هـ.
- ٥١ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبي الحموي،
   الناشر: دار صادر بيروت.
- ٥٢ الدرر السنيَّة حاشية على شرح الخلاصة، لزكريا الأنصاري، ت:
   وليد بن أحمد بن صالح الحسين، ط: الأولى، ١٤٣٢هـ ٢٠١١م.
- ٥٣ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر، ت: محمد
   عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الهند،
   ط: الثانية، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- ٥٤ ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، لأبي الطَّيب الفاسي، ت:
   كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: الأولى،
   ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
- ٥٥ ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي، ت: عبد الرحمن بن

سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 18۲٥هـ - ٢٠٠٥م.

٥٦ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، للسهيلي، ت:
 عمر عبد السلام السلامي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط:
 الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٥٧ - الزاهر في معاني كلمات الناس، لابن الأنباري، ت: حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.

٥٨ - سر صناعة الإعراب، لابن جني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت
 لبنان، ط: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٩٥ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، ت:
 محمود الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.

٠٠ - شذور الذهب، لابن هشام، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

71 - شرح ابن النَّاظم على ألفية ابن مالك، لبدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن عبد اللَّه ابن مالك، ت: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.

77 - شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك، لابن طولون الدمشقي الصالحي، ت: عبد الحميد جاسم الكبيسي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.

77 - شرح ابن هانئ على ألفية ابن مالك، لابن هانئ اللَّخمي، رسالة دكتوراه، ت: أحمد بن محمد بن محجوب ذبيان القرشي، جامعة أم القرى بمكة المكرَّمة - السعودية.

75 - شرح أبيات سيبويه، لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السِّيرافي، ت: محمد علي الريح هاشم، راجعه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات

اً نُفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ أَنْ مَالِكِ اللَّهِ اللّ

الأزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، ١٣٩٤هـ- ١٩٧٤م.

70 - mر - 10 الفتح البعلي الفتح البعلي البعلي، مخطوط، مكتبة راغب باشا، برقم: (7/ 000) ضمن مجموع، عدد اللوحات: (70) لوحة.

77 - شرح ألفية ابن مالك، لابن جابر الهوَّاريِّ، مخطوط، مكتبة راغب باشا، برقم: (١٣٢٥)، عدد اللوحات: (١٩٦) لوحة.

77 - شرح ألفية ابن مالك، لابن عقيل، الناشر: دار التراث - القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، ط: العشرون، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، وبهامشه منحة الجليل، لمحمد محيى الدين عبد الحميد.

٦٨ - شرح ألفية ابن مالك المسمى (تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة)،
 لعمر بن مظفر بن الوردي، ت: عبد اللَّه بن علي الشلال، الناشر: مكتبة الرشد،
 الرياض - السعودية، ط: الأولى، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.

79 - شرح الكافية الشافية، لابن مالك، ت: عبد المنعم أحمد هريدي، الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.

٧٠ - شرح المرادي على ألفيَّة ابن مالك، للحسن بن قاسم المرادي، ت:
 فخر الدِّين قباوة، دار السَّلام، ط: الأولى، ١٤٤٠هـ- ٢٠١٩م.

۷۱ - شرح المفصل للزمخشري، لابن يعيش، الناشر: دار الكتب العلمية،
 بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.

٧٢ - شرح المكودي على ألفية ابن مالك، للمكودي، ت: فاطمة راشد الراجحي، الناشر: جامعة الكويت، ١٩٩٣م.

٧٣ - شرح تسهيل الفوائد، لابن مالك، ت: عبد الرحمن السيد، محمد بدوي المختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

٧٤ - شرح شافية ابن الحاجب، لمحمد بن الحسن الرضي الإستراباذي،
 ت: مجموعة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.

٧٥ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني، ت: حسين بن عبد اللَّه العمري وآخرين، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.

٧٦ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.

٧٧ - طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، ت: الحافظ عبد العليم خان، الناشر: عالم الكتب، بيروت، ط: الأولى، ١٤٠٧هـ.

٧٨ - طبقات الشافعية، لعبد الرحيم الإسنوي، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، ٢٠٠٢م.

٧٩ - طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ت: محمود محمد الطناحي،
 وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية،
 ١٤١٣هـ.

۸۰ – طبقات الشافعيين، لابن كثير، ت: أحمد عمر هاشم، ومحمد زينهم
 محمد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م.

٨١ – طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعارف، ط: الثانية.

۸۲ – طِلبة الطلبة، لعمر بن محمد النسفي، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، ۱۳۱۱هـ.

۸۳ – عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، لبدر الدين محمود العيني، ت:
 محمد محمد أمين، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب – مركز تحقيق التراث،
 ۱٤٠٧هـ – ۱۹۸۷م.

٨٤ - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، لابن الملقن، ت: أيمن

٤٢٨ أَنْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

نصر الأزهري وسيد مهني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

٨٥ – عمدة الكتاب، لأبي جعفر النّحّاس، ت: بسام عبد الوهاب الجابي، الناشر: دار ابن حزم – الجفان والجابي للطباعة والنشر، ط: الأولى، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م.

۸٦ - العين، للخليل الفراهيدي، ت: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.

۸۷ – غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، الناشر: مكتبة ابن تيمية، عنى بنشره لأول مرة: ج. برجستراسر، عام: ١٣٥١هـ.

۸۸ – غريب الحديث، لإبراهيم بن إسحاق الحربي، ت: سليمان إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة – السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٥هـ.

۸۹ – غريب الحديث، للخطابي، ت: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، الناشر: دار الفكر، دمشق، ١٤٠٢هـ ما ١٩٨٢م.

• ٩٠ - فتح الجليل على شرح ابن عقيل (حاشية السجاعي)، للسجاعي، المطبعة الميمنية لأحمد البابي الحلبي، ١٣٠٦هـ.

91 - فتح الخالق المالك في حل ألفاظ ألفية ابن مالك، للشّربيني، ت: سيد بن شتوت الشَّافعي، دار الضّياء، الكويت.

97 - الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، ت: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر.

۹۳ - الفصول الخمسون، ليحيي بن عبد المعطي الزواوي، ت: محمود محمد الطناحي، الناشر: عيسى البابي الحلبي، ١٩٧٧م.

- **٩٤** فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، ت: إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بيروت.
- 90 القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط: الثامنة، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- 97 قواعد الإملاء، لعبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة مصر، ١٩٩٣م.
- ۹۷ الكتاب، لسيبويه، ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الثالثة، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ٩٨ كتاب الأفعال، لابن القَطَّاع الصقلي، الناشر: عالم الكتب، ط:
   الأولى، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- 99 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، الناشر: مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٤١م.
- ۱۰۰ الكواكب الدرية شرح منظومة الألفية لابن مالك، لصالح عبد السميع الأبي الأزهري، ت: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الآفاق العربية مصر، ٢٠٠٩م.
- ۱۰۱ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين محمد بن محمد الغزي، ت: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
- ۱۰۲ لسان العرب، لابن منظور، الناشر: دار صادر، بيروت لبنان، ط: الثالثة، ١٤١٤هـ.
- 1.۳ مجمع الآداب في معجم الألقاب، لابن الفوطي، ت: محمد الكاظم، الناشر: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إيران، ط: الأولى، 1817هـ.

٤٣٠ أَنْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

۱۰٤ - مجمل اللغة، لابن فارس، ت: زهير عبد المحسن سلطان، الناشر:
 مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الثانية، ٢٠٤١هـ - ١٩٨٦م.

- ۱۰۰ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لأبي موسى محمد بن عمر الأصبهاني المديني، ت: عبد الكريم العزباوي، الناشر: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة السعودية، ط: الأولى، جـ١ (١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، جـ٢-٣ (١٤٠٨هـ ١٩٨٨م).
- ۱۰٦ المحصول شرح الفصول، لابن إياز البغدادي، ت: محمد صفوت محمد على، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة مصر.
- ۱۰۷ المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده المرسي، ت: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.
- ۱۰۸ مختار الصحاح، للرازي، ت: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت صيدا، ط: الخامسة، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.
- ۱۰۹ المخصص، لابن سيده المرسي، ت: خليل إبراهيم جفال، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م.
- ۱۱۰ المدخل إلى تقويم اللسان، لابن هشام اللخمي، ت: حاتم صالح الضامن، الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط: الأولى، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- ۱۱۱ المذكر والمؤنث، لابن الأنباري، ت: محمد عبد الخالق عضيمة، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث مصر، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- 117 مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.

11۳ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت.

118 - المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية، للهوريني، ت: طه عبد المقصود، الناشر: مكتبة السنة، القاهرة، ط: الأولى، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.

110 – معاني القرآن، للأخفش، ت: هدى محمود قراعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

117 - معاني القرآن، للفراء، ت: أحمد يوسف النجاتي وآخرين، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط: الأولى.

11۷ - معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، لياقوت الحموي، ت: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، 1818هـ 199٣م.

۱۱۸ - معجم البلدان، لياقوت الحموي، الناشر: دار صادر، بيروت، ط: الثانية، ١٩٩٥م.

119 - معجم الشيوخ الكبير، للذهبي، ت: محمد الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف - السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.

۱۲۰ - المعجم المختص بالمحدثين، للذهبي، ت: محمد الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف - السعودية، ط: الأولى، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.

۱۲۱ - المعجم المفهرس (تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة)، لابن حجر، ت: محمد شكور المياديني، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

۱۲۲ - معجم ديوان الأدب، لإسحاق بن إبراهيم الفارابي، ت: أحمد مختار عمر، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٤٣٢ أَنْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

۱۲۳ - معجم مقاییس اللغة (مقاییس اللغة)، لابن فارس، ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفکر، ۱۳۹۹هـ ۱۹۷۹م.

17٤ - المُغْرِب في ترتيب المعرِب، لبرهان الدين المُطَرِّزِي، الناشر: دار الكتاب العربي.

1۲٥ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، ت: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط: السادسة، ١٩٨٥م.

1۲٦ - المفاتيح في شرح المصابيح، لمظهر الدين الزَّيْداني المُظْهِري، ت: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، ط: الأولى، 1٤٣٣هـ ٢٠١٢م.

17۷ - المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح الشاطبي)، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، ت: مجموعة محققين، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط: الأولى، 1٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م.

۱۲۸ – المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية (شرح الشواهد الكبرى)، لبدر الدين محمود العيني، ت: علي محمد فاخر وأحمد محمد توفيق السوداني وعبد العزيز محمد فاخر، الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة – مصر، ط: الأولى، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

۱۲۹ - مقامات الحريري، للقاسم بن علي الحريري، الناشر: مطبعة المعارف، بيروت، ۱۸۷۳م.

۱۳۰ – المقصور والممدود، لابن ولاد، ت: بولس برونله، الناشر: مطبعة ليدن، ۱۹۰۰م.

۱۳۱ - المقصور والممدود، لأبي علي القالي، ت: أحمد عبد المجيد هريدي، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.

۱۳۲ - المقفى الكبير، للمقريزي، ت: محمد اليعلاوي، الناشر: دار الغرب الاسلامي، بيروت - لبنان، ط: الثانية، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

۱۳۳ - المنتخب من غريب كلام العرب، لأبي الحسن علي الهُنائي الملقب بكراع النمل، ت: محمد بن أحمد العمري، الناشر: جامعة أم القرى (معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، ط: الأولى، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.

178 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط: الثانية، ١٣٩٢هـ.

1۳٥ - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك (شرح الأشموني)، للأُشْمُوني، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

۱۳٦ - منهج السالك إلى ألفية ابن مالك (شرح الأشموني) (طبعة أخرى)، للأُشْمُوني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

۱۳۷ - منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك (شرح أبي حيان)، لأبي حيان الأندلسي، تصوير دار أضواء السلف، والطبعة الأولى في الجمعية الشرقية الأمريكية نيوهافن كونكتيكي، ت: سيدني جلازر، عام: ١٩٤٧م.

1٣٨ - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، لابن تغري بردي، ت: محمد محمد أمين، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

۱۳۹ - الميسر في شرح مصابيح السنة، لفضل اللَّه التُّورِبِشْتِي، ت: عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الثانية، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م.

• 12 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، لأحمد المقري التلمساني، ت: إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان.

النَّفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ ٱلْفِيَّةُ ٱبْن مَالِكِ

181 - النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة، للسيوطي، مخطوط، مكتبة قاضي زاده، برقم: (٥١٢)، عدد اللوحات: (٣٧٦) لوحة.

187 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري، ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

18٣ - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، ت: عبد العالم سالم مكرم، الناشر: مؤسسة مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، ط: الأولى.

188 - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.

180 – الوفيات، لتقي الدين السلامي، ت: صالح مهدي عباس وبشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط: الأولى، ١٤٠٢هـ.

187 - ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن، لأبي عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب، ت: محمد بن يعقوب التركستاني، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: الأولى، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.



فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ فَهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

## فِهْرِسُ المؤَضُوْعَاتِ

| 5        | الْمُقَّدُمَة                                         |
|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>V</b> | مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ                            |
| ۱۳       | تَرْجَمَةُ النَّاظِمِ                                 |
| ١٧       | اسْمُ الكِتَابِ                                       |
| ۲۱       | النُّسَخُ المُعْتَمَدَةُ فِي التَّحْقِيقِ             |
| ٥٤       | نَمَاذِجُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ                         |
| 4        | الخُلَاصَةُ فِي النَّحْوِ (أَلْفِيَّةُ ابْنِ مَالِكٍ) |
| 99       | [مُقَدِّمَةُ النَّاظِمِ]                              |
| ۱۰۳      | الْكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ                   |
| ۱۰٦      | الْمُعْرَبُ وَالْمَبْنِيُّ                            |
| ۱۱٤      | النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ                           |
| 119      | الْعَلَمُ                                             |
| ۱۲۳      | ٱسْمُ الْإِشَارَةِ                                    |
| 170      | الْمَوْ صُولُ                                         |

| ۱۳۲   | الْمُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٦   | الِا بْتِدَاءُ                                                                                           |
| 1 & & | «كَانَ» وَأَخَوَاتُهَا                                                                                   |
| ۱٤٨   | «مَا، وَلَا، وَلَاتَ، وَإِنِ» الْمُشَبَّهَاتُ بِـ«لَيْسَ»                                                |
| 10.   | أَفْعَالُ الْمُقَارِبَةِ                                                                                 |
| ١٥٣   | ﴿إِنَّ» وَأَخَوَاتُهَا                                                                                   |
| 109   | «لَا» الَّتِي لِنَفْي الْجِنْسِ                                                                          |
| 171   | «ظَنَّ» وَأَخَوَاتُهَا                                                                                   |
| ١٦٦   | «أَعْلَمَ، وَأَرَى»                                                                                      |
| ۱٦٨   | الْفَاعِلُاللهَ اللهِ الله |
| ۱۷۱   | النَّائِبُ عَنِ الْفَاعِلِ                                                                               |
| 140   | ٱشْتِغَالُ الْعَامِلِ عَنِ الْمَعْمُولِ                                                                  |
| ۱۷۸   | تَعَدِّي الْفِعْلِ وَلُزُومُهُ                                                                           |
| ۱۸۱   | التَّنَازُعُ فِي الْعَمَلِ                                                                               |
| ۱۸۳   | الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ                                                                                 |
| ۲۸۱   | الْمَفْعُولُ لَهُ                                                                                        |
| ۱۸۹   | الْمَفْعُولُ فِيهِ (وَهُوَ الْمُسَمَّى ظَرْفاً)                                                          |
| 191   | الْمَفْعُولُ مَعَهُ                                                                                      |

| الِا سُتِشْنَاءُ اللهُ سُتِشْنَاءُ اللهُ سُتِشْنَاءُ اللهُ سُتِشْنَاءُ اللهُ سُتِشْنَاءُ اللهُ الله | 193   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الْحَالُ                                                                                            | ۱۹۸   |
| التَّمْيِيزُ                                                                                        | 7.0   |
| حُرُوفُ الْجَرِّ                                                                                    | ۲ • ۸ |
| الْإِضَافَةُ                                                                                        | 717   |
| الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ                                                               | 777   |
| إِعْمَالُ الْمَصْدَرِ                                                                               | 770   |
| إِعْمَالُ ٱسْمِ الْفَاعِلِ                                                                          | 777   |
| أَبْنِيَةُ الْمَصَادِرِ                                                                             | ۲۳.   |
| أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ وَالصِّفَاتِ الْمُشَبَّهَةِ بِهَا٥                               | 740   |
| الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِٱسْمِ الْفَاعِلِ                                                         | ۲۳۸   |
| التَّعَجُّبُ                                                                                        | 7 2 • |
| «نِعْمَ، وَبِئْسَ» وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا                                                         | 754   |
| أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ                                                                               | 757   |
| النَّعْتُ                                                                                           | 7     |
| التَّوْكِيدُ                                                                                        | 707   |
| الْعَطْفُ                                                                                           | Y0V   |
| عَطْفُ النَّسَقِ                                                                                    | ۲٦.   |

| 777      | الْبَدَلُ                                         |
|----------|---------------------------------------------------|
| 779      | النِّدَاءُ                                        |
| ۲۷۳      | فَصْلٌ                                            |
| 777      | الْمُنَادَى الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ |
| <b>7</b> | أَسْمَاءٌ لَازَمَتِ النِّدَاءَ                    |
| 779      | الِا سْتِغَاثَةُ                                  |
| ۲۸۰      | النَّدْبَةُ                                       |
| ۲۸۳      | التَّرْخِيمُ                                      |
| 7.7.     | الِا ۚ خْتِصَاصُ                                  |
| 711      | التَّحْذِيرُ وَالْإِغْرَاءُ                       |
| 79.      | أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتِ             |
| 794      | نُونَا التَّوْكِيدِ                               |
| 797      | مَا لَا يَنْصَرِفُ                                |
| ۲٠٤      | إِعْرَابُ الْفِعْلِ                               |
| ۳۱.      | عَوَامِلُ الْجَزْمِ                               |
| ٤١٣      | فَصْلُ لَوْ                                       |
| ۲۱٦      | «أَمَّا، وَلَوْلَا، وَلَوْمَا»                    |
| ۳۱۸      | الْإِخْبَارُ بـ«الَّذِي» وَالْأَلِفِ وَاللَّامِ   |

| لْعَدَدُ                                                                                                       | ۳۲. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (كَمْ، وَكَأَيِّنْ، وَكَذَا»                                                                                   | 440 |
| لْحِكَايَةُ                                                                                                    | ۲۲۷ |
| لتَّأْنِيثُ                                                                                                    | ۳۳. |
| لْمَقْصُورُ وَالْمَمْدُودُ                                                                                     | ۲۳٦ |
| كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحاً                                    | ٣٣٨ |
| جَمْعُ التَّكْسِيرِ                                                                                            | 454 |
| لتَّصْغِيرُ ٤٠                                                                                                 | 304 |
| لتَّسَبُ                                                                                                       | ٣٦. |
| لْوَقْفُ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                | ۸۲۳ |
| لْإِمَالَةُ لِي مَالَةً                                                                                        | ٤٧٣ |
| لتَّصْرِيفُ٩                                                                                                   | 479 |
| فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ                                                                        | ٣٨٨ |
| لْإِبْدَالُ                                                                                                    | ۳9. |
| فَصْلٌ                                                                                                         | ۳۹٦ |
| فَصْلٌ                                                                                                         | 447 |
| فَصْلُفَصْلُ                                                                                                   | ٤٠١ |
| فَصْلُ ۗ فَصْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ | ٤٠٤ |

| ٤٠٥ | <br>فَصْلُ                                  |
|-----|---------------------------------------------|
| ٤٠٧ | <br>الْإِدْغَامُ                            |
| ٤١٠ | <br>[خَاتِمَةٌ]                             |
| ٤١٩ | <br>فِهْرِسُ أَهَمِّ مَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ |
| ٤٣٥ | <br>فهْر سُ المَوْضُوعَاتِ                  |

لطلب الكميات ٥٥٦٤٤٤٨٤٥٠ دار الدليقان للتوزيع